

# تأكيفُ ٥٨ وَالشِّخَةِ الْمَرْكِيةِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِم

ٷۺؙڵڎؙۜڡٛڒڷڰؙڛٛٙڵڰؙ ٵؾؙٚڹۼؙؙۘۻؙڮڿڔڽڰڔڗڛؚؽؘڣۼٛ؈ڰۺؘ*ۏڮ* 



### الكليني والكافي

- الدكتور الشيخ عبدالرسول عبدالحسن الغفّار 🗆
- تاريخ وسيرة 🗆
- مؤسّسة النشر الاسلامي 🗆
- جزء واحد 🗆
- الأولى 🗆
- ۱۰۰۰ نسخة
- ١٤١٦هـ.ق 🗆

- تأليف:
- الموضوع:
- طبع ونشر:
- عدد الأجزاء:
  - الطبعة:
  - المطبوع:
  - التاريخ:

مؤسّسة النشر الاسلامي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

# بسسبامنا إرثم الزحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين.

وبعد، فإن من أهم مصادر التشريع في نظر المذهب الإمامي بعد القرآن الكريم السنة الشريفة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره ولا طريق لنا إلى الوصول إليها إلا ما نقله الرواة والمحدّثون وأصحاب السير والمؤرّخون. ولمّاكان الراوي والناقل للخبر غير معصوم من الخطأ، بل معرّض للاشتباه والنسيان، وغير مأمون من الزيادة والنقصان، مضافاً إلى تخلّل الكذبة والوضّاعين من أصحاب المطامع والأهواء الذين باعوا دينهم بأبخس الأثمان، تضاعفت مسؤولية العلماء الأمناء على الدين والدنيا في تدقيق الأخبار والأحاديث، والتأكّد من صحّة صدورها من مصدر التشريع، فبذلواكلٌ ما في وسعهم في انتقاء الأخبار الصحيحة وطرح الأخبار المشكوك في صحّتها، أو المقطوع في كذبها، وتخليص كتب

ويعدُّ المحدِّث الكبير، والماهر الخبير، ثقة الإسلام الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني مَنِّئُ من السابقين في هذا المضمار، ومن له القدح المعلّى من بين المحدِّثين ونقلة الأخبار، فقد حاول رضوان الله تعالى عليه جمع كلّ ما نقل عن أهل البيت عليمُ بعد أن كان متناثراً في كتب متفرّقة، ورسائل متناثرة، خصوصاً الأصول الأربعمائة التي تُعدّ من أوثق المصادر لدى الشيعة باعتبار تصحيحها من

الشبعة منها.

قبل نفس الأئمّة علمَيَكِمُ ووضعها في كتاب مستقلّ سمّاه «الكافي» وبـذلك حـفظ تراثأ عزيزاً أوشك ـلولا جهوده ـعلى الاندراس والضياع، ودخول ما هو غريب عنه فيه.

ولعظمة هذه الشخصية ودورها في صيانة المذهب الإمامي، وتشييد أركانه، لم تسلم من الغمز فيها، وإثارة الغبار حولها من قِبَل الأعداء والخصوم لغرض النيل منها، وبالتالي تضعيف المذهب والطعن فيه.

والكتاب الماثل بين يديك \_عزيزنا القارئ \_عبارة عن دراسة علمية موضوعية حاول فيها صاحبها الفاضل سماحة الشيخ عبد الرسول عبد الحسن الغفّار أيّده الله وسدّد خطاه نصرة هذه الشخصية الكريمة، والذبّ عنها، وعن موسوعتها الحديثية الفذّة وردّ كيد الأعداء الى نحورهم، وذلك باسلوبٍ فنّي دقيق، وبحثٍ موضوعى حريٌّ بالمطالعة والتحقيق.

وقد تصدّت مؤسّستنا \_ بعد تلقّي عمله بالرضا والقبول \_ لطبع هذا الكـتاب ونشره شاكرين له وللاخوة العاملين عليه وعلى إخراجه بهذه الصورة جهودهم ومساعيهم، داعين المولى عزَّ شأنه أن يجعله ذخراً لهم، ويرزقهم وإيّانا المزيد من التوفيق في خدمة علوم أهل البيت علمهً في ورجالاتها، إنّه خير موفّق ومعين .

مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة

#### المقدّمة

### بستے ہے لازعی الرجائے

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، بارئ الخلائق بقدرته، و باعث الأنبياء برحمته، بعثهم يهدون عباده بهديه، حتى ختم الرسالة بسيّد الكائنات، المنعوت بأجلى الآيات والصفات، نبيّ الرحمة، الرسول المؤيّد، والنبيّ المسدّد، أبي القاسم محمّد، عليه و على آله أفضل الصلاة، وأجمل التحيات.

لقد جعل سبحانه وتعالى للناس من الدين شرعةً ومنهاجاً، وأوكل لنبيّه عَلَيْتُولَهُ أن يسنّ للخلق ما يصلح شأنهم، وقد امتثل أمر ربّه، حتى أقام لهم الدليل، و هداهم إلى سواء السبيل، ثمّ خلّف فيهم تراثاً، كالنبع لاينضب ماؤه، ولايكدر صفاؤه، إنّه ماء رائق فيه ﴿لذّة للشاربين﴾، فكانت أقواله و أفعاله و تقريراته، المعين الثاني بعد القرآن، فلا يظمأ من نهل منه، ولايندم من تبع أثره وأثر أهل بيته الطاهرين.

و بعدُ، لمّا اخترت موضوع البحث: «الكلينيّ والكافي» حـاولت أن أدرس شخصيّة الكلينيّ بعيداً عن الأهواء والميول والعواطف، بل شأني أن اقدّم للقارىء

صورةً حيةً واقعية، تنأى عنها الكلمات الخيالية، و ينعدم فيها الأسلوب القصصيّ الذي درج عليه كتّاب الأدب والفنّ.

لقد تحسّست أهميّة الموضوع وبعد خطره لمّا قرأت نتاج بعض الكتّاب، فوجدته يتقمص شخصية العالم المصلح، والمعلّم المرشد، والنيقد الفاهم،...،...، كلّ ذلك للنفوذ إلى التراث الشيعيّ الإماميّ، وهدمه من الداخل، على أنّ هناك محاولات مقصودة تقف من ورائها الوهابيّة والاستعار الصليبيّ، إلّا أنهّا محاولات فاشلة، وخطوات غير موفّقة وخائبة، وقد صدق تعالى حيث قال في كتابه العزيز: فاشلة، وخطوات غير موفّقة وخائبة، وقد صدق تعالى حيث قال في كتابه العزيز: في يُريدونَ أن يُطفئوا نُورَ الله بأفواهِ هِم وَ يَالَبي الله إلّا أن يُتِمّ نُوره وَلَو كَرِهَ الْكافِرون (١).

لقد جعلت الأطروحة في سبعة فصول:

تناولت في الفصل الاوّل منها الكونه المدخل إلى البحث فضيلة الحديث و روايته، و فضل تدوينه، و دور الشيعة في تدوين الحديث، ثمّ ذكرنا أهمّ المراكز العلميّة للشيعة في العصور القديمة للدول الإسلاميّة كالمدينة المنورة، والكوفة، وقم، وبغداد، ثمّ تحدّثنا عن المراكز العلميّة للشيعة في العصر الحاضر، منها: النجف الأشرف، وكربلاء، وقم المقدّسة، وبلاد الريّ، وخراسان، ولكنهو.

وفي الفصل الثاني: ركّزت في الحديث عن نشأة الكليني الأولى، من خلال تحديد بعض معالم الريّ، و قد ضبطنا (كُلين) لغةً و جغرافياً، ثمّ شمل الحديث: الريّ و فرقها، ومذاهبها، ومحاهّا، ثمّ خرابها. وبعد ذلك ننتقل إلى خصوصيّات الشيخ العلميّة، منها: آثاره ومصنّفاته، و مشايخه والّذين روى عنهم، وتلاميذه والّذين رووا عنه، وقد ذكرنا ترجمةً مختصرةً عنهم، كي يطّلع الباحث أو القارىء على سيرة

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٢.

هؤلاء الأعلام، فيستعين بها للوصول إلى بعض الحقائق الكامنة في أسانيد «الشيخ» - وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وبما أنّ مشايخ الكلينيّ أغلبهم ينضوون تحت عنوان «العدّة»، لذا لم نترجـم لهم في هذا المكان، بل أفردنا ترجمتهم في الفصل السابع.

وفي خاتمة الفصل الثاني حقّقنا سنة وفاة «الشيخ» وقبره.

ثمّ ننتقل إلى الحياة الخارجيّة المحيطة بالشيخ، وعصره المليء بالأحداث السياسيّة والاضطرابات، لذا خصّصنا الفصل الثالث للحالة السائدة في عصره، إذ تناولنا أهم الأحداث والاضطرابات الّتي شاهدها الكلينيّ، وجعلناها مبوّبة حسب الترتيب الزمنيّ، ابتداء من الحاكم العبّاسي «المعتمد بالله» الّذي حكم بين ٢٥٦ ـ ١٧٦ه، وانتهاء «بالراضي بالله» العبّاسيّ ٣٢٢ ـ ٣٢٩ه.

ولاشك أنّ تلك الاضطرابات والفتن خلقت جوّاً سياسيّاً انعكست بعض تلك الآثار على مسلك «الشيخ» في أسلوبه وتصانيفه.

أمّا الفصل الرابع: فقد كان الحديث فيه عن الحالة العلميّة في عصر «الشيخ»، حيث تناولنا فيه علم الكلام وتطوّره، واهتام المذاهب والفرق الاسلامية به؛ لأنّه نشأ في عصرٍ اتّسم بالصراعات الفكريّة، وتعدّد المذاهب والأهواء والعقائد. ثمّ تناولنا مدرسة الاعتزال ونشوءها، ومشايخها في البصرة وفي بغداد، وطبقاتها، ومعتقداتها، ثم بيّنا أثر الاعتزال على سياسة الدولة العباسيّة، ومسألة خلق القرآن. بعد ذلك تحدّثنا عن مدرسة الأشاعرة، وبعض عقائدها، وأخيراً المقارنة بين بماميّة والمعتزلة والأشاعرة، من حيث اتّفاقهم أو اختلافهم في العقائد.

و أمّا الفصل الخامس: فجعلناه مقتصراً في الحديث عن أثر الشيخ الكليني في إعلان مدرسة أهل البيت عليم المتمثّلة في التوحيد، والإمامة، كما تعرّضنا للحديث

عن الاهتمام بالجانب العقليّ.

وأمّا الفصل السادس: فكان الحديث فيه عن كتاب «الكافي» ودواعي تأليفه، ودعوى عرضه على الإمام طليّالا، ثمّ بيّنا عدّة أحاديثه، ومراتبها، و مدى اعتبارها، ثمّ ذكرنا التبويب الإجمالي، وآراء العلماء فيه، ثمّ بيّنا جملةً من خصائصه، وشروحه، وتعليقاته، وحواشيه، وترجمته، واختصاره، وتحقيقه، ثمّ بعض نُسخه الخطيّة، وطبعاته.

وأمّا الفصل السابع: فالحديث فيه كان عن «العدّة» إذ أكثر الشيخ \_قدّس سرّه\_الرواية «عن عدّة من أصحابنا»، ونحن جعلنا البحث هنا في أقسام ثلاث:

القسم الأول: في العِدَد المعروفة؛ كالعدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسيٰ، أو عن سهل بن زياد الآدميّ، أو عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ.

والقسم الثاني: في العدّة الواردة في وسط السند، والّتي لم يدركها «الشـيخ» قطعاً.

والقسم الثالث: العِدَد الجهولة، سواء كانت في أوّل السند أو في وسطها، وسواء أدركها الشيخ أم لم يدركها، فهي مجهولة، غير مشخّصة عندنا و إن كانت هناك بعض القرائن لتشخيص جملةٍ منها، لكن ليس من الصواب القطع أو الجزم بها.

وقد نهجنا في هذا الفصل أن نترجم لأعلام العِدَد إذا كانت معروفة، ثمّ ترجمنا لمشايخ العِدَد، حتى يقف الباحث على شطرٍ كبيرٍ من رجال أسانيد «الكافي»، وآراء العلماء فيهم، من حيث الجرح والتعديل.

وختمنا البحث بخلاصةٍ عن موقف بعض العلماء القمّيّين من بعض الأعلام. وبذلك تنتهي الأطروحة.

وبعد ذلك عملنا فهرساً بأهمّ المصادر والمراجع \_المخطوطة والمطبوعة\_الّتي

اعتمدنا في بحثنا هذا عليها، أو أحلنا المطالع إليها، أو ناقشنا بعض عباراتها أو آراء أصحابها، متبعين في وصف الكتاب الطريقة المعروفة. و بعد هذا ذكرنا فهرساً بأهم مطالب الأطروحة ، والعناوين البارزة فيها.

ونحن في صدد التعريف بالأطروحة ومنهجيّة البحث، لاننسي موقف أستاذنا الجليل البروفسور السيّد منظور محسن رضوي، الأستاذ في كليّة الدينيّات، الّذي أشرف على هذه الأطروحة من قبل جامعة على گره الإسلاميّة، وقد أبدى ملاحظاته القيّمة، مع تقديره الكبير للجهد الّذي بذلناه طيلة هذه السنين لإنجاز هذه الأطروحة، وأنا بدوري أثمّن وأقدّر مواقف أستاذنا الرضوي ومشاعره الأبوية، وأكبر فيه الروح الخلاقة الطيّبة، والتسهيلات الّني منحها لي، كما أشكر مواقف العميد البروفسور الأستاذ عبد العليم خان، وما قدّمه من دعم لتيسير الأمور الإداريّة والفنيّة المرتبطة بالأقسام الأخرى من الجامعة، كما أقدّم شكري و تقديري لكافة الإخوة العاملين في عهادة كليّة الدينيّات، و بالخصوص سكر تير العميد. ونسأله سبحانه التوفيق للجميع.

### الفصل الأوّل الحديث وتدوينه

🛭 فضيلة الحديث و روايته

◙ فضل تدوين الحديث وكتابته

□ الشيعة و تدوين الحديث

أهم المراكز العلمية للشيعة

قديماً:

المدينة المنورة

الكوفة

قم المقدّسة

بغداد

حديثاً:

النجف الأشرف وكربلاء قم المقدسة و بلاد الريّ خراسان لكنهو

### فضيلة الحديث وروايته

لمّا كانت الأحكام والسنن تؤخذ في زمن النصّ وعصر التشريع من الكتاب والسنّة، وأنّ سيرة أهل البيت جزء من السنّة، فكانوا بعد نبيّهم هم الأمناء، والحفّاظ على الشريعة، وهم الطريق الصحيح لإيصال تلك الأحكام إلى المسلمين؛ للسير بهُداها، والعمل بها.

ولمّا كانت النصوص القرآنيّة فيها المجمل، والمطلق، والعام، والمجاز، وغير ذلك من الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، جاءت النصوص الشريفة لأحاديث الرسول عَلَيْ الله وأخبار أهل البيت سلام الله عليهم لتكشف ما غمض على المسلمين من نصوص القرآن، فبيّنوا عليه المهم القرآن، والمطلق منه والمقيد، والعام والخاصّ... الخ، لهذه المناسبات حثّوا عليهم السّلام أصحابهم على حفظ الحديث وروايته وتناقله فيا بينهم، حتى وردت في فضيلة حفظ الحديث وروايته أخبارٌ جمّة معتبرة.

منها: ما رواه الكشّيّ في رجاله، بسنده عن الإمام الصادق للطُّلِّ قال:

«اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون رواياتهم عنّا، فإنّا لانعدّ الفقيه فقيهاً حتىًا يكون محدّثاً، فقيل له: أو يكون المؤمن محدّثاً؟ قال: يكون مفهماً، والمفهم محدّث» (١).

وعن حمدويه و إبراهيم ابنا نصير، قالا: حدّ ثنا محمّد بن إسماعيل الرازيّ، قال: حدّ ثني عليّ بن حبيب المدايني، عن عليّ بن سويد النسائيّ، قال كتب إليّ أبوالحسن الأوّل (٢) وهو في السجن: «وأمّا ما ذكرت يا عليّ ممّن تأخذ معالم دينك: لاتأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله و رسوله و خانوا أماناتهم، اؤتمنوا على كتاب الله جلّ وعلا فحرّ فوه وبدّلوه، فعليهم لعنة الله و رسوله، ولعنة ملائكته، ولعنة آبائي الكرام البررة، ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة» (٣).

وفي أمالي الصدوق: عن ابن إدريس، عن أبيه، عن الأشعري، عن محمد بن حسّان الرازي، عن محمّد بن علي، عن عيسىٰ بن عبد الله العلوي العمري، عن آبائه، عن علي علي علي الله قَالَ: «قال رسول الله عَلَيْ اللهمّ ارحم خلفائي -ثلاثاً -قيل: يا رسول الله ومَن خلفاؤك؟ قال: الّذين يتبعون حديثي وسنّتي ثمّ يعلمونها أمّتي» (٤).

وفي بصائر الدرجات للصفّار، قال حدّثنا أحمد بن محـمّد، عـن محـمّد بـن اسهاعيل، عن سعدان بن مسلم، عن معاوية بن عبّار، قال: قلت لأبي عبدالله الله الما الناس ويسدّده في قلوب شيعتكم، ولعلّ عابداً

 <sup>(</sup>١) رجال الكشّى \_ شرح الداماد: ١ / ٦.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام موسى الكاظم عليلا.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشّيّ: ١ / ٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر البحار: ٢ / ١٤٤، ومنية المريد: ص١٠١.

من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيّها أفضل ؟ قال: «الراوية لحديثنا يـبتّ في الناس و يسدّده في قلوب شيعتنا أفضَل من ألف عابد» (١).

وفي الخصال: عن ابن الوليد، عن الصفّار عن عليّ بن إسماعيل، عن عبدالله الدهقان، عن إبراهيم بن موسى المروزي، عن أبي الحسن عليّا قال: «قال رسول الله عَنْ أَبِي الحسن عليّا قال: «قال رسول الله عَنْ أَمْنَى أَربعين حديثاً ممّا يحتاجون إليه من أمر دينهم، بعثه الله يوم القيامة فقهاً عالماً» (٢).

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة جدّاً بلغت حدّ التواتر عند الخاصّة والعامّة: «فإنّ مَنَ حفظ أربعين حديثاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك يُعدّ فقيهاً عالماً»، والمقصود من هذا:

أوّلاً: تلك الأحاديث جامعة لامّهات العقائد، والمعارف الإسلامية، والعبادات القلبيّة، والمحامد الحسنة، والخصال الكريمة، والفضائل، والأخلاق...

ثانياً: المقصود بكونه يُعدّ فقيهاً إنّما مع التدبّر، والمعرفة الكاملة، والإحاطة الدقيقة بمضمون الحديث.

ثالثاً: العالم لا يكون عالماً إلّا بأن يخالف هواه، مطيعاً لأمر مولاه، واقفاً على خبائث النفس و آفاتها، تاركاً للدنيا و لهوها و زينتها زاهداً فيها، طامعاً فيما عندالله من الثواب الجزيل والثناء الجميل... و إلّا ما أكثر الّذين يعرفون ذلك ولكنهم للتطبيق هم أبعد ما بين السماء والأرض (٣).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ١ / ٢٧، والكافي: ١ / ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الكافي: ١ / ٤٩، والاختصاص للمفيد: ص٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ماقاله الأئمّة سلام الله عليهم في صفة العالم:

١ \_ روى الكلينيّ عن محمّد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن

## فكم من مطَّلعٍ و عارفٍ لأخبار وأحاديث أهل البيت المُتَكِلاً، و مستنبطٍ

→ محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: «اطلبوا العلم، وتزيّنوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولاتكونوا علماء جبّارين فيذهب باطلكم بحقّكم». الكافى ١/ ٣٦.

٢ \_ الكلينيّ: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّدٌ بن عيسىٰ، عن يونس، بن حمّاد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة النصريّ، عن أبي عبدالله الله في قول الله عزّ وجلّ : «انّما يخشى الله من عباده العلماء... الآية» فاطر / ٢٨، قال: «يعني بالعلماء من صدّق فعله قوله ، ومن لم يصدّق فعله قوله ، الكافى: ١ / ٣٦.

2-الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط، عن الحلبيّ، عن أبي عبذالله عليّلاً، قال: «قال أميرالمؤمنين عليّلاً: ألا أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه؟ من لم يقنّط الناس من رحمة الله، ولم يؤمّنهم من عذاب الله، ولم يخصّ لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبةً عنه إلى غيره، ألا لاخير في علم ليس فيه تفهّم، ألا لاخير في عبادةٍ ليس فيها تدبّر، ألا لاخير في عبادةٍ ليس فيها تمرّر، ألا لاخير في عبادةٍ ليس فيها تفكّر..» الكافي: ١٩٦١. هذه جملة في صفات العالم الذي يهدي الناس ويرشدهم إلى الحقّ، فعليك أن تتدبّر. على أنّ هناك أخباراً كثيرة في حقّ العالم وفضله ومنزلته، فإذا عرفت حدّ العالم و شخصته، فذلك لأنّ منزلته عندالله كمنزلة أنبياء بني إسرائيل وأكثر.

0 ـ الكلينيّ: عن محمّد بن عليّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر ابن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلاليّ، قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه يحدّث عن النبيّ عَيَّاشُ أنه قال في كلام له: «العلماء رجلان: رجلٌ عالم أخذ بعلمه فهذا ناج، و عالمٌ تاركُ لعلمه، فهذا هالك، و أنّ أهل النار ليتأذّون من ريح العالم التارك لعلمه، و إنّ أشد أهل النار ندامة و حسرة رجلٌ دعا عبداً إلى الله فاستجاب له، و قبل منه فأطاع الله، فأدخله الله الجنّة، و أدخل الداعي النار بتركه علمه، و اتباعه الهوى و طول الأمل ، أمّا اتباع الهوى فيصدّ عن الحقّ، و طول الأمل ينسي الآخرة». الكافي: ١ / ٤٤. الأمل ، أمّا اتباع الهوى فيصدّ عن أحمد بن محمّد بن خاله، عن محمّد القاسانيّ، عمّن ذكره، عن عبدالله بن القاسم الجعفريّ، عن أبي عبدالله الماليّ ، قال: «إنّ العالم إذا لم يسعمل ذكره، عن عبدالله بن القاسم الجعفريّ، عن أبي عبدالله الكافي: ١ / ٤٤.

للأحكام الشرعيّة منها، و متصدِّ للاجتهاد والتقليد والدرس والتدريس، لكنّك لو فتشت لوجدته إلى الدنيا ميّالاً، و إلى بناء الذات قد شمّر ساعديه، يقضم مال الله قضماً، و ينكر أهل العلم والفضل تطاولاً وتعنّتاً، فتلك منازلهم في الدنيا، و ما شموخهم واعتزازهم إلّا بزينتها الفانية، وفي الآخرة هم أخرى ﴿ والباقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيرٌ عِنْدَ ربّكَ ثَوَاباً و خَيرٌ أَمَلاً ﴾ (١١).

رابعاً: أمّا الحفظ؛ فقد صوّره الفقهاء عدّة صور: فمنهم مَن قال: يراد به الحفظ عن ظاهر قلب، و آخرون قالوا: حفظه بالكتابة خوفاً من الاندراس والضياع، طالما أنّ القلوب الواعية للأحاديث إذا أدركها الموت تضيع ولم تدركها الأجيال اللاحقة، أمّا الّذي يحتفظ بالقرطاس و يدوّن فهو أسلم من غيره من الضياع، و قسم ثالث قال: يراد بالحفظ أن يعي الحديث و يتدبّره... وهكذا؛ فمنهم من يحفظه لفظاً ومعنى، و ون المعنى، و بعضهم يحفظه معنى، دون اللفظ، وثالث يحفظه بالنصّ لفظاً و معنى، و إلى غير ذلك من الوجوه الّتي قيلت.

في الاختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن، عن الوليد، عن الصفّار، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما طِلْهَ عُلِظ في قول الله عزّوجلّ: ﴿ فَبَشِّر عِبادِ الّذينَ يَسْتَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه» قال: «هم المسلمون لآل محمّد صلوات الله عليهم، إذا سمعوا الحديث أدّوه كما سمعوه، لا يزيدون ولا ينقصون» (٢).

وفي الكنز للكراجكي: قال رسول الله عَلَيْقِاللهُ: «نصر الله إمرءاً سمع منّا حديثاً

<sup>(</sup>١) الكهف: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١/١، والاختصاص للمفيد: ص٥، والآية ١٧ و ١٨ من سورة الزمر.

فأدّاه كما سمع، فرُبَّ مبلّغ أوعىٰ من سامع» (١).

وفي عوالي اللآلي: روي عن النبيّ عَلَيْكِاللهُ أنته قال: «رحم الله امـرءاً سمـع مقالتي فوعاها، فأدّاها كما سمعها، فرُبَّ حامل فقهٍ ليس بفقيه» (٢).

وفي روايةٍ أُخرىٰ: «فرُبَّ حامل فقهٍ إلىٰ من هو أفقه منه».

وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين على الله الحارث الهمدانيّ: «ولاتحدّث الناس كلّم حدّثوك بدلك كذباً، ولاتردّ على الناس كلّما حدّثوك به فكنى بذلك جهلً...» (٣).

الكليني باسناده: عن أبي عبدالله طلي قال: «قال أمير المؤمنين: إذا حدّ ثتم بحديثٍ فاسندوه إلى الذي حدّ ثكم، فإن كان حقّاً فلكم، و إن كان كذباً فعليه» (٤).

<sup>(</sup>١) الكنز للكراجكي. أنظر البحار: ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللآلي : ٤/٦٦، والبحار: ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: رسالة ٦٩، والبحار: ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١/٢٥.

### فضل تدوين الحديث وكتابته

لعظم خطر الكتابة و حاجة الناس إليها، و لكونها أحد الأساليب المهمّة لحفظ تراث أيّ أمّةٍ من الأمم ولكونها خير وسيلة لصيانة أيّ حضارة من الحضارات على مرّ التاريخ؛ فقد اهتم الإسلام بالكتابه والتدوين، ولهذه الأهميّة الكبيرة جاء الذكر الحكيم ليقسم بها، فقال وعز من قال: ﴿ن ﴿ والقلم وما يسطرون (١)، و قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربّك الذي خَلَق ﴿ خَلَق الإنسان مِن عَلَق ﴾ اقرأ و ربّك الأكرم ﴾ الذي علم بالقلم ﴿ علم الإنسان مَا لَم يَعْلَم.. (٢).

أمّا أحاديث أهل البيت المُتَكِّثُ و أخبارهم في هذا المقام فهي مستفيضة، نذكر منها:

عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله طلي فقال: «دخل على أناسٌ من أهل البصرة فسألوني عن أحاديثٍ و كتبوها، فما يمنعكم من الكتاب؟ أما أنّكم لن

<sup>(</sup>١) القلم: ١ و ٢.

<sup>(</sup>٢) العلق: ١ ـ ٥.

تحفظوا حتّى تكتبوا»، و في رواية أُخرى قال الطّيُلاِ: «اكتبوا، فإنّكم لاتحفظون حتّى تكتبوا» (١).

و عنه أيضاً عن أبي عبدالله عليُّا في قال: «القلب يتَّكل على الكتابة» (٢).

عن الحسن بن علي طَلِمُتِلِهِ أنته دعا بنيه وبني أخيه فقال: «إنّكم صغار قومٍ، و يوشك أن تكونوا كبار قومٍ آخرين، فتعلّموا العلم، فمن يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه و ليضعه في بيته» (٣).

و عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله عليًا : «احتفظوا بكتبكم، فإنّكم سوف تحتاجون إليها» (٤).

و روي عن النبي عَلَيْكُولَهُ أنته قال: «قيّدوا العلم. قيل: وما تـقييده، قـال: كتابته» (٥).

و روي أنّ رجلاً من الأنصار كان يجلس إلى النبيّ عَلَيْتِوْلَهُ فيسمع منه عَلَيْتِوْلَهُ الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى النبيّ عَلَيْتِوْلُهُ، فقال له رسول الله عَلَيْتِوْلُهُ: «استعن بيمينك» و أوماً بيده، أي خطّ (٦).

قال النجاشيّ في ترجمة يونس بن عبدالرحمان:

و قال شيخنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان في كتاب مصابيح النور: أخبرني الشيخ الصدوق أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن قـولويه ـرحمـه اللهـقـال:

<sup>(</sup>١) الكافي: ١/٥٢، و منية المريد: ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١ / ٥٢.

<sup>(</sup>٣) منية المريد: ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١/٥٢.

<sup>(</sup>٥) منية المريد: ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) منية المريد: ص ٣٤٠.

حدّ ثنا عليّ بن الحسين بن بابويه، قال: حدّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، قال: قال لنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريّ \_رحمه الله \_: عرضت على أبي محمّد صاحب العسكر \_الإمام العسكريّ عليّ الله ليونس، فقال لي: «تصنيف من هذا؟ فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين، فقال: «أعطاه الله بكلّ حرفٍ نوراً يوم القيامة» (١).

والكلينيّ، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، عن بعض أصحابه، عن أبي سعيد الخيبريّ، عن المفضّل بن عمر، قال: قال لي أبو عبدالله المنظّة: «اكتب و بثّ علمك في إخوانك، فإن متَّ فأورث كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لايأنسون فيه إلّا بكتبهم» (٢).

و روى المجلسيّ عن البصائر: عن عبدالله بن محمّد، عمّن رواه، عن محمّد بن خالد، عن حمزة بن عبدالله المجعفريّ، عن أبي الحسن قال: كتبت في ظهر القرطاس: إنّ الدنيا ممثّلة للإمام كفلقة المجوزة، فدفعته إلى أبي الحسن عليّه و قلت: جُعلت فداك، إنّ أصحابنا رووا حديثاً ما أنكرته، غير أني أحببت أن أسمعه منك، قال: فنظر فيه ثمّ طواه حتى ظننت أنه قد شق عليه، ثمّ قال: «هو حقّ، فحوّله في أديم» (٣).

في الجملة، يتعين أن كتابة العلم، و تقييد الحديث بالكتابة والحفظ من الأمور الحبدة عند الشارع، بل حث عليها، و أوصى بها، و شوق الرواة والحفاظ بالاستعانة في الحفظ على الكتابة، وكما مرّ عن أبي عبدالله عليه أنته قال: «اكتبوا،

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١/٥٢.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٤٥/٢.

فإنّكم لاتحفظون حتى تكتبوا»، و عنه أيضاً قال: «القلب يتّكل على الكتابة».... الخ. وقد اهتم الأصحاب الأوائل زمن الأغّة المنكلين في كتابة مجالس الأغّة الأطهار، و تدوين كل ما يسمعونه عنهم المنكلين، و قد نتج من خلال ذلك الاهتام بقول المعصومين أن دوّن أصحاب الأغّة آلاف الكتب في مختلف العلوم والمعارف الإسلامية، و قد فقد الكثير منها لتطاول الزمان، وللتقيّة، وللخوف والاضطهاد الذي كان يلاحق أصحاب أهل البيت، حتى أخذ حكّام الجور والمتسلّطين على رقاب المسلمين من حكّام بني أميّة و بني العبّاس أن يتتبّعوا الشيعة في كلّ مكان، و قد أحرقت لهم الكتب الكثيرة، وضاع القسم الآخر، و ما وصل إلينا منهم الآ الشيء النزر القليل، و قد أطلق على تلك المصنفات التي نقل منها علماؤنا الأوائل الأصول الأربعائة، و إنّ جملةً من تلك الأصول قد عرضت على الأغّة المعصومين المنتفاة، و إنّ جملةً من تلك الأصول عليه و أنكروه.

#### لفظ الشيعة و ظهورها:

أَنّها وردت في القرآن الكريم: ﴿وَ إِنّ مِن شَيَعَتِهِ لَاِبْراهِيمِ»<sup>(١)</sup>، وقـد كـان استعمالها على عهد النبيّ عَلَيْمَاللهُ، حيث هو أطلقها سلام الله عليه، فقال: يا علي، أنت وشيعتك الناجون...».

وقد انتبه الى ذلك أبو حاتم السجستاني في كتابه «الزينة»: جلد ١ و في باب الألفاظ المتداولة بين أهل العلم، فقال: «أوّل اسم ظهر في الإسلام على عهد رسول الله عَلَيْظُهُ هو الشيعة، وكان هذا لقب أربعةٍ من الصحابة، وهم: أبوذر الغفاري، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود الكندي، وعيّار بن ياسر، إلى أوان صفّين،

<sup>(</sup>١) الصافّات: ٨٣.

فانتشرت بين موالي علي علي المثيلا». حكاه في «الروضيات»، وقد ذكر صاحب «كشف الظنون» كتاب «الزينة» لأبي حاتم سهل بن محمّد السجستاني المتوفّى سنة ٢٥٠هـ.

وممّا يؤيّد السجستانيّ ماذكره محمّدبن إسحاق المعروف بابن النديم، في كتابه «الفهرست» في أوّل الفنّ الثاني من المقالة الخامسة: «لمّا خالف طلحة والزبير على عليّ رضي الله عنه، وأبيا إلّا الطلب بدم عثمان، وقصدهما عليّ ليقاتلها حتى يفيئا إلى أمر الله جلّ اسمه تسمّى عليّ ومن إتبعه على ذلك الشيعة، فكان يقول: شيعتى...».

أمّا لفظة «السنّة والجماعة»، فهي تسمية متأخّرة، وذلك كانت عندما استغلّ معاوية بن أبي سفيان الإمّارة بعد مصالحة الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين طلمّيّ (١).

<sup>(</sup>١) مقدّمة تأسيس الشيعة: ص ٣٨.

#### الشيعة و تدوين الحديث

كان الاهتمام بتدوين الحديث ديدن بعض الصحابة منذ زمن الرسول عَلَيْلِللهُ، و قد فصّلنا ذلك في كتابنا علم الرجال (١)، لكن ممّا ينبغي الإشارة إليه هنا: إنّ الإمام على علي عليه كل كان في طليعة أولئك الصحابة، حيث أنته وعى و حفظ كل ما قاله الرسول عَلَيْلِلهُ له، و إنّ علم رسول الله عَلَيْلِلهُ لا تجده مجتمعاً إلّا عند الإمام أمير المؤمنين على عليه الحيدة الم عنه الرسول عَلَيْلِلهُ: «أنا مدينة العلم و علي بابها، فن أراد المدينة فليأتي الباب»، والحديث رواه جمع غفيرٌ من علماء الجمهور (٢).

ثم إن الإمام علي كان أوّل من صنّف في أحاديث الرسول عَلَيْ الله علي كان أوّل من صنّف في أحاديث الرسول عَلَيْ الله و قال الشيخ النجاشي في ترجمة محمّد بن عذافر: «أخبرنا محمّد ابن جعفر، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن أحمد بن الحسن، عن عبّاد بن ثابت، عن عبدالغفّار بن القاسم، عن عذافر الصير في "قال: كنت مع الحكم بن عيينة عند أبي جعفر محمّد بن علي الباقر علي الماقر علي شيء فقال أبو جعفر له مكرها أ، فاختلفا في شيء فقال أبو

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا «علم الرجال»، و أعيان الشيعة: ١/١٤٧ و ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) راجع كتابنا ملامح شخصيّة الإمام عليّ من كتب الجمهور: ص ٦٧، ط بيروت.

جعفر: «يابني، قم فأخرج كتاب علي »، فأخرج كتاباً مدرجاً عظيماً، ففتحه و جعل ينظر حتى أخرج المسألة، فقال أبو جعفر: «هذا خط علي و إملاء رسول الله عَلَيْ الله على الحكم وقال: «يا أبامحمد، اذهب أنت و سلمة والمقداد حيث شئتم، عيناً و شهالاً، فوالله لاتجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل... الحديث »(١).

وللإمام علي عليه التحليل آخر في الدّيات، سمّه: «الصحيفة»، كان يعلّقه عليه القراب سيفه، وكانت هذه الصحيفة نسخة منها عند محمّد بن الحسن الصفّار صاحب كتاب «بصائر الدرجات»، و هو من معاصري البخاري وقد روى البخاري في صحيحه عن هذه الصحيفة في باب كتابة العلم: ١ / ٤٠، و في باب إثم من تبرّاً من مواليه: ٤ / ٢٨٩.

وليس غريباً أن يتفوق الإمام علي أميرالمؤمنين الميالا على أقرانه في حفظه لأحاديث الرسول، و أن يعيها، ثم يكتبها خوفاً من ضياعها و تلاعب أيدي المغرضين والطامعين بها، و قد أسلفنا أن أميرالمؤمنين لازم الرسول طيلة حياته، في حضره وفي سفره، بينها بقيّة الصحابة: فمنهم من آثر الجهاد، و منهم من آثر الحياة والمنصب، و منهم من آثر الحياة والدعة والإثرة والصفق في الأسواق، وهذه كتب القوم تشهد بذلك، حيث رووا عن عمر قال: خفي عليّ هذا من رسول الله عَلَيْكِيلُهُ، ألهاني عنه الصفق في الأسواق في الأسواق.

صحيح مسلم: ٢ / ٢٣٤ في كتاب الآداب، صحيح البخاريّ: ٨٣٧/٣ طبعة

<sup>(</sup>۲) الغدير: ٦/٨٥٨ و ٢٧٦ و ٣٠٣ و ٣٠٦.

الهند، مسند أحمد: ١٩/٣، سنن الرازيّ: ٢٧٤/٢، سنن أبي داود: ٣٤٠/٢. مشكل الآتار: ٤٩٩/١.

و قال أبي لعمر بن الخطّاب: إنّه يلهيني القرآن، و يلهيك الصفق في الأسواق<sup>(١)</sup>.

وفي قولٍ آخرٍ: أقرأنيه رسول الله عَلَيْمِالله و أنّك لتبيع القرظ بالبقيع، و أنت تبيع الخيط.

وممّن جدّ في كتابة الحديث، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكتابها يسمّىٰ: «مصحف فاطمة».

وبعد أميرالمؤمنين جاء أبو رافع مولى رسول الله عَلَيْمِاللهُ، وصنف في الأحكام والسنن، قال عنه النجاشيّ في ذكر الطبقة الأولى من مصنفي الشيعة: «أبو رافع مولى رسول الله عَلَيْمِاللهُ واسمه أسلم، كان للعباس بن عبدالمطّلب \_رحمه الله \_ فوهبه للنبيّ، فلمّا بشّر النبيّ عَلَيْمِاللهُ بإسلام العبّاس أعتقه، أسلم أبو رافع قدياً بمكّة، وهاجر إلى المدينة وشهد مع النبيّ عَلَيْمِاللهُ مشاهده، ولزم أميرالمؤمنين من بعده، وكان من خيار الشيعة، وشهد معه حروبه، وكان صاحب بيت ماله بالكوفة، وابناه عبيدالله و على كاتبا أميرالمؤمنين عليه الله منه عليه الله عبيدالله و على كاتبا أميرالمؤمنين عليه الله منه الله عبيدالله و على كاتبا أميرالمؤمنين عليه الله منه الله منه الله الله منه الله منه الله منه الميرالمؤمنين عليه الله الله منه الله منه الله الله منه الميرالمؤمنين عليه الله منه الله الله منه الله الله منه اله منه الله منه الله منه الله منه الله منه الله منه الله منه الله

ثمّ قال: «لأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا ثم ذكر إسناده إليه باباً باباً؛ الصلاة والصيام والحجّ والزكاة والقضايا...» (٢).

وبعد أبو رافع \_ومن المصنّفين الأوائل \_أبو عبدالله سلمان الفارسيّ المحمديّ، سمّاه رسول الله عَلَيْظِهُ و هو من أكابر الصحابة والمقرّبين إلى الرسول و إلى وصيّه من

<sup>(</sup>١) سنن البيهقيّ: ٧/٦٩، تفسير القرطبيّ: ١٢٦/١٤، كنز العمّال: ١٧٨/١ و ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ص٦.

بعده أميرالمؤمنين علي عليه المنالا الفارسي كتاب حديث الجماثليق الرومي الندي بعثه ملك الروم إلى النبي. وذكر الكتاب شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في فهرسته (١). وكذلك ذكره ابن شهر آشوب المازندراني في «معالم العلماء» (٢).

ومن الصحابة الّذين صنّفوا في الحديث:

أبوذر الغفاري صاحب رسول الله عَلَيْ الله الذي قال فيه: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغفراء ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق لهجة من أبي ذر "")، له كتاب «الخطبة»، يشرح فيه الأمور التي بعد النبي عَلَيْ الله أنه وكره الشيخ الطوسي في «الفهرست» والمازندراني في «معالم العلماء» (٤).

الأصبغ بن نباتة الجماشعيّ الكوفيّ، وهو من خواصّ أصحاب أمير المؤمنين المثلِلهِ، روى عن الإمام أميرالمؤمنين «عهد الأشتر»، وهو كتابٌ معروفٌ عند أهل السيرة والتاريخ والحديث، وكذا روى عنه عليّلهٍ وصيّته إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة، والشيخ النجاشيّ يذكر طريقة إلى روايتها (٥).

عبيدالله بن أبي رافع كاتب أميرالمؤمنين عليَّالاً، ومن خواصّه، شهد مع الأمير حروبه؛ الجمل وصفّين والنهروان، له كتاب «قضايا أميرالمؤمنين»، وكتاب «تسمية

<sup>(</sup>١) الفهرست للطوسيّ : ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء: ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم: ٣ / ٣٤٢، وأخرجه ابن الأثير في «جامع الأصول» ٣٤/١٠ برواية الترمذيّ عن انس تارة وأخرى عن ابن عمرو بن العاص، وأخرجه ابن عبدالبرّ في «الاستيعاب»، بهامش الإصابة: ٤ / ٦٤ وابن حجر العسقلاني في «الاصابة»: ٤ / ٦٤ ورواه الكشّع في رجاله: ١ / ٩٨.

٤) الفهرست للطوسيّ: ص ٤٦، معالم العلماء للمازندرانيّ: ص٣٢.

٥٠) الفهرست للطوسيّ ص ٣٨، رجال النجاشيّ: ص ٨ .

من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان من الصحابة»(١).

عليّ بن أبي رافع، وهو أيضاً كاتب أميرالمؤمنين عليَّلا ، والخازن على بيت ماله، ومن خواصّه، قال فيه النجاشي: «تابعيّ من خيار الشيعة، كانت له صحبة من أميرالمؤمنين عليُّلا، وكان كاتباً له، وحفظ كثيراً، وجمع كتاباً في فنون الفقه؛ الوضوء والصلاة وسائر الأبواب...»(٢).

ربيعة بن سميع، له كتاب في زكاة النعم، يرويه عن أميرالمؤمنين على عليه الله الله عن أميرالمؤمنين على عليه الله ويعد من الطبقة الأولى، ومن كبار التابعين، كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليم كها ذكره النجاشي (٣).

ميثم النمّار بن يحيئ أبو صالح، من حواريّ أميرالمؤمنين عليّه ولسان التشيّع في زمن معاوية ومن بعده، له كتابٌ في الحديث، ويبدو أنسّه كبير، حيث ينقل منه الشيخ الطوسيّ في أماليه، وصاحب كتاب «بشارة المصطفىٰ» ينقل عنه، وكذلك أبو عمرو الكشيّ في كتابه «الرجال»، قتله عبيدالله بن زياد في الكوفة، وقصّته معروفة (٤).

سُليم بن قيس، من حواريّ أميرالمؤمنين المُثِلَا ، له كتاب معروف و مشهور، و يُعدّ أصلٌ من الأصول الأربعائة، قال فيه النعانيّ، محمّد بن إسراهم في كتابه «الغيبة»: «وليس بين جميع الشيعة؛ ممّن حمل العلم ورواه عن الأمّة، خلافاً في أنّ

<sup>(</sup>١) الفهرست للطوسيّ: ص ١٠٧، قال ابن حجر في «التقريب»: ١ / ٥٣٢: عبيدالله بن أبي رافع المدنيّ، مولىٰ النبيّ صلّي الله عليه وآله، كان كاتب عليّ، وهو ثقة، من الطبقة الثالثة، يعنى توفيّ بعد المائة.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ص ٦

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشيّ: ص ٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة في رجال الكشّيّ: ١ / ٢٩٣ ـ ٢٩٨.

كتاب سُليم بن قيس الهلالي أصل من أحد كتب الاصُول الّتي رواها أهل العلم، وحملة حديث أهل البيت علميكاني، بل هو أقدمها. مات علم الله علم الحجاج بن يوسف الثقفي".

وهكذا، فإنّ الذين ألفوا في الحديث وصنفوا فيه من الشيعة زمن الرسول والإمام علي والخلفاء الذين قبله هم كثيرون، أمثال: ربيعة بن سميع، ومحمد بن قيس البجلي التابعي، ويعلى بن مرّة، وجابر بن يزيد الجعفي، وفي زمن الإمام علي ابن الحسين بن علي زيد العابدين علي في وزيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين، وكذلك وأبو الجارود، و زياد بن المنذر، وهؤلاء جميعاً من علماء ومشاهير التابعين، وكذلك زرارة بن أعين ت ١٥٠ه، ومحمد بن مسلم الطائي ت ١٥٠ه، وأبو عبيدة الحذاء، من أصحاب الإمام الباقر علي الله ومعاوية بن عمار ت ١٧٥ه.

وبعد هؤلاء تأتي طبقة أخرى، والّتي تتلمذت على الإمام أبي عبدالله جعفر ابن محمّد الصادق عليه وهم فوق حدّ الإحصاء، الآ أنّ الشيخ المفيد في كتابه «الإرشاد» عند ذكره لحياة الإمام الصادق عليه قال: «ونقل الناس عنه من العلوم ماسارت به الركبان، وانتشر ذكره في البلاد، ولم ينقل عن أحدٍ من أهل بيته العلماء ما نقل عنه، ولالتي أحدٌ منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبار ولانقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبدالله عليه في أخد منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبار ولانقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبدالله عليه في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل (١).

وقال العلّامة الطبرسيّ في «أعلام الورى»: «قد تظافر النقل بأنّ الّذين رووا عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليميّله من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان، وصنّف عنه أربعهائة كتاب معروفة عند الشيعة تسمّى: «الأصول»، رواها

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ص ٢٧٠ .

أصحابه وأصحاب ابنه موسىٰ عليُّلاٍ، وهذا العدد الّذي ذكروه [٤٠٠٠] هم أشهـر الرواة للإمام الصادق عليُّلاٍ، و إلّا فإنّ الكثير منهم كان يلبس رداء التقيّة، ويتنكّر بين أقرانه، بل والكثير ممّن لم يُدوّن لهم اسم كانوا من أقطارٍ أُخرىٰ نائية»(١).

وقال الشهيد محمّدبن مكّيّ العامليّ في كتابه «الذكرىٰ» ص٦: «وكتب من أهل أجوبة مسائل أبي عبدالله الصادق صلوات الله عليه أربعة آلاف رجلٍ من أهل العراق والحجاز و خراسان والشام، وكذلك عن مولانا الباقر المُثَلِّا » قال: «والرجال الباقون مشهورون أولو مصنّفاتٍ مشهورة».

وقد أدرك الحسن بن عليّ الوشّاء في عصرٍ واحدٍ تسعائة رجـلٍ مـنهم في مسجد الكوفة كلُّ يقول: حدّثني جعفر بن محمّد<sup>(٢)</sup>.

وقال نجم الدين الحقّق في «المعتبر» ما يشبه ذلك، ص ٥.

و قد ذكر شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسيّ في رجاله ٣١٩٧رجلاً من أصحاب الإمام الصادق، وهم من أبرز أصحابه، وأكابر علماء عصره، وممّن صنّف منهم في مختلف العلوم، و من أصحاب الإجازة، و يُعدّون من مشايخ الأصحاب.

هؤلاء جميعاً ألّفوا في علم الحديث ، و من أراد التفصيل في ما ذكرناه فعليه مراجعة كتب الفهارس ، والرجال ، والتراجم ، والأعلام ، يجد ذكرهم هناك.

هذا ما يخصّ الصدر الأوّل حتّى أواخر القرن الثاني الهجريّ تقريباً، والّذي يمكن أن نعدٌ منهم ثلاث طبقاتٍ لرجال الحديث.

أقول: هذا الّذي ذكرناه ممّا يؤكّد أنّ تدوين الحديث بدأ منذ صدر الاسلام واستمرّ إلى يومنا هذا، فن الواضح أنّ ما تقدّم ذكره خير دليلٍ في الردّ على العلّامة

<sup>(</sup>١) انظر الوسائل: المقدّمة ص «يب».

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ص ٤٠ .

السيوطيّ الذي زعم أنّ تدوين الحديث بدأ في رأس المائة، قال في كتابه «تدريب الراوي»:

«وأمّا ابتداء تدوين الحديث فإنّه وقع في رأس المائة، في خلافة عمر ابن عبدالعزيز عبدالعزيز بأمره، فني صحيح البخاريّ في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى ابي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلّى الله عليه [وآله] فاكتبه، فإنيّ خفت دروس العلم وذهاب العلماء»، وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ إصفهان» بلفظٍ آخر قال: «كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله فاجمعوه»، قال في «فتح الباري»: «يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبويّ»، ثمّ أفاد: «أنّ أوّل من دوّنه بأمر عمر بن عبدالعزيز هو ابو بكر بن حزم الانصاري».

قال العلّامة السيّد حسن الصدر: «كانت خلافة عمر بن عبدالعزيز سنتين وخمسة أشهر، مبدؤها عاشر صفر سنة ثمانٍ أو تسعٍ وتسعين، ومات سنة إحدى ومائة لخمسٍ او لستٍ مضين، وقيل: لعشرٍ بقين من رجب، ولم يورّخ زمان أمره، ولانقل ناقلٌ امتثال أمره بتدوين الحديث في زمانه، والّذي ذكره الحافظ ابن حجر من باب الحدس والاعتبار، لاعن نقل العمل بأمره بالعيان، ولو كان له عند أهل العلم بالحديث أثر بالعيان لما نصّوا على أنّ الإفراد لحديث رسول الله على الأثار ابن رأس المائتين كما اعترف به شيخ الإسلام وغيره، قال: فأوّل من جمع الآثار ابن جريح بمكّة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حمّاد بن سلمة بالبصرة، و سفيان الثوريّ بالكوفة، والأوزاعيّ بالشام، وهيثم بواسط، ومعمر باليمن، و جرير بن عبدالحميد بالريّ، وابن المبارك بخراسان، قال

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١ / ١٥٧ .

العراقيّ وابن حجر: وكان هؤلاء في عصرٍ واحدٍ، فلا ندري أيّهم سبق.

قال: إلى أن رأى بعض الأئمة أن تُفرد أحاديث النبي عَلَيْظِيّ خاصة، وذلك في رأس المائتين، وعدد جماعة، وقال الطيّبيّ: أوّل من كتبه وصنف فيه من السلف ابن جريح، وقيل: مالك، وقيل: الربيع بن صبيح، ثمّ انتشر التدوين وظهرت فوائده. ثمّ قال: ألا تراه لم يذكر تدوين أحد قبل ابن جريح، وكذلك الحافظ الذهبيّ في «تذكرة الحفّاظ» نص أنّ أوّل زمن التصنيف وتدوين السنن وتأليف الفروع بعد انقراض دولة بني أميّة وتحوّل الدولة إلى بني العبّاس، قال: ثمّ كثر ذلك في أيّام الرشيد، وكثرت التصانيف، وأخذ حفظ العلماء ينقص، فلمّا دوّنت الكتب اتّكل عليها، و إنّا كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور...» (١).

إلى هنا عرفنا متى بدأ تدوين الحديث، ومن الذي ألّف فيه من الصحابة والتابعين، بضمنها الأصول الأربعائة (٢)، غير أنّ أغلب تلك المصنفات لم تصل إلينا بسبب يد الحدثان، وجور الزمان، وتعسف الولاة والحكّام في اضطهاد الشيعة الموالين لأهل البيت عليه ومع كلّ ذلك فقد وصلنا جملة مهمّة من تراث الأوائل، بحيث عليها مدار الاستدلال، ومنها تُستنبط الأحكام، وقد شغلت أرباب الفقه والحديث والسيرة والأخلاق، وعلى سبيل المثال نذكر منها:

كتاب «المحاسن» لأحمد بن أبي عبدالله البرقي ت ٢٨٠هـ، أحد كبار الشيعة، ومن أصحاب الإمام الجواد والهادي لللتلال .

وكتاب «كامل الزيارات» لأبي القاسم جعفربن قولويه ت ٣٦٨ه، و يعدّ هذا الكتاب من الأصول المعتبرة، وقد اعتمد عليه كلٌّ من الصدوق، والشيخ الطوسيّ....

<sup>(</sup>١) تأسيس الشيعة: ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع للزيادة الغدير :٢ / ١٢٥.

و هكذا من جاء بعدهم.

وكتاب «تفسير عليّ بن إبراهيم القميّ»، وهو أيضاً من الكتب المعتبرة.

وكتاب «بصائر الدرجات» لمحمد بن الحسن بن فروخ الصفّار القمّي، من أصحاب الإمام العسكري للطِّلا ، ومن مشاهير الشيعة آنذاك.

وكتاب «قرب الاسناد» لأبي العبّاس عبدالله بن جعفر الحميريّ من أصحاب الإمام العسكريّ التَّلِلَةِ و «والاشعثيات» لأبي عليّ محمّد بن محمّد الأشعث الكوفيّ، من أعلام القرن الرابع الهجريّ.



### أهم المراكز العلميّة القديمة للشيعة

#### (أورلاً) المدينة المنورة:

الحديث عن تاريخ المدن \_إذا أردنا أن ندخل غماره ونخوض لججه\_ يحتاج إلى فرصة غير الّتي نحن فيها، ومناسبة أوسع حتى نلمّ بكلّ الجزئيّات الّتي لابدّ منها، والتفصيل فيها.

ولمّا كان أصل الموضوع هو الحديث عن الكلينيّ والكافي، وما يرتبط به من مواضيعٍ أخرى متعلّقة فيه من حيث الجانب العلميّ والعقائدي، وجدنا أنفسنا أمام حاجةٍ ملحّةٍ للحديث عن المراكز العلميّة للشيعة، قديماً وحديثاً، ومدى تطوّر الفكر الشيعيّ وانتشاره في الأصقاع والبلدان.

إنّ أول بيئةٍ ظهر فيها التشيّع هي المدينة المنوّرة \_يثرب إذ بعدما هاجر اليها الرسول عَلَيْتِ من مكة مع ثلّةٍ من أصحابه والّذين سُمّوا فيا بعد بالمهاجرين، كان من بينهم أخوه وابن عمّه عليّبن أبي طالب، وبعض ممّن أيّده وناصره من قريش.

ولمّا تركّزت الدعوة الإسلاميّة، وأرست قواعدها في المدينة المنوّرة، وأقيمت فيها الدولة الإسلاميّة وعلى رأسها النبيّ محمّد عَلَيْ الله وسلّم أن ذاك استوطنتها العوائل وبالذات قريش، واتّخذتها المقرّ الدائم لها. ومن قريش الّذين سكنوا في المدينة؛ أولاد عبدالمطّلب: عبدالله، والعبّاس، وأبوطالب، وجعفر، وعقيل، والحارث، وغيرهم.

لقد اهتم الرسول عَلَيْمُ بقريش لما توجه الخطاب إليه من إعلان دعوته إلى الناس على أن يبدأ بعشيرته، فقال تعالى: «وانذر عشيرتك الأقربين...»(١).

فلمّ نزلت هذه الآية أمر النبيّ عليّاً أن يهيّ اله طعاماً؛ وهـ و رِجـل شـاةٍ وعشرة أقراصٍ من الخبز وقعباً (٢) من اللبن، ثمّ دعا قومه من آل هاشم وهم: بنو عبدالمطّلب، وكانوا أنذاك أربعين رجلاً، يزيدون واحداً أو ينقصونه مثله، فقدّم لهم ذلك الطعام، فأكلوا منه حتى شبعوا، وبقي الطعام على حاله كأن لم تمدّ إليه الأيدي، وأنّ الواحد منهم ليأكل الجذعة (٣) ويشرب الفَرقَ (٤). ثمّ قال لهم: «أيّكم يؤازرني ليكون أخي و وارثي و وزيري و وصيّي و خليفتي فيكم بعدي»، قالها ثلاثاً فلمّا ليكون أخي و وارثي و وزيري و وصيّي و خليفتي فيكم بعدي»، قالها ثلاثاً فلمّا

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) القعب: القدح الضخم، الغليظ، الجافي. لسان العرب: مادّة «قعب».

<sup>(</sup>٣) الجذعة هنا؛ هو البعير إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة. لسان العرب: مادة «جذع».

<sup>(</sup>٤) الفرْق والفرَق مكيال ضخم لأهل المدينة معروف. لسان العرب: مادّة «فرق».

المنزلة، و حديث المؤاخاة.

هذه الأخبار والأحاديث الصادرة من النبيّ عَلَيْظِهُ بحقّ عليّ بن أبي طالب، والآيات الّتي نزلت فيه كانت من الأسباب المهمّة لالتفاف خُـلّص الصحابة و أبرزهم حول الإمام أميرالمؤمنين عليّ بـن أبي طالب عليّلًا، وكانت هـي اللـبنة الأولىٰ ـوفى زمن الرسول ـ لنشوء التشيّع في المدينة المنوّرة.

قال صاحب «خُطط الشام»: «عُرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي في عصر رسول الله على الناصح عصر رسول الله على الناصح للمسلمين، والائتهام بعلي بن أبي طالب والموالاة له»، ومثل: أبي سعيد الخُدري الذي يقول: «أمر الناس بخمس، فعملوا بأربع و تركوا واحدة، ولما سُئل عن الأربع قال: الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج، قيل له: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب، قيل له: و إنّها لمفروضة معهن قال: نعم هي مفروضة معهن موثل: أبي ذر الغفاري، وعمل بن ياسر، وحذيفة بن ثابت، وأبي أيّوب الأنصاري، وخالد بن سعيد بن العاص، وقيس بن سعيد بن عبادة» (١).

والّذي وقف مع أميرالمؤمنين عليّ طلطّ هم خيرة الصحابة، كما ظهر في النصّ المتقدّم، أمّا الّذين أعرضوا عنه هم سواد الناس، والهمج الرعاع الّذين ينعقون مع كلّ ريح.

وقد غذّى أميرالمؤمنين تيار التشيّع في المدينة المنوّرة بادى الأمر ورعلى أصحاب المواهب والخصال الرفيعة، بما كان يتمتّع به المثيلات من تقوى، و إخلاص، و إيثار، وعلم، وحلم، و ورع، وشجاعة، وصبر و...، هذه الصفات والخصال الحميدة لم تكن مجتمعة في من سواه، ولاعرفت فيمن هو دونه، لهذا اجتمع الأخيار الأوائل

<sup>(</sup>١) خطط الشام لمحمد كرد على: ٥ / ٢٥١ .

حول أميرالمؤمنين، وكانوا سنده، وهم أصحابه وحواريه.

قال البرقيّ في رجاله: «أصحاب عليّ أميرالمؤمنين من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ ينقسمون إلى : الأصحاب، ثم الأصفياء، ثمّ الأولياء، ثمّ شرطة الخميس...

من الأصفياء: سلمان الفارسيّ، المقداد، أبوذر، عمّار، أبو ليلىٰ، شبير، أبو سنان، أبو عمرة، أبو سعيد الخُدريّ، أبو برزة، جابر بن عبدالله، البراء ابن عازب، عرفة الأزدى،.......

وأصحاب أميرالمؤمنين الذين كانوا شرطة الخميس: كانوا ستّة آلاف رجلٍ... وسمّىٰ منهم: سلمان، والمقداد، وأبوذر، وعمّار، وأبو سنان، وأبو عمرة، وسهل، وعثان ابنى حنيف الأنصاريّين.

و من أصحاب أميرالمؤمنين عليُّللا عمرو بن الحمق الخزاعي، وميثم التمَّار، و رشيد الهجري، وحبيب بن مظاهر الأسديّ، ومحمّدبن أبي بكر.

ومن الأولياء: الأعلم الأزديّ، سويد بن غفلة الجعنيّ، الحارث بن عبدالله الأعور الهمدانيّ، أبو عبدالله الجدليّ، وأبو يحيىٰ حكيم بن سعيد الحنفي،...

ومن خواص أصحاب أميرالمؤمنين من مضر: تميم بن حِذْيَم الناجيّ، وقنبر مولىٰ عليّ لليُّلاِ، وأبو فاختة \_سعيد بن حمران\_مولىٰ بني هاشم، وعبيدالله بن أبي رافع كاتب على عليُّلاِ (١).

وقد ذكر البرقي جملةً من أصحاب الإمام أميرالمؤمنين علي طلي الله من قبائل مضر، وهمدان، وربيعة، واليمن،...، وأنّ أغلب هؤلاء ساروا مع أميرالمـؤمنين إلى الكوفة اثناء خلافته، وما رسوا أعمالاً إداريّـة ومـهامّاً عسكـريّة، فشـاركوه في حروبه، وكانوا له عمّالاً على الأمصار والبلدان...

١١) رجال البرقيّ-أحمد بن أبي عبدالله البرقي ت ٢٧٤ هـ: ص ٣\_٧.

وقد شهد بفضل أميرالمؤمنين ومنزلته أعداؤه ناهيك عن محبّيه، والّــذي في مقدّمتهم النبيّ الكريم عَلَيْمِاللهُ وسلّم.

بعد مرحلة عصر الوحي والرسالة بقيت بنو هاشم تحتل الصدارة من بين القبائل العربية وقريش بالخصوص، كما أن الإمام علياً عليه كان في طليعتهم، والذي كان يحتل منزلة علمية مرموقة بين أصحاب الرسول، بل أن الجميع كانوا يلجأون إليه في المهم تن فهذا عمر بن الخطّاب قد أحصي عليه أكثر من ثلاثين مناسبة يقول فيها: «لو لاعلي لهلك عمر»، أو: «أعوذ بالله من معضلة ولاأبو حسن لها» وما في هذا المضمون (١).

بعد مقتل عثان بن عقّان انتقلت الخلافة إلى الكوفة مع البيت الهاشمي، إلّا أنَّ المدينة بقيت المركز الأمّ للهاشميّين، وما أن استشهد الإمام أميرالمؤمنين في الكوفة، وبعده بسنين تمّ الصلح بين الإمام الحسن الطيلة ومعاوية، عاد البيت الهاشميّ مررّة أخرى إلى مدينة جدّهم ليستقرّوا بها، وتعود الأمّة إليهم فينهلوا من الماء المعين الذي غذّاهم به الرسول عَلَيْوَاللهُ إذْ عِلمهم توارثوه عن الآباء والأجداد عن النبيّ عن الله سبحانه، فهم عيبة علم الوحى، وخزّانه، وأمناؤه،......

لقد شهدت المدينة المنوّرة حركةً علميّةً بالخصوص زمن الصادقين طَلِيَتَكِيمًا، و

<sup>(</sup>١) قال معاوية: كان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذه من عليّ. الرياض النضرة: ٢ / ١٩٤، مطالب السؤول: ص ٣٠.

وقال عمر: اللّهم لاتنزل بيّ شديدة إلّا وأبوالحسن إلىٰ جنبي. الرياض النضرة: ٢ / ١٩٤. وقال عمر: كاد يهلك ابن الخطّاب لو لا عليّ بن أبي طالب. الكفاية للكنجيّ: ص ١٠٥، والدرّ المنثور: ١ / ٢٨٨.

وقوله: أعوذ بالله من معضلة لا عليّ بها. نور الأبصار للشبلنجي: ص ٧٩.

ثمّ انظر الاستيعاب: ٣ / ٣٩، مناقب الخوارزميّ: ص ٤٨، تذكرة ابن الجوزيّ: ص ٨٧، تذكرة ابن الجوزيّ: ص ٨٧، تفسير الرازيّ: ٤٨٤/٧.

أنّ المحافل العلميّة في المدينة كانت تشكّل الدعامة القويّة لنـصرة التشـيّع وأهـل البيت المُثَلِّلُةُ ومسجد الرسول عَلَيْلِلُهُ يشهد بذلك.

كها أنّ صحابة الرسول اتجهوا إلى الأئمة طبيت عند تواجدهم في المدينة، كالإمام زين العابدين، والإمام الباقر، والإمام الصادق، والإمام الكاظم طبيت أن فثلاً اتبع علماء المدينة في أواخر القرن الأوّل الهجري الى الإمام الباقر طليّلا للأخذ عنه والاختلاف إليه مع وجود رجال من الصحابة والتابعين الذين انفردوا عن خطّ أهل البيت، بل وشكّلوا تيّاراً منافساً لهم، ومع ذلك لم يحظوا بالمكانة العلميّة لما كان يحتلها الإمام الباقر طليّلاً وغيره من الأئمة طبيّلاً .

قال الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيّ من أعلام القرن السادس الهجري في «إعلام الورى»: «قد اشتهر في العالم تبرّزه على الخلق في العلم والزهد والشرف مالم يؤثر عن أحدٍ من أولاد الرسول عَلَيْوَاللهُ وقبله من علم القرآن والآثار والسنن، و أنواع العلوم والحكم والآداب ما آثر عنه، واختلف إليه كبار الصحابة و وجوه التابعين و فقهاء المسلمين، وعرّفه رسول الله عَلَيْوَاللهُ برباقر العلم» على ما رواه نقلة الأخبار، عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنته قال: قال لي رسول الله عَلَيْوَاللهُ: «يوشك أن تبقى إلى أن تلقى ولداً لي من الحسين يقال له: محمّد، يبقر علم الدين، فإذا لقيته فاقرئه عنى السّلام» (١).

وقال الطبرسيّ: و روي عن أبي مالك، عن عبدالله بن عطاء المكّيّ، قال: ما رأيت العلماء عند أحدٍ قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمّد بن عليّ ابن الحسين المَيْكِيْنُ، و لقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم بين يديه كأنّه صبيّ

<sup>(</sup>١) إعلام الورى: ص ٢٦٨.

بین یدی معلّمه<sup>(۱)</sup>.

هكذا كانت المحافل العلميّة في المدينة المنوّرة زمن الإمام الباقر عليُّلةٍ.

و من المؤسف جدّاً لم يهتم مؤرخو المسلمين بتدوين تلك المحافل العلميّة إلا ما ورد في بطون الكتب، و هي مبثوثة بشكل احتجاجات اضطرّ إليها أعمّة أهل البيت عليم لله لله المحتجة خصومهم، و قد دأب أعداؤهم على إخفاء الكثير من تلك؛ لأنّها كانت صرخات حقّ بوجه الظالمين من حكّام الجور، و هم بنو أميّة...

ثمّ هناك مؤلّفات كتبت في منتصف القرن الثاني الهجريّ، مثل «تاريخ المدينة» لابن زبالة الّذي كان حيّاً سنة ١٩٩ه، وكَتَب الواقديّ المتوفّى سنة ٢٠٧ه تاريخاً للمدينة، و كُتب المدائنيّ المتوفّى ٢٠٥ه، وكتاب «أخبار المدينة» للزبير بن بكّار المتوفّى ٢٥٦ه، إلّا أنّ جُلّ هذه الكتب وغيرها لم تصل إلينا، حيث لعبت بها أيدي الحدثان، وأتلفتها الأزمان.

لكن كلّ ذلك لم يفقد بصيص الأمل فيا لو أراد الباحث أن يستقرىء أحوال المدينة المنوّرة اجتاعيّاً، و سياسيّاً، وعلميّاً، و دينيّاً، طالما كُتب الأنساب والتراجم والأخبار والحديث زاخرة بفصولٍ كثيرةٍ و مهمّة عن الصحابة والتابعين، و دورهم في الدعوة الإسلاميّة، و نصرتهم للرسول و أهل البيت المَهَيِّلاً.

## (ثانياً) الكوفة:

مصرت الكوفة زمن عمر بن الخطّاب عام ١٧هلّا دخلها الجند القادمون من المدينة الى القادسيّة و المدائن، و كان سبب تمصيرها هو أنَّ عمر بن الخطّاب كتب إلى سعد بن أبى وقّاص يأمره أن يتّخذ للمسلمين دار هجرة، و أن لا يجعل بينه

<sup>(</sup>١) إعلام الورى: ص ٢٦٩.

وبينهم بحراً، فأتى الأنباركي يتّخذها مستوطناً له، فلمّا نزلها كثر عليهم الذباب لنتن هوائها و دكارة مائها، فتحوّل إلى موضع آخرٍ فلم يصلح كذلك، فتحوّل إلى الكوفة فاختطّها، و اقطع للجند القطع والمنازل، و بنى في وسطها مسجدها المعروف اليوم.

وقد نزلها زمن عمر بن الخطّاب ثلّةُ من صحابة الرسول عَلَيْكُولَهُ كابن مسعود، و عيّار بن ياسر، و سعد بن أبي وقّاص، والبراء بن عازب الأنصاريّ،.......

علماً أنّ هؤلاء كانت لهم مهام إداريّة أو علميّة، فعيّار بن ياسر جاءها والياً من قبل عمر بن الخطّاب بعد ما عزل واليها الأسبق سعد بن أبي وقاص، و بعضهم وكلّت اليه مهمّة القضاء كعروة بن أبي الجعد البارقيّ، و بعضهم كان معلّماً للقرآن كابن مسعود... هؤلاء الصحابة \_القادمون من المدينة مع الجند الذي فتح القادسيّة ومصّر الكوفة \_كانوا يعرفون أهميّة الإمام عليّ عليّه في الخلافة والإمرة، و يعترفون بفضله، و سابقيّته في الإسلام، و علمه، و شجاعته، لهذا كان جلّهم يميلون إليه و يتشيّعون له، و لمّا دخلوا الكوفة بثّوا كلمة الحقّ بين صفوف الجند من قبائل مضر واليمن و ربيعة و ثقيف و هوازن.

لذا كانت الكوفة تميل إلى أميرالمؤمنين علي علي الملل أن يدخلها خليفة أو يتّخذها عاصمةً للدولة الإسلاميّة.

و لمّا قُتل عثمان بن عفّان، و بويع الإمام عليّ بالخلافة، واستقرّت عاصمة المسلمين في الكوفة، بدأ التشيّع يأخذ قراره فيها، وترسوا قواعده، بفضل الوعي الّذي عمّ أطراف البلاد الإسلاميّة.

و قد اتجهت القلوب والأفئدة الطاهرة إلى أميرالمؤمنين عليا إلى الإنسانيّته، وعدالته في الحكم، و مساواته بين الرعيّة، كما أنّ العالم الإسلاميّ بعد وفاة الرسول عَلَيْظَالُهُ لم يشهد ممارسةً فعليّةً لإقامة الحدود الشرعيّة، والانتصار للمظلوم

من الظالم، والوقوف بوجه الطبقيّة، إلّا في زمن الإمام أميرالمؤمنين عَلَيْلًا.

والأسباب في ذلك واضحة جليّة، وقد شهد الجميع على أنته لاتأخذه في الله لومة لائم، هذا عقيل أخوه يطلب منه شيئاً إضافيّاً على سهمه، فيكوي له حديدة و يضعها على يده فيئن منها، فيجيبه: «إنّك تإنّ من حديدة صيّرها إنسان للعبه، فكيف تجرّني إلى نارٍ سَجَرها جبّارها لغضبه» (١).

هكذا عدالة أميرالمؤمنين عَلَيْمُلْإِ ...

بينها تجد من سبقه قد صيّر خلافته مغناً لبني عمومته، حتّى ظهرت الطبقيّة في المجتمع في زمنه.

نعم، من اطّلع على كتب التاريخ والسيرة والتراجم والحديث يجد صدق المدّعي، إذ أنّ تلك الكتب مليئة بسقطات خلفاء السلف، لكن لاتجد أيّ سقطةٍ أو خدشةٍ في سيرة الإمام على عليّا في أيّ مرحلةٍ من مراحل حياته وخلافته، فلم يقرّب أبناء جلدته إلى الحكم، ولا آثر من دنياه حطامها، بل اكتنى بما يسدّ رمقه؛ أقراصٌ من خبز الشعير.

هذا هو أميرالمؤمنين أبوالحسن عليّ بن أبي طالب للسِّلا .

<sup>(</sup>١) قال في خطبة له عليه التبرأ من الظلم:

<sup>«</sup>والله ، لقد رأيت عقيلاً و قد أملق حتى استماحني من بُر كم صاعاً ، و رأيت صبيانه شُعث الشعور ، غُبْر الألوان ، من فقرهم ، كانّما سُوِّدت وجوهُهم بالعِظْيم ، و عاودني مؤكِّداً ، و كرّر عليّ القول مُردّداً ، فأصغيْت إليه سَمعي ، فظنَّ أنّي أبيعه ديني ، وأتَّبع قِيادَهُ مفارِقاً طريقتي ، فأحميْتُ له حديدةً ، ثمّ أدنيتُها من جسمه ليعتبر بها ، فضج ضَجِيج ذي دَنفٍ من أليها ، و كاد أن يحترق من مِيْسَمِها ، فقلت له : ثَكِلتُك الثَواكِلُ ، يا عقيل ، أتئِن من حَديدة أحماها إنسائها للعبد ، وتجرّني الى نارٍ سَجَرَها جبّارُها لغضَبِه ، أتئِن من الأذى ولا أئِن من لظَيَّ ؟...» . نهج البلاغة : خطبة : ٢٢٤ ، ص ٣٤٦ ، من كلام له عليه المناهد عنه الظلم . تحقيق صبحي الصالح .

#### الصحابة الذين نزلوا الكوفة:

ثمّ لاغرابة أن تكون الكوفة مركزاً لصحابة الرسول بعد المدينة والتابعين والقرّاء والعلماء من أهل الحديث والتفسير والفقه والنحو، طالما نزلها أميرالمؤمنين وسيّد العارفين وأعلم الناس بعد النبي عَلَيْوَلُهُ، بل أنّ النبيّ عَلَيْوَلُهُ أمر الاَمّة باتباعه، واخذ العلم ومعارف الدين عنه عَلَيْلِا، إذْ قال: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب ...»، إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الّتي قالها النبيّ عَلَيْوِلُهُ بعق أميرالمؤمنين عليّلًا، لذا تجد كبار الصحابة من القرّاء و حَمَلة الحديث يتّجهون إلى الكوفة لتكون مستقرّاً لهم، بل ليكونوا جنوداً للإسلام تحت رأية أميرالمؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه وإليك بعض الصحابة الّذين نزلوا الكوفة في عهد أميرالمؤمنين عليّ أميرالمؤمنين عليّ أميرالمؤمنين عليّ أومَنْ دخلها بأمر منه في زمن فتحها على عهد عمر بن الخطّاب:

- ١ \_أسامة بن شريك الثعلبيّ، من قيس غيلان، روى الحديث عن النبيّ عَلَيْظِلُّهُ.
  - ٢ ـ الأسود بن ثعلبة اليربوعيّ، شهد خطبة النبيّ في حجّة الوداع.
  - ٣ ــ الأسودبن يزيدبن قيس النخعيّ ، معمّر مخضرم، توقيّ سنة ٧٤هـ.
- ٤ُ ـ أبو طيبة، صاحب منحة رسول الله عَلَيْلِيَّالُهُ وممّن حـدّث عـن الرسـول قوله عَلَيْلِيَّالُهُ: «بخّ بخ لخمس ما أثقلهنّ في الميزان... إلخ» الحديث.
  - ٥ ـ أبو خلّاد، ممّن روىٰ عن الرسول عُلَيْوِاللَّهِ .
  - ٦\_أبو الخطَّاب، ممّن روىٰ عن الرسول عُلَيْظَةٍ.
  - ٧ ــ أبو اُميّة الفزاريّ، ذكره ابن سعد في طبقاته و آخرون.
    - ٨ ـ ابن أبي شيخ المحاربيّ، ذكره ابن سعد في طبقاته.
- ٩ \_ الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديّ، شهد مع أمير المـوّ منين عليَّا لإ

يوم صفين، مات بالكوفة في داره التي ابتناها في كندة.

١٠ ـ الأغرّ بن يسار المزنيّ من المهاجرين.

١١ \_أبو قتادة بن ربعي الأنصاري، ممن شهد غزوة أحد، نزل الكوفة ثم ارتحل إلى المدينة ومات فيها سنة ٥٤هـ

١٢ ـ البراء بن عازب بن الحارث الأنصاريّ، نزل الكوفة وله فيها دار، ثمّ انتقل إلى المدينة وتوقيّ فيها زمن مصعب بن الزبير.

١٣ ـ برهة بن معاوية بن أبي سفيان بن منقذ، أبو قبيصة.

١٤ ـ نمير ، أبو مالك الخزاعيّ .

١٥ \_بلال بن بليل بن اميحة، شهد غزوة أُحد وغيرها، ثمّ نزل الكوفة ناصراً لأميرالمؤمنين وقاتل معه، وقيل: إستشهد في صفّين.

١٦ \_بشير بن الخصاصية، وقيل: اسمه زحم بن معبد الدوسيّ.

١٧ ـ ثابت بن وديعة بن جذام.

١٨ ـ ثعلبة بن الحكم بن عرفطة الليثيّ، شهد مع النبيّ عَلَيْظِلُّهُ غزوة حُنين.

١٩ ـ جرير بن عبدالله البجليّ، أبو عمرو، له دار في الكوفة في بجيلة، توفيّ بالسراة زمن النعمان بن قيس سنة ٥١هـ

٢٠ ـ جابر بن سمرة السوائيّ، حليف بني زهرة، له دار في الكوفة، قيل: إنّه توفّى سنة ٧٤هـ.

٢١\_جابر بن أبي طارق الأحمسيّ من بجيلة.

٢٢\_جبّة بن خالد الأسدى، روىٰ عن النبيّ عَلَيْظِهُ.

٢٣ \_ الجحدمة، وقيل: جهدمة، روىٰ عن النبيُّ عَلَيْظِلُّهُ.

٢٤ \_ جندب بن عبدالله بن سفيان البجليّ.

٢٥ \_ الحارث بن زياد الأنصاري، كان بدرياً، ابتني له داراً بالكوفة.

٢٦\_الحارث بن سويد.

٢٧ \_ الحارث بن قيس الجعني.

٢٨ ـ حارثة بن وهب الخزاعيّ، أُخِو عبيد الله بن عمر لأُمّه.

٢٩ ـ الحارث بن حسّان البكريّ الذهليّ، ممّن روىٰ عن النبيّ عَلَيْوْلُهُ.

٣٠ ـ حبشيّ بن جنادة بن نصر بن أسامة، شهد مع أميرالمؤمنين عليّ عليُّا للَّهِ على عليّ عليًّا عليًّا علي علي علي علي علي علي عنواته: الجمل، وصفّين، والنهروان.

٣١ \_ حذيفة بن أسيد الفغاريّ، شهد مع النبي عَلَيْكُولُهُ صلح الحديبية، قيل: إنّه مات سنة ٤٢ه.

٣٢ ـ حذيفة بن اليمان، شهد أُحُد مع النبي عَلِيَّالَهُ وباقي المشاهد، توفي بالمدائن زمن أمير المؤمنين علي المنالِةِ سنة ٣٦هـ.

٣٣\_حريز، له رواية عن النبيُّ عَلَيْظِالُهُ، ذكره البغويّ.

٣٤ ـ حنظلة بن الربيع التميميّ الكاتب للنبيّ عَلَيْمِاللهُ، شهد القادسيّة، ونـزل الكوفة واعتزل أميرالمؤمنين عليّالإ، وقد مات في خلافة معاوية في قرقيسيا.

٣٥\_خالد بن عرفطة، له دار في الكوفة، مات سنة ٦٠هفيها.

٣٦\_خريم بن الأخرم بن شدّاد بن عمرو.

٣٧ ـ خزيمة بن ثابت بن فاكة الخطميّ الأنصاريّ، ذوالشهادتين، نزل مع أمير المؤمنين عليُّلِا الكوفة واستشهد معه في صفين سنة ٣٧هـ

۳۸\_خلاس بن عمرو.

٣٩\_خيثمة بن عبدالرحمان.

٤٠ ـ خبّاب بن الأرت ، شهد بدراً ، و نزل الكوفة وابتني فيها داراً ، وشهد

مع أميرالمؤمنين عليًا لِإِ صفّين وتوفّي بعد منصرفه منها، فصلّىٰ عليه أبوالحسن عليَّا إِ، و دُفِن بظهر الكوفة.

٤١ ـ دكين بن سعيد الخثعميّ.

٤٢ ـ رباح بن الربيع بن صيفي التميميّ.

٤٣\_الربيع بن خيثم.

٤٤ \_ الرسيم العبديّ الهجريّ.

٤٥ \_ رشيد بن مالك السعديّ التميميّ الأسديّ.

٤٦ ــ رفاعة بن يثربيّ، الّذي يكنّىٰ أبو رمثة التميمي، وقيل: اسمه حبيب بن حيّان، وقيل: يثربي بن رفاعة.

٤٧ ـ زاذان، أبو عمرو الكنديّ.

٤٨ ـ زاهر بن زاهر الأسلمي، ممّن بايع تحت الشجرة، وهو صاحب عمرو بن الحمق الخزاعيّ.

٤٩ ــزرّ بن حبيش، توفّي سنة ٨٢ ه، معمّر، مخضرم، وله من العــمر ١٢٠ سنة.

٥٠ ـ زياد بن جرير.

٥١ ـ زيد بن أرقم الأنصاري، له دار في الكوفة، توفي زمن الختار سنة ٦٨ هـ.

٥٢ ـ زيد بن أبي شيبة.

٥٣ ـ زيد بن صوحان.

٥٤ ـ زيد بن وهب.

٥٥ ـ سعد بن أبي وقّاص شهد بدراً، وفتح القادسيّة، ونزل الكوفة و وليها من قبل عمر بن الخطاّب ثمّ عُزل منها، ثمّ وليها من قبل عمر بن الخطاّب ثمّ عُزل منها، ثمّ وليها من قبل عمان بن عفّان ثمّ عُزل

منها، توقّي بالمدينة سنة ٥٥هـ

٥٦ ـ سالم بن عبيد الأشجعيّ، من أهل الصفة.

٥٧ ـ سعد بن جبير بن معاوية، شهد أُحُداً ونزل الكوفة.

٥٨ ـ سعيد بن حريث بن عمرو بن عثمان، شهد فتح مكّة، ثمّ نزل الكوفة
 ومات فيها.

٥٩ ــ سعيد بن يزيد بن عمروبن ثفيل بن عبدالعزّىٰ، شهد بدراً، و توفّي سنة ٥٩ ــ معيد بن يزيد بن عمروبن ثفيل بن عبدالعزّىٰ، شهد بدراً، و توفّي سنة ٥٩ ــ ٥٩ ــ معيد بن يزيد بن عمروبن ثفيل بن عبدالعزّىٰ،

٦١ \_ سلمان بن صرد بن جون الخزاعيّ، ممّن شهد صفّين مع الأمـير عليَّالاً. وقد كاتب الحسين عليَّالاً لكن لم يشهد كربلاء، إذ حبسه عبيدالله بن زياد، ثمّ اشترك مع التوّابين و استشهد سنة ٦٥هـ.

٦٢ ـ سلمة بن صهيب.

٦٣ \_ سلمة بن قيس الأشجعيّ الغطفانيّ.

٦٤ ـ سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعيّ.

٦٥ \_ سلمة بن يزيد بن مشجعة المذحجيّ.

٦٦ ـ سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير، حليف بني زهرة، تـوفيِّ سـنة ٥٨ هـ وقيل: غير ذلك.

٦٧ ـ سمرة بن جندب بن هلال بن جريح، من حلفاء الأنصار، و هو غـير الذي مرّ، تو في سنة ٥٩هـ.

٦٨ ـ سويد بن غفلة المذجحيّ، ولد عام الفيل، وتوفيّ بالكوفة سنة ٨٢ هـ.

٦٩ ـ سويد بن قيس العبديّ، أبو مرحب.

٧٠ ـ سويد بن مقرن أبو عدي.

٧١\_سنان بن مقرن، ممّن شهد الخندق مع النبيّ عُلَيْظِلُهُ .

٧٧ ـ سهل بن حنيف، شهد بدراً، ونزل الكوفة، ثمّ ولّاه أمير المؤمنين المدينة،

وقد توفِّي بعد ذلك في الكوفة سنة ٣٨هـ وصلَّىٰ عليه أميرالمؤمنين عليَّالٍا .

٧٣\_شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية.

٧٤ ــ شريح بن الحـارث الكنديّ، ولي قضاء الكوفة، و هو مــن المــعمّرين، مخضرم، استمرّ في القضاء الى سنة ٦٢هـ، تو فيّ سنه ٧٠هـ.

٧٥ \_ شقيق بن سلمة.

٧٦ ـ شكل بن حميد العبسيّ.

٧٧ ـ شيبان الأنصاري، و هو جد أبي هبير الشيباني الأنصاري.

٧٨ ـ صخر بن العيلة بن عبد الله بن ربيعة.

٧٩ ـ صفوان بن عسال المراديّ، شهد بعض غزوات الرسول عَلَيْظُهُ.

٨٠ ـ الصنابح بن عمير، أبو صفوان.

٨١\_ضرار بن الأزور \_مالك\_بن أوس بن خزيمة.

٨٢\_طارق بن الأشيم الأشجعيّ.

٨٣\_طارق بن زياد الجعفيّ، توفّي سنة ١٠٠هـ.

٨٤ ـ طارق بن عبدالله المحاربي".

٨٥ ـ طلحة بن مصرف الأياميّ.

٨٦ ـ الإمام أميرا لمؤمنين على بن أبي طالب عليَّلًا.

٨٧ عامر بن شهر الهمدانيّ، أحد عيّال النبيّ صلّى الله عليه و آله على اليمن.

٨٨\_عامر بن عمرو المزنيّ، أبو هلال.

٨٩ عامربن واثلة الكنانيّ، آخر من مات من الصحابة، توفّى ١١٠هـ.

٩٠ \_ عبد بن أبي أوفر، علقمة، نزل الكوفة و مات فيها سنة ٨٦ه، و هــو آخر صحابيّ توفّي فيها.

٩١ \_عبدالرحمان بن الأسود النخعيّ.

٩٢ \_ عبدالرحمان بن أبي عقيل الثقفي".

٩٣ \_ عبدالرحمان بن أبي ليلي ، غرق مع ابن الأشعث سنه ٨٣ هـ.

٩٤ \_عبدالرحمان بن حسنة الجهني، أخو شرحبيل بن حسنة.

٩٥ \_ عبدالرحمان بن مقرن المزني".

٩٦ \_ عبدالرحمان الهمداني".

٩٧ \_عبد ربّه بن سيلان، و قيل: اسمه جابر.

٩٨ \_عبدالله بن سخبرة.

٩٩ \_ عبد الله بن حبيب السلميّ، معلم القرآن في الكوفة أربعين عاماً، يكنيّ أ أبا عبدالرحمان، توفّي سنه ٧٢هـ.

١٠٠ \_عبدالله بن عتبة بن مسعود.

١٠١ عبدالله بن قيس، أبو موسى الأشعري، شهد خيبر، و نزل الكوفة، و
 هو أحد الحكمين، توفي بالمدينة سنة ٤٢هـ

الكوفة عبدالله بن مسعود الهذليّ، أبو عبدالرحمان، شهد بدراً، و نزل الكوفة وله دار فيها، ثمّ توفيّ بالمدينة سنة ٣٢هـ

١٠٣ \_عبدالله بن المعرض بن عمر، أبو المغيرة.

١٠٤ \_ عبدالله بن يزيد بن زيد الخطميّ الأنصاريّ، نزل الكوفة و مات فيها،

و قد وليها زمن عبدالله بن الزبير.

١٠٥ \_ عبيد بن خالد السلميّ، شهد صفّين، و بقي إلى زمن الحجّاج.

١٠٦ \_عبيدة بن قيس السلمانيّ، توفّي سنه ٧٢هـ.

١٠٧ \_ عبيدة بن نضلة.

۱۰۸ \_عتاب بن شمير.

١٠٩ عتبة بن فرقد من قبيلة ربيعة، نزل الكوفة وله دار فيها، فتح الموصل
 في عهد عمر، ثم توفي في الكوفة سنة ١٨هـ.

الطائي، شهد مع الأمير عليَّالِهِ الجمل و صفَّين، و ذهبت الحدي عينيه يوم الجمل، توفّي زمن المختار سنة ٦٨هـ

١١١\_عدىبن عميرة الكنديّ، أبو زرارة، توفَّى بالكوفة سنة ٤٠هـ.

١١٢ \_عرفجة بن شريح الأشجعيّ.

١١٣ \_ عروة بن أبي الجعد البارقيّ الأزديّ، كان قاضياً من قبل عمر على الكه فة.

١١٤ ـ عروة بن مضرس بن أوس الطائيّ.

١١٥ \_عقبة بن عمرو، أبو مسعود الأنصاريّ، توفّي بالمدينة في أواخر زمن معاوية.

١١٦ \_ عقيل بن مقرن المزني"، أبو حكيم.

١١٧ \_علقمة بن قيس النخعيّ، توفّي سنه ٧٢ هـ.

١١٨ ـ عمّار بن ياسر اليمانيّ، أبو اليقظان، شهد حروب أميرالمؤمنين عليَّالِا واستشهد بصفِّن سنة ٣٧هـ.

١١٩ \_عيارة بن روعة.

الحمق الخزاعيّ ، شهد معارك أميرالمؤمنين عليَّالِا ، وكان أحد الرسل إلىٰ معاوية من قبله عليَّلا ، وكان أحد الرسل إلىٰ معاوية من قبله عليَّلا ، ثمّ قتله معاوية سنة ٥١همع ثلّةٍ من خلّص أصحاب أميرالمؤمنين عليَّلا .

١٢١ ـ عمر بن خارجة بن المنتفق الأسديّ، حليف بني أُميّة و آل أبي سفيان.

١٢٢ \_عمرو بن الأحوص الجشميّ، شهد مع النبيّ حجّة الوداع.

١٢٣ \_عمرو بن بليل بن اُحيحة.

١٢٤\_عمروبن حريث بن عمرو بن عثمان، ابتنىٰ له داراً في الكوفة، توفّي فيها سنة ٨٥هـ.

١٢٥ \_عمرو بن شرحبيل الهمدانيّ.

١٢٦ \_عمرو بن ميمون الأودي، معمرٌ، مخضرم، توفيّ سنة ٧٤هـ.

١٢٧ ـ عمير بن أفلح بن شرحبيل بن ربيعة الهمدانيّ.

١٢٨ \_ عوف بن الحارث بن عوف، استشهد بصفين.

١٢٩ \_غالب بن أبحر المزنيّ.

١٣٠ \_الفجيع بن عبدالله بن خندج العامريّ، ممّن كتب للنبيّ عَلَيْظِلُهُ.

١٣١ ـ فرات بن حيّان بن ثعلبة، ممّن شهد الخندق، ثمّ نزل الكوفة وله فيها

دار.

١٣٢ \_الفلتان بن عاصم الجرميّ.

١٣٣ \_ قرظة بن كعب الأنصاري، ممّن وجّههم عمر بن الخطّاب من الأنصار مع عمّار بن ياسر إلى الكوفة في ولايته.

١٣٤ \_قطبة بن مالك من بني تعلبة.

١٣٥ \_قيس بن الحارث الأسدى.

النبي عَلَيْكُولُهُ عشر سنين، عبادة الساعديّ، ممّن خدم النبيّ عَلَيْكُولُهُ عشر سنين، سار مع أميرالمؤمنين عليما وكان على شرطة الخميس، وشهد صفّين، توفّي سنة ٨٥ه

١٣٧ \_قيس بن عائد البجليّ، أبو كاهل، توفّي زمن الختار.

١٣٨ \_قيس بن عمير بن وهب بن صران الغفاري.

۱۳۹ ـ کردوس بن هانی ه.

الكوفة لمّا نرلها المام الحسن عليه الكوفة لمّا نرلها معاوية سنة ٤١هـ المصالحة الإمام الحسن عليه .

١٤١\_مالك بن ربيعة، أبومريم السلوليّ، شهد بيعة الشجرة مع النبيّ عَلِيُولُّهُ.

١٤٢ \_مالك بن عامر.

١٤٣ ـ مالك بن عبدالله الخزاعي.

١٤٤ \_مالك بن عمير، أبو صفوان.

١٤٥ \_ مالك بن عوف بن نظلة بن خديج.

١٤٦ ـ مجمع بن جارية بن عامر، قيل: إنّه جمع القرآن علىٰ عهد النبيّ عَلَيْكُوللهُ. توفّي زمن معاوية.

١٤٧ \_محمّد بن صفوان.

١٤٨ ـ محمّد بن صيغيّ بن سهل بن الحرث.

المجاه المؤردي، جدّ لوط بن يحيي، والمشهور بكنيته: أبو مخنف، صاحب المقتل المعروف، و مخنف بن سليم من أصحاب أمرا لمؤمنين عليما الله المؤمنين عليما المعروف.

١٥٠ \_مرداس بن مالك الأسديّ.

١٥١ ـ مرّة بن شرحبيل.

١٥٢ ـ المستورد بن شدّاد بن عمرو الفهريّ، توفيّ بالاسكندريّة سنة ٤٥هـ ١٥٣ ـ مسروق بن الأجدع.

١٥٤ \_ المسوّر بن يزيد الأسدى الكاهليّ.

١٥٥ ـ معقل بن سنان الأشجعيّ، قتل يوم الحرّة صبراً سنة ٦٣هـ.

١٥٦ \_ معقل بن مقرن، أبو عبدالله.

١٥٧ \_ معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب، واستشهد مع أبيه في مرج راهط سنة ٥٤ هـ.

١٥٨ ـ المغيرة بن شعبة، شهد صلح الحديبيّة، ونزل الكوفة و توفّي بها سنة ٥٠هـ.

١٥٩ ـ نافع بن عتبة بن أبي وقّاص، عمّه سعد بن أبي وقّاص.

١٦٠ \_نبيط بن شريط الأشجعيّ، من قيس عيلان.

١٦١ \_ النعمان بن بشير بن سعد الخزرجيّ، أبو عبدالله، كان عاملاً لمعاوية على الكوفة قبل عبيدالله بن زياد.

١٦٢ \_النعمان بن عمرو بن مقرن، شهد الخندق، واستشهد في وقعة نهاوند سنة ٢١هـ.

١٦٣ \_نقادة بن عبدالله بن خلف الأسديّ، أبو بهيّة.

١٦٤ ـ نمير الخزاعيّ، أبو مالك.

١٦٥ \_نوفل بن فروة الأشجعيّ.

١٦٦ \_ الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أخو عثمان لأُمّه، وليّ إمارة الكوفة من

قبله، وهو الذي نزلت فيه الآية الكريمة: «إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّتُوا...» (١)، وقد شرب الخمر حتى ثمل ثم جاء وصلى بالناس فريضة الصبح أربع ركعات،... وقد عزله عنمان وماكاد يفعل.

١٦٧ ـ وائل بن حجر الحضرميّ، توفّي زمن معاوية.

١٦٨ ـ وصيلة بن زفر.

١٦٩ ـ وهب بن خنش الطائيّ.

١٧٠ ـ وهب بن عبدالله، أبو جحيفة السوانيّ، توفّي بالكوفة سنة ٧٤هـ

١٧١ \_هاني بن أوس الأسلميّ، توفّي زمن معاوية بالكوفة.

١٧٢ \_هاني بن يزيد بن نهليك بن دريد الحارثيّ، أبو الحكم.

۱۷۳\_هممام بن الحارث.

١٧٤ \_ المهلّب بن يزيد بن عدي الطائيّ.

١٧٥ ـ يزيد بن مالك بن عبدالله الجعنيّ المذحجيّ، أبو سبرة، تــوفيّ ســنة

۱۰۰هـ

١٧٦ ـ يزيد بن معاوية النخعيّ.

١٧٧ ـ يزيد بن نعامة، أبو مودود الضبيّ (٢).

هذه جملةٌ من الصحابة الذين نزلوا الكوفة: إمّا فاتحين، و إمّا أمراء، أو قضاة، أو عمّال للخليفة، و إمّا سكنوها لطيب هوائها، و عذوبة مائها، و وفرة خيراتها، والبعض نزلها لمّا حلّ فيها أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّا لإ خليفة، وهكذا من

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٦.

<sup>(</sup>٢) للاطّلاع انظر تاريخ الطبريّ، تاريخ ابن الأثير، رجال الطوسيّ، رجال النجاشيّ، رجال الكشّيّ، تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ، تاريخ الكوفة للبراقيّ، الإصابة في تمييز الصحابة، رجال البرقيّ.

بعده الإمام الحسن عَلَيْلًا .

وقد أحصت كتب التاريخ أنّ الصحابة الّـذين نـزلوا العـراق و شــاركوا أمير المؤمنين عليُّلًا في حروبه و غزواته ضدّ معاوية أو ضدّ الخوارج قد ناهزوا ثلاثة آلاف رجلاً.

قال الطبريّ: «وكان ممّن شهد صفّين مع عليّ من اصحاب بدر سبعة و ثمانون رجلاً؛ منهم سبعة عشر من المهاجرين ، و سبعون من الأنصار، و شهد معه من الأنصار ممّن بايع تحت الشجرة و هي بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله عَلَيْوَاللهُ تسعائة، وكان جميع من شهد معه من الصحابة ألفين و ثمانائة» (١).

ولا يخنى أن بعض من ذكرنا من الصحابة ساءت عاقبته، فاستحبّ العمىٰ على الهدىٰ، وزلّت قدمه لمّ اعتزل أمير المؤمنين، بل أنّ لفيفاً منهم ركن إلى معاوية ، أو كان عيناً له في حكومة أمير المؤمنين ؛ كالأشعث و آخرين ، إذ كانوا يتربّصون الدوائر بالإمام أمير المؤمنين ، و يكيدوا له الدسائس ، و يحيكوا ضدّه الفتن ، بل كان شأنهم خلق المتاعب والمصاعب وإظهار البلبلة والهرج.

أمّا البيوتات الطالبيّة والعلويّة الّتي نزلت الكوفة فهم كـثيرون جـدّاً، قـد لا يحصيها عددٌ، لكن أبرزها هي:

بيوتٌ منتسبة إلى أولاد عقيل بن أبي طالب.

بيوتٌ منتسبة إلىٰ أولاد جعفر بن أبي طالب.

بيوتٌ تنتهي في النسب إلى زيد بن الحسن بن علي طَلِيَكِكُا.

بيوتٌ تنتهي في النسب إلى زيد الشهيد، ابن الإمام زين العابدين عليُّلاٍ.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبريّ: ٣٥٢/٢.

بيوتٌ تنتهي في النسب إلى الحسين الأصغر، ابن الإمام زين العابدين للسلال . بيوتٌ تنتهي في النسب إلى عبدالله الأشتر بن محمّد ذي النفس الزكيّة.

بيوتٌ تنتهي في النسب إلى إسهاعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنيُّ.

بيوتٌ تنتهي في النسب إلى الحسن الأفطس بن عليّ الأصغر ابن الإمام زين العابدين عليّاً لا .

بيوتٌ تنتهي في النسب إلى محمدبن الحنفيّة، ابن الإمام أمير المؤمنين على النَيْلاِ. بيوتٌ تنتهي في النسب إلى عبيدالله بن العبّاس ابن أمير المؤمنين النَيْلاِ. بيوتٌ تنتهى في النسب إلى العبّاس ابن الإمام الكاظم النَيْلاِ.

السبيعيّون، وهم من أعيان العلويّين، كانوا يسكنون في محلة السبيعيّة بالكوفة.

بيوتٌ تنتهي في النسب إلى الحسين ـ المعروف بذي الدمعة ـ بن زيد الشهيد. وهناك بيوتات طالبيّة وعلوّيّة أخرى كثيرة، كبني الصوفيّ، وبني الصيّاد، وبني الفوارس والمخائطة، وبني الأيسر، وبني الأشتر، وبني الصابوني، وبني طويل الباع،...، ولكلّ فرع أو بطنٍ من هذه الّتي ذكرناها مئات البيوت والأسر، و إنّ كتب الأنساب والمشجّرات قد ذكرت جملةً منهم (١١)، و إن أحصينا السلف منهم لكان عدادهم مئات الالوف، وأمّا اليوم فإنّ عددهم يربو على مائة مليون في شرق الأرض وغربها، تقاذفتهم أيدي الزمان وجور السلطان، ألا لعنة الله على القوم الظالمين الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم وره ولو كره المشركون،

<sup>(</sup>١) انظر «تاريخ الكوفة»، للسيّد حسين بن السيّد أحـمد البـراقـيّ ١٢٦١ ـ ١٣٣٢ ه، فـقد استفدنا منه في حديثنا عن الكوفة، ط النجف ١٣٥٦ ه.

وصدق الله وعده حيث قال تعالى مخاطباً نبيّه: «إنّا أعطيناك الكوثر» أي الذرّيـة الطيبّة من ولد عليّ وفاطمة طِلِهَيِّكُم (١).

هكذا أصبحت الكوفة مرتعاً للصحابة والتابعين، و أهل البيت بالخصوص، والعلماء منهم والفقهاء والمحدّثين والنّحاة والشعراء والادُباء، فهي بالإضافة إلى كونها مركزاً سياسيّاً وعسكريّاً بحكم انتقال عاصمة الدولة الإسلامية إليها، فهي أيضاً تعدّ مركزاً مهمّاً من مراكز العلم والعلماء والتشيّع طيلة الحكم الأموي والعباسيّ حتى القرون الوسطى، لكن نشاطها العلميّ يرز جليّاً في القرن الأول والثاني والثالث الهجريّ، وبالخصوص فترة إمامة الصادق الميّلاً، وأنّ مسجد الكوفة كان يعجّ بالعلماء والفقهاء والمحدّثين، كلّهم يقول: حدّثني جعفر بن محمّد طليّلاً ، وأنّ كتب السيرة والتراجم قد أحصت من تلامذة الإمام الصادق عليمًا الثقات والرواة عنه، على اختلافهم في المقالات والاتّجاهات وأربعة آلاف رجل (٢).

وقال الحسن بن علي البجلي المعروف بالوشّاء: «إنّي أدركت في هذا المسجد مسجد الكوفة ـ تسعائة شيخ، كلُّ يقول: حدّثني جعفر بن محمّد طلِهَا الله اللهُ الله

وقد أفرد أبوالعبّاس أَحمد بن عقدة كتاباً في الآخذين عن الإمام الصادق طليًا إلى المام الصادق عليًا إلى المام الصادق عليًا إلى الصادق علي المام ال

كما أحصاهم شيخ الطائفة الطوسيّ \_قدّس سرّه \_ في رجاله، في باب أصحاب أبى عبدالله الصادق لليُّلاِ.

وقد صنّف هؤلاء من أحاديث الشيعة المرويّة عـنه عليُّلا أربـعمائة كــتابِ،

<sup>(</sup>١) انظر مجمع البيان: ج١٠ ص٥٤٨، تفسير سورة الكوثر، آية ١.

<sup>(</sup>٢) انظر «إعلام الورئ باعلام الهدئ» للطبرسيّ من أعلام ق ٦ه: ص ٢٨٤، ط ٣ دارالكتب الاسلاميّة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الكوفة: ص ٤٠٨.

تُسمّىٰ بالأصول الأربعائة، و هي الأساس لكتب الحديث الأربعة المعروفة عند الإماميّة: «الكافي» للكلينيّ، و «من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوق، وكتابي «التهذيب» و «الاستبصار» لشيخ الطائفة الطوسيّ.

أمّا أبرز الأسر العلميّة الّتي سكنت الكوفة \_وكان لها دورٌ في نشر التشيّع، انطلاقاً من الكوفة إلى بقيّة المدن والأمصار \_ هم الأسر الّتي كانت تنحدر من أصلٍ حجازيّ أو يمانيّ، أو الّذين كانوا موالي لأهل البيت عليميّلاً، ونذكر منهم على سبيل المثال لاالحصر:

آل أبي أراكه، و أراكه اسمه ميمون مولى كندة البجليّ، و أحفاده كانوا من أصحاب الإمام الباقر والصادق الله الله و هم من البيوت الشيعيّة المعروفة في الكوفة، ورجالهم ثقات، ذكرهم الطوسيّ في رجاله، والبرقيّ والنجاشيّ في كتبهم الرجالية.

آل أبي الجهم؛ ينتهي نسبهم الى قابوس بن النعمان بن المنذر، و أحفاده من أعيان الشيعة بالكوفة، وممّن رووا عن الأمّنة المُثَلِّرُةُ.

آل أبي الجعد، ذكر جملةً من أعيانهم ابن حجر العسقلاني في كتاب «التقريب»، وأبوالجعد اسمه رافع الأشجعي، و أولاده من أصحاب الإمام أمير المؤمنين، وأحفاد أولاده من أصحاب الإمام الباقر عليه المؤمنين ا

آل أبي سارة ، بيتٌ معروفٌ بالكوفة ، و من الشيعة الّذين يُشار إليهم بالبنان ؛ لفضلهم و أدبهم ، من أولاد أبي سارة : الحسن ومسلم، رووا عن الإمام الباقر والصادق المِيلِظ، و هكذا أبناؤهم .

آل أبي رافع، رافع كان مولى رسول الله عَلَيْظِلْهُ، فله صحبة معه، ثمّ كان من

أصحاب أمير المؤمنين وخازن بيت ماله، وقد شهد الجـمل وصفِّين والنهـروان، وولداه: عبدالله و عليّ، كانا من المقرّبين عند أميرالمؤمنين عليَّالًا، وممّـن خـصّوا له بالكتابة، وقد ذكرنا تفصيل ترجمتهم في كتابنا «علم الرجال» فراجع.

آل أبي شعبة الحلبيّون، من البيوت الرفيعة بالكوفة، وكان أبو شعبة جدّهم من أصحاب الإمام الحسن والامام الحسين طلِيَكِظ، وأحفاده وهم: عبيدالله، ومحمّد، وعمران، وعبدالأعلى، أبناء علي كلّهم من أصحاب الإمام الصادق عليم وعبيدالله وإخوانه كانوا يمتهنون التجارة بين حلب والعراق، لذا سُمّوا بالحلبيين.

آل أعين، لقد ذكر السيّد الأبطحيّ أسهاء هذه الأسرة وأبنائهم وأحفادهم وصحبتهم للأثمّة الأطهار في كتابه «آل زرارة»، وأعين له من الأولاد: حمران، وزرارة، و عبدالملك، و بكير، و كلّهم من وجوه الشيعة و أعيان الكوفة، و من الأسر العلميّة المبرّزة، لهم سابقيّة فضلٍ و أدب، الأوائل منهم كانوا من أصحاب الإمام السجّاد والباقر والصادق و ذراريهم، ساروا في خطّ أهل البيت، و صحبوا الأثمّة عليميّلاً، و كانوا من أبرز الخواصّ والمقرّبين لهم، حتى أدركوا الغيبة، و قد كثر عددهم و ذاع صيتهم.

بنو تغلب الصيرفيّ، وهم ينتسبون إلى حيّان الصيرفيّ، والصرافة مهنة كانت له عارسها في الكوفة، وأحفاده من كبار الشيعة، فإسحاق بن عيّار بن حيّان وإخوانه: إسماعيل، وقيس، و يوسف، و يونس، و أبنائهم ممّن رووا الحديث عن الأمّة الأطهار عليم المخصوص عن الإمام الصادق عليم و قد ذكرهم النجاشيّ، والطوسيّ، وغيرهم.

بنو درّاج، جميل بن درّاج ونوح و أخوه، من كبار الشيعة، وثقاتهم، وممّن رووا عن الأئمّة علميكُلِيم، و لهم شأنٌ كبيرٌ في رواية الحديث، و نوح بـن درّاج كـان

قاضياً بالكوفة ، أمّا جميل فيعدّ من أصحاب الإجماع ، وأخبار بني درّاج مشهورة ومسطورة في كتب التراجم.

بنو رباط ، وهم: عبدالله ، والحسن، و إسحاق، و يونس ، أولاد رباط البجلي الكوفي، وأبناؤهم أيضاً معروفون ، من كبار الشيعة ، ولهم تصانيف عديدة ، ذكر منها الطوسي في «الفهرست»، وعد الشيخ جملة من رجالهم في كتابه، وبعضهم روى عن الإمام الصادق المثلة الحديث والفقه.

بنو إلياس البجليّ، منهم: عمرو بن إلياس، من أصحاب الإمام الباقر والصادق طليّلًا، وله كتاب، والصادق طليّلًا، وله كتاب، وأولادهم ممّن أخذوا الحديث عن الصادق طليّلًا، وتفقّهوا على يديه، وحازوا قصب السبق في زمانهم.

بنو عبد ربّة بن أبي ميمون بن يسار الأسدي، وهم من أصحاب الإمام الصادق عليَّالهِ، ذكر الكثّيّ جملةً منهم، وكذلك النجاشيّ، والشيخ الطوسيّ في «الفهرست»، وقد عدّ النجاشيّ بعضاً منهم في أصحاب الإمام الباقر عليَّالهِ.

هذه بعض الأسر التي اشتهرت بالكوفة، فهي و أبناؤها كانت من حَمَلة الحديث وروايته، كما أنّ الكثير منهم له مصنفات وكتب وأصول معتمد عليها عند الطائفة، بل أنّ المحدّثين الثلاث اعتمدوا على أصولهم وكتبهم، وقد تركنا التفصيل خوف الإطالة، كما أعرضنا كشحاً عن استيعاب كلّ الأسر، إذ تركنا الأسر إلى مناسبة أخرى.

هكذا شاءت الإرادة الإلهيّة أن تكون الكوفة بؤرة الإشعاع الدينيّ والفكريّ لبقيّة البلدان والأمصار، إلى أنْ خرّبتها أيدي الظلمة من حكّام بني أميّة والعباسيِّين، سعياً منهم لإطفاء نور الله الّذي تمثّل في بيوت الأثمّة الأطهار والعترة الطيّبة من أهل

البيت المَهَاكِيُّ ، فلاحقوا ولد عليَّ و فاطمة بالقتل والسمِّ والسجن والتـشريد، ومـا سلم منهم حتى الطفل الرضيع.

## (ثالثاً) قم المقدّسة:

من المراكز العلميّة للشيعة، مدينة قم، وقد لعبت دوراً كبيراً في الماضي والحاضر، و لها شأنٌ متميّزٌ من بين المدن الإسلاميّة.

### كيف مُصِّرت قم؟

سار أبو موسى الأشعريّ بجيش البصرة ممدّاً النعان بن مقرن لفتح نهاوند، وما سبذان، و بعدها سار إلى الأهواز، ثمّ عاد إلى قم ففتحها و استقرّ بها (١)، ومنها بعث الأحنف بن قيس لفتح «كاشان»، وذلك زمن عمر بن الخطّاب، و قد ساعد أبو موسى الأشعريّ والأحنف في فتح هذه البلاد الجيش الذي وجّهه عمر بقيادة عبدالله بن بديل، فوافاهما بجيشه واشترك الجميع في التوجّه إلى إصبهان ففتحوها.

قم بلدة قديمة، ولها عدّة محلّات، وقد فُتحت عنوةً و إن كان بعض المؤرّخين يقول: إنّها فُتحت مصالحة بدون حرب<sup>(٢)</sup>.

و حدودها تقع ٤٠ فرسخاً في ٤٠ فرسخاً، وقد ذكر البرقي كما ينقله المؤرّخ الحسن بن محمّد القمّيّ في كتابه «تاريخ قم»: إنّ حدّها الأوّل: همدان إلى ميلاذجرد والّتي تسمّىٰ ساوة، والحدّ الثاني: من ري إلى جوسق داود ابن عمران الأشعريّ الذي يبعد بفرسخين من دير كرج، والحدّ الثالث: من ناحية فراهان وهي كرج

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذريّ أبوالحسن، ت ٢٧٩: ص ٣٠٨، م السعادة\_مصر ١٩٥٩م.

<sup>(</sup>٢) تاريخ قم للحسن بن محمّد بن الحسن القمّيّ ت ٣٧٨، مترجم إلى الفارسيّة سنة ٨٠٥هـ.

اليوم، والحدّ الرابع: من طرف إصفهان إلى الوادي وسط قرية درام و جرقام، ووسط قرية راوندست (١).

ولمّا كانت الفتن الحاصلة في العراق والكوفة بالذات تتوالى، وأنّ ضحيّتها هم الشيعة، كما أنّ الحكّام وظلمهم لأهل البيت لم ينفكّ طيلة الحكم الأمـويّ، بـل أنّ ملاحقة محبِّيهم وشيعتهم كان ديدنهم، فقد كثرت الوقائع والمحن عـلى أبـناء عـليِّ وفاطمة وأتباعهم.

إنّ مسلسل الأحداث بدأ بمقتل أميرالمؤمنين المثيلا، ثمّ الحسن المثيلا، ثمّ واقعة كربلاء ومقتل الإمام الحسين المثيلا، وبعدها أخذت الكوفة مي أيّام الحجّاج بن يوسف من ولاتها و أمرائها، وأبرز صورة عنف شهدتها الكوفة هي أيّام الحجّاج بن يوسف الثفقي الذي أهلك العباد، و خرّب البلاد، و أحرق الحرث والنسل، فظلمه و جوره وتعسّفه في الحكم وغطرسته بلغت إلى حدٍّ أن يهرب الناس من لظئ جوره وفجوره، فالقتل والتشريد والحبس والتعذيب والمهارسات اللاخُلُقيّة كلها سمات بارزة في سيرة الحجّاج بن يوسف الثقني، فحياته صفحة سوداء ملطّخة بدماء بارزة في سيرة الحجّاج بن يوسف الثقني، فحياته صفحة سوداء ملطّخة بدماء بأرياء من آل البيت المثيلاء وعارٌ في جبين التاريخ، وقد أمر مناديه في الكوفة: أن برأت الذمّة من آل سائب أو مالك بن عامر الأشعري، و أنّ دمهم مهدور، ممّا أجبر الأشعريّ على ترك الكوفة والهجرة إلى إيران حتى وصلوا إلى نهاوند و دينور (٢٠). وفي زمنه أيضاً هرب عبدالله، والأحوص، ابنا سعد بن مالك بن الأحوص الأشعريّ إلى قم، وكانت الخلافة الأمويّة آنذاك لعبدالملك بن مروان (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) گنجينة آثار قم لعبّاس فيض: ص ١٣٨، ط ١. ١٣٤٩، مطبعة مهراستور ـ قم.

<sup>(</sup>٣) مجيء عبدالملك إلىٰ الخلافة كان في شهر رمضان من عام ٦٥ هـ، و حكم ٢١ سنة، وكان

# أمّا سبب خروج الأحوص فإنّه كان منأتباع المختار الثقفيّ<sup>(١)</sup> الّذي خرج

→ الحجّاج والياً على العراق من قبل عبدالملك بن مروان وابنه الوليد بن عبدالملك،
 وابتدأت إمرته عام ٧٥ واستمرّ الى عام ٩٥، أي كانت إمارته ٢٠ عاماً.

(۱) لقد اشتبه بعض المؤلّفين لمّا نسب الأحوص الى اتباع زيد الشهيد؛ لأن هجرة الأشعريّين من الكوفة كانت زمن الحجّاجبن يوسف الثقفيّ،والّذي كان والياً على العراق منذ عام ٧٥ه الى عام ٩٥ هـ، بمعنى استمرّت إمارته من حكومة عبدالملك بن مروان (٢٥-٨٦) إلى حكومة الوليد بن عبدالملك (٢٨-٩٦)، ثمّ جاء من بعد الوليد أخوه سليمان بن عبدالملك فحكم من (٩٦- ٩٩)، وبعده جاء عمر بن عبدالعزيز وكانت حكومته (٩٩- ١٠١)، ثمّ جاء بعده يزيدابن عبدالملك و حكم (١٠١ - ١٠٥)، ثمّ جاء هشام بن عبدالملك فحكم (١٠٥ - ١٥٥). وكتب التاريخ وأرباب المقاتل تذكر أنّ ولادة زيد بن علي الشهيد كانت عام ٨٠ه، والبعض يذكر عام ٧٥ه، وأمّا شهادته فلا اختلاف في كونها زمن هشام بن عبدالملك، إلّا أنّهم اختلفوا في كونها سنة ١٠٠ أم سنة ١٢٢، فيوم استشهد زيد \_ رضوان الله عليه كان عمره الشريف ٤٧ سنة، وعلى بعض الروايات أنّ عمره الشريف ٤٧ سنة.

فمن الأنسب والمعقول أن يكون الأحوص و عبدالله من أولاد سعد بن مالك ، و أنهما كانا من أتباع المختار، ولمّا انتهت حكومة المختار باستشهاده بالكوفة، و دخول مصعب بن الزبير سنة (٦٧)، ثمّ بعد ذلك آلت الأمور أن يدخلها الحجّاج بن يوسف الثقفيّ والياً سنة (٥٥)، وجد نفسه مديناً للأمويّين الّذين أسندوا له إمارة الكوفة ، لذا أخذ يتتبّع أنصار المختار فينتقم منهم ، و من كان في جنده، أو من أتباعه الذين ثأروا لدماء أهل البيت عليهم السّلام بعد استشهادالحسين عليهم السلام .

فلو سلّمنا أنّ الأحوص كان من أنصار المختار و أعوانه، ثمّ ولاءه للمختار وأهل البيت عليهم السّلام قاده إلى أن يمكث في سجن الحجّاج بن يوسف الثقفيّ أربع سنوات، و بعدها خرج من السجن بعدما عفا عنه الحجّاج، فكلّ ذلك يؤدّي بنا أن نرجّح تاريخ هجرة الأشعريّين إلى قم حدود عام ٩٠ه أو ما بعدها بسنةٍ واحدةٍ أو سنتين، و غاية ما يقال: إنّهم دخلوا قم سنة ٩٣ه، فأين الأحوص من اشتراكه مع ثورة زيد الّتي كانت عام ١٢٢ه زمن هشام بن عبد الملك؟!

قال في التنقيح: عبدالله بن سعد بن مالك الأشعريّ، يظهر من ترجمة ابنيه عمران وعيسى،

بالكوفة على الحكم الأمويّ، وهو صاحب لوائه وقائده العام على جبشه، ولمّا استشهد المختار في الكوفة ألتي القبض على الأحوص من قبل الحجّاج لمّا جاءها والياً، ومكث في السجن مدّة طويلة.

وكان للحجّاج يومان: أحدهما السعد، والآخر النحس \_كما قيل \_،

→ جلالته، امّا في عمران فإنّ أبا عبدالله علي حيث قرّبه و سأله عن حاله وحال ولده وأهله وبني عمّه و أهل بيته، وسُئل علي عنه، من هذا؟ قال الإمام الصادق علي : «هذا نجيب من قوم نجباء، ما نصب لهم جبّار إلّا قصمه الله»، وفي خبر آخر: «هذا من أهل البيت النجباء، يعني أهل قم ما أرادهم جبّار من الجبابرة إلّا قصمه الله تعالى ». و أمّا في عيسى فقول علي يعني أهل قم ما أرادهم عيسى أنته يشبه أباه، وكان وجها عند أبي عبدالله علي مختصاً بن أحمد العقيقي في ترجمة عيسى أنته يشبه أباه، وكان وجها عند أبي عبدالله هذا من أولاد به، وفي مقدّمة «الجامع» للحارثي العاملي \_من علمائنا \_ أنّ عبدالله هذا من أولاد الأحوص، والمنسوبون إلى عبدالله هذا كثيرون، و أكثرهم صلحاء، لهم خدمة واتّصال، وأوّل من سكن بقم منهم أبوه سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر، وكان السائب وفد الى النبي عَبَيْنِي ، وهاجر إلى الكوفة وأقام بها. تنقيح المقال: ١٨٤/٢.

من هذا نستنتج:

أوّلاً: أنّ الأحوّص الّذي كان في سجن الحجّاج هو من أحفاد الأحوص بن السائب بن مالك. ثانياً: لامنافاة من كون سعد والد الأحوص و عبدالله قد سكن قم قبل ولديه بفترةٍ و إن كانت وجيزة، بل قل: إنّ أوّل قافلةٍ اتّجهت إلىٰ قم هي قافلة سعد، ثمّ تبعتها قوافل الأشعريّين الّتي من ضمنها ركب الأحوص و عبدالله.

ثالثاً: ولو قلنا على ما في القول من ضعف : إنّ الأحوص هذا قد دخل الكوفة ثانية، واشترك مع زيد الشهيد في ثورته، لكن لابد من رفض الرواية القائلة بأنّ الحجّاج حبس الأحوص بسبب اشتراكه في ثورة زيد، لما عرفت من أنّ الفاصل الزمنيّ بين ثورة زيد الشهيد ووفاة الحجّاج عام (٩٥ها فاصلٌ كبيرٌ، ثمّ إن زيد كانت ولادته كما تقدّم في أحد الروايات عام (٧٥ها)، بغضّ النظر عن الروايات القائلة: إنّه ولد في عام (٨٠ها، فلم يحدّثنا التاريخ أنّ زيداً كانت ثورته زمن الوليد بن عبد الملك، ولا أنّ الحجّاج كان له دور في إخماد تلك الثورة أو ملاحقة أنصاره...

والخلاصة: نفهم أنَّ الحجَّاج حبس الأحوص، ولاحق الأشعريِّين، لكونهم من أتباع أهـل البيت ﷺ، ولاشتراك بعضهم في ثورة التوّابين وثورة المختار.

تعطي معنىٰ الخير والإحسان والجميل، لهذا تفاءل خربنداد ورحب بنزول القوم، ورفع ذكرهم ومقامهم العالي وعزّتهم إلى كبير العجم في المنطقة (يردانفاذار)، وهكذا الأخير يكرمه أشد الإكرام، ويدعوه إلى منزله، ويقيم له مأدبة تكريماً له، ثم يتفق أن غزاة من الديلم يصلون (ابرشتجان)، فينظرون إلى الخيام المضروبة الكثيرة العدد، وإلى الخيل والدواب والإبل، مما يفرحون بها لكونها ستنقلب إليهم بالغزو والنهب، فما أحلاها! إنها غنائم جاهزة، كما كانوا يعتقدونه، ولما وقع الهجوم ودارت المعركة رحاها، وانتصر بها الأحوص، ودفع شر أولئك عن هذه الأرض، قامت له المدائح، وكثر عليه الثناء من خربنداد وينزدانفاذار وكبار العجم في قامت له المدائح، وكثر عليه الثاء من خربنداد وينزدانفاذار وكبار العجم في ويُعترم غاية الاحترام، ويُعزّز، ويُكرّم، ويكون في مِنعةٍ وأمان.

هكذا تمرّ الأيام والأحوص يزداد حبّة في قلوب القوم، حتى أنّهم كتبوا عهداً وميثاقاً فيا بينهم لحفظ أموال وممتلكات الطرفين، والجانبان يعيشون حياة الأخوة، كما أنّ للنازحين حقّ الجيرة، لهذا تعززت بينهم الروابط والعلائق، وأصبحت بينهم مصاهرة ومودّة وان يدافع كلّ طرف عن الطرف الثاني، فيا لو هاجمهم عدو...، وقد وقع الطرفان هذا الميثاق واحتفظوا به.

أمّا الحّجاج بن يوسف الثقني، فقد أخذ يلاحق الأشعريّين حتى ممّكن من قتل محمّد بن سائب بن مالك الأشعريّ، وقد جلى أبناءه من الكوفة وكلّ من ينتمي إليهم، وهؤلاء اضطرّوا إلى ترك العراق والنزوج إلى قم.

قبيل أن بصل أولاد محمدبن سائب بن مالك إلى قم حدث أنّ أولاد (خربنداد)، و(يزدانفاذار)، والجيل الّذي جاء بعدهم، قد نقضوا العهد والميثاق الذي كتبه آباؤهم وكبار المنطقة، وأجبروا الأشعريّين بالخروج، لكن استطاع

الأحوص، وأخوه عبدالله أن يتغلّبوا على هذه الفتنة، ويقهروا أولئك الّذين نقضوا العهد، ويخيّبوا أملهم (١). وقد تعزّزت قوّتهم بمجيء أبناء عمّهم، وهم: أولاد محمّد بن سائب، وأولاد سعد الآخرون.

بعد هذا كثر الأشعريّون في قم ونواحيها، فملك أبو بكر ناحيّة فراهـان<sup>(۲)</sup>، وابنه حمّاد ملك ساوة<sup>(۳)</sup>، و عمران استقرّ ملكه في طبرس<sup>(٤)</sup> وآدم كانت حصّته قاشان<sup>(٥)</sup> وهكذا آباؤهم ملكوا جهرود<sup>(۱)</sup>، وكوزدر<sup>(۷)</sup>، ووزواة ، وغيرها من النواحى والضياع.

قم؛ هكذا نزلها العرب الأشعريّون، وكلّهم من شيعة أهل البيت علمَيّكُمُ ، لكن لا يخفى أنّ غير الأشعريّين أيضاً نسزل قسم، وبالخصوص العسوائل الطالبيّة العلوية، وهم من نسل عليّ وفاطمة، وقد ذكر المؤرّخ الحسن بن محمّد القمّيّ

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذه الخيانة من قبل الأعاجم، وما جرى للأشعريّين كـتاب «تــاريخ قــم» للحسن ابن محمّد القمّيّ: ص ٢٥٣ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) فراهان، وبعضهم يقول: فرهان: ملّاحة في رستاق همذان، وهي بحُيرة تكون اربعة فراسخ في مثلها، انظر معجم البلدان: ج ٣ ص ٨٨٧.

<sup>(</sup>٣) تقع بين بلاد الريّ وقم وهمذان ، فمكانها الوسط من هذه البلدان ، وبقر ب ساوة مدينة يقال لها: آوه ، وبينهما فرسخين. انظر معجم البلدان: ج ٣ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) تقع بالقرب من آشتيان، بينهما فاصلة ٢٣ كم، وكانت تعدّ سابقاً من خواص قم، واليــوم تسمّىٰ «تفرش»، علىٰ بُعد ٨٠كم تقريباً من قم.

 <sup>(</sup>٥) تُذكر مع قم وتبعد عنها باثني عشر فرسخاً، وبين قاشان وإصبهان ثلاث مراحل. انظر معجم البلدان: ج ٤ ص ١٥.

<sup>(</sup>٦) في لغت نامه دهخدا: جهرود يكى از قصبات شهر قم كه مشتمل بر ٣٧ ديه ومزرعه است. بيب بن جودرز «گودرز» آن را بنا كرده، وآن را «ويرود» نام كرده است. بـعد از مـدتى «كه رود» گفتند، و پس از آن معرب گردانيدند وگفتند «جهرود» ج ١٧ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) يحتمل هي كودرز، قرية من قرى فرمهين من توابع اراك شمالاً، وقرية أخرى تحمل نفس الاسم تقع جنوبها.

في «تاريخ قم، جملةً من البيوت الطالبيّة، وقد فصّل هناك، ونحن لانعدم الفائدة من أن نذكر بعضهم:

أوّل من نزل قم من الطالبيّين هم الحسنيّون، منهم: أبو هاشم محمّد ابن عليّ ابن عبيدالله، ينتهي نسبه إلى الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط عليّه وأعقاب أبي هاشم منتشرون في قم، وكاشان، وخراسان، وطبرستان، وأماكن أخرى من إيران.

وأمّا من نزل قم من السادة الحسينّيين فهم:

(١) أبوالحسن، الحسين بن الحسين بن جعفر بن محمّد بن إسهاعيل ابن الإمام جعفر الصادق عليه و غيرها من البلدان من فارس، و قصّة أحدهم مع أحمد بن إسحاق الأشعري معروفة، وامتناع الإمام الحسن العسكري عليه من زيارة أحمد له في سرّ من رأى.

(٣) وممّن نزلها: أبو جعفر موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى الكاظم عليّالاً، والله تُنسب عائلة المبرقع، وهو أوّل من نزح من الكوفة وسكن قم من أولاد الإمام الرضا عليّالاً، وكان في سنة ٢٥٦ه، إلّا أنته لم يستقرّ في قم بسبب بعض جهّالها الذين أمروه بالخروج منها، فرحل إلى كاشان واستقبله هناك أحمد بن عبدالعزيز

ولهذه الأسر \_ من ذرّية الأئمة \_ أحفاد منتشرون في كلّ البلاد الايسرانية، والسادة البلاد الايسرانية، والسادة الحسينية بواسادة الحسينية بيوتاتهم وأسرهم كثيرة، قد أحصتهم المشجّرات وكتب الأنساب.

أمّا الشيعة الموالون لأهل البيت \_ من غير ما ذكرناهم من الأسر الهاشميّة والعلويّة والطالبيّة \_ فهم كثيرون، وكما عرفت في بداية البحث أنّ أبرز هذه الأسر والعوائل هم الأشعريّون الذين ينتسبون إلى الأحوص وأخيه، ومن أبرز هذه الأسر:

أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن أحوص بن مالك الأشعري، من أولاد جماهر بن أشعر، وهو من كبار علماء الشيعة الإماميّة، والعارف بالرجال والتفسير والحديث والفقه، وممّن حظي بلقاء الإمام المُثَلِّلِا، كما له مقامٌ حسن عند والى قم (١).

وعمران بن عبدالله بن سعد بن مالك الأشعري، وهو من فقهاء أوائل القرن الرابع الهجري.

ومن العلماء البارزين آنذاك، أبوالقاسم سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعريّ القُمّيّ، من أعيان الشيعة، وكان يُعرف بشيخ الطائفة؛ لعلمه، و زهده، و ورعه، وتقواه، ولما فيه من سهات الأولياء، وكان معاصراً للإمام العسكريّ عليّاً للإ.

وسعدبن عبدالله بن أبي خلف الأشعريّ، وروىٰ عن عمرانبن عبدالله بن سعد المتقدّم.

ومن العلماء المشهورين في قم من بين الفقهاء الإماميّة آنذاك: أبو جعفر محمّد

<sup>(</sup>١) روىٰ عنه الشيخ الكلينيّ بواسطة (العدة)، و قد أكثر الرواية عنه بتلك الواسطة؛ لجلالة قدره، ولكونه من الثقات البارزين من علمائنا في عصره. راجع الفصل السابع.

ابن أحمد بن يجيئ بن عمران، وقد أكثر الشيخ الكلينيّ الرواية عنه، كما أنّ أبا جعفر روىٰ عن محمّد بن خالد البرقيّ المعاصر للإمام عليُّلًا .

وهناك عشرات بل مئات العلماء الذين أحصتهم كتب التراجم والسيرة ممن سكن قم من شيعة أهل البيت، و روّجوا مذهبهم، و ذاع في الآفاق عن أحاديثهم الشيء الكثير، فكان لهم الفضل الكبير في انتشار مذهب الشيعة الاثني عشريّة، كما أنّ لهم فضل كبير على سائر الناس في مختلف العلوم والفنون الأدبيّة مالا يخفى .

هذه قم، الّتي أوجزنا الحديث عنها قديماً، فهي أحد المراكز العلميّة البارزة في القرن الثالث والرابع الهجري، وسيأتي الكلام عنها ثانية في كونها المركز العلميّ الشيعيّ في العصر الحاضر إن شاءالله.

## (رابعاً) بغداد:

أغلب المدن تزدهر عندما تكون داراً للسلطنة ومركزاً للخلافة، فالمدن الّتي نشأتها كذلك لابدّ أن يكون لها دور سياسيّ و اقـتصاديّ وعـلمي، وذلك بحكـم تواجد القيادة و حواشيها من الحكّام والقضاة والعلهاء والأدباء وغيرهم.

إنّ انتقال القيادة من مكّة إلى المدينة في صدرالإسلام، وبعد ما هاجر إليها الرسول عَلَيْ أَنْهُ، خلق جوّاً سياسيّاً ودينيّاً في المدينة المنوّرة لم يكن من قبل، إذ كانت المدينة قلعة المسلمين، وقد تحصّن بها أبوبكر، وعمر بن الخطّاب، وعثمان بن عفّان، حتى أصبح لها كيان سياسيّ متميّز من بين المدن والأمصار في العالم الإسلاميّ والعربيّ، حتى ازدهرت مدينة الرسول اقتصاديّاً ودينيّاً وفكريّاً بعدما حلّها الرسول عَلَيْ الله والصحابة وأهل البيت الكرام.

ولمَّا بويع الإمام أميرالمؤمنين على الميُّلِا نقل مركز خلافته مـن المـدينة الى

الكوفة، وبهذا أفلت شمس الازدهار والعمران من المدينة المنوّرة لتنتقل إلى العاصمة الإسلاميّة الجديدة، ألا وهي الكوفة الّتي اختارها أميرالمؤمنين؛ لكونها تقع وسط العراق، كما أنّها تحتلّ الموقع الوسط بين الحجاز والشام من جهةٍ، وتطلّ على المدائن وبلاد فارس من جهةٍ ثانية، كما أنّ هناك اعتبارات سياسيّة أخرى حدّدها أميرالمؤمنين قبل نزوله فيها.

كانت الكوفة زمن أميرالمؤمنين عليُّلا أكبر مدينة إسلاميّة شهدها العالم، وازدهرت فيها الحياة العلميّة، والاقتصاديّة، والاجتاعيّة، بشكلٍ واسع، و خير دليل على ذلك نزول كبار الصحابة فيها، فراجع ماتقدم.

بعد هذا صار مركز الحكومة في الشام، وذلك لمّا عصى بها معاوية، وقد استتبّ له الأمر أكثر لمّا قضى على كلّ مناوئيه، وبالخصوص الإمام الحسن الله في فاصبحت دمشق الشام دارالسلطنة للحكم الأمويّ طيلة ثمان عقودٍ من الزمان، في خلالها ازدهرت الحياة الماديّة، وتنعّم فيها القضاة، والأدباء، والقوّاد، وشملها الترف الماديّ بشكلٍ غريب، لكن لم يظهر عليها ترفّ فكريّ، أو علميّ كما سبق للكوفة، بل أصبحت أمويّة الهوى، و تعادي أهل البيت علم الميّاليُون، حتى أنّ معاوية سنّ لأهل الشام سُنناً و بدعاً كثيرة، منها: أنته عوّدهم على سبّ أميرالمؤمنين الميّالِ لمدّة نصف قرن من الزمان، حتى شبّ عليه الوليد وهرم عليه الكبير، واقتنى أثره من جاء بعده من الحكّام الأمويّين.

ثم جاءت الدولة العبّاسيّة على أنقاض الدولة الأمويّة، وأنشأ المنصور الدوانيق مدينة السّلام بغداد، وجلب إليها الزهو والعمران، كما أنته اهتم بتخطيط بغداد وتنظيمها، وإنشاء الطرق والقنوات والمساجد والمدارس فيها، وقد صحب هذا الاهتام انتقال طائفةٍ من التابعين والعلماء والفقهاء إليها، كما حلّها من قبل عدّة "

من الصحابة، إذ نزلوا في المدائن و مصروها، وبغداد في حدودها متاخمة للمدائن، وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه خمسين صحابياً نزلوا في المدائن على عهد عمر ابن الخطّاب لمّا دخلها الجند فاتحين لها، بقيادة سعد بن أبي وقّاص، و قد ذكرنا أكثر من مائة وسبعين صحابيّاً في القدّم من الّذين نزلوا الكوفة ومصروها، فقسم كبير من هؤلاء شاركوا سعد بن أبي وقّاص في فتح المدائن.

كيفها كان، فإنّ بغداد استقطبت العديد من العلماء، والفقهاء، ومن تابعي الصحابة، ومع ازدهار البلدة سياسيّاً فقد ازدهرت علميّاً، إذ دخلها التشيّع منذ بدء تأسيسها، وأخذ ينمو بفضل البيوت والأسر الطالبيّة والعلويّة الّتي نزلت بغداد، وكانت منطقة الكرخ خالصة للشيعة.

وفي زمن الإمام الصادق، والكاظم طلِهُ انتشر مذهب أهل البيت في بغداد، وذلك لانشغال بني العبّاس بملاحقة بني أُميّة، فأتاحت الفرصة للإمام الصادق عليّا في بثّ أحاديثهم المرويّة عن جدّهم عَيَا للله وتصدّيه للتدريس، حتى التفّ حوله أكابر العلماء والفقهاء، بل وحتى مؤسّس المذهب الحنفيّ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، قد درس عند الإمام الصادق عليّا ، وقد اعترف بذلك إمام الحنفيّة فقال: «لولا السنتان لهلك النعمان»، وهكذا أخذ عن الإمام الصادق عليّا كلٌ من مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، و أيّوب السجستانيّ، و محمّد بن إسحاق بـن يسار صاحب «المغازى»، وآخرون.

و أخذ التشيّع ينمو في بغداد بعد الإمام الصادق طليُّلا نموّاً حثيثاً، بالرغم من المعاناة الّتي كانت تلاقيها الشيعة من الحكّام العباسيّين؛ كالمنصور، والرشيد، والمأمون، والمتوكّل، والاضطهاد الّذي شملهم، والقتل والتشريد الّذي لحق بهم، استمرّ طيلة العصر العبّاسيّ منذ نشوء الدولة وحتى سقوطها، عدا فترة آل بويه، و

آل سلجوق، ومع كل ذلك فإن نمو التشيّع كمذهب وتيّادٍ عقائديٍّ دخل إلى مركز السلطة العبّاسيّة بصورةٍ أو بأخرى، و قد وجد الحكّام العبّاسيّين الكفاءة والإخلاص عند بعض الشخصيّات الشيعيّة، ممّا حدا بهم أن يستوزروهم، ويجعلونهم أصحاب إدارةٍ ومقام سامي، فتصدر من قبلهم الأوامر والكتب، فقد استوزر مؤسّس الدولة العبّاسيّة أبوالعبّاس السفّاح: أبا سلمى الخيلال الكوفيّ الشيعيّ، وهو من دعاة أهل البيت طلميّاليم.

واستوزر المنصور الدوانيقيّ: محمّد بن الأشعث الخزاعيّ.

واستوزر المهديّ: أبا عبدالله يعقوب بن داود.

واستوزر الرشيد: عليّ بن يقطين، و جعفر بن الأشعث الخزاعيّ.

واستوزر المأمون: الفضل بن سهل ذا الرياستين، و أخاه الحسن بن سهل.

واستوزر المعتزّ و المهديّ: أبا الفضل جعفر بن محمّد الإسكافيّ.

واستوزر المقتدي: أبا شجاع ظهير الدين محمّد بن الحسين الهمدانيّ.

واستوزر المستظهر: أبا المعالي هبة الدين بن محمّد بن المطّلب.

واستوزر الناصر والظاهر والمستنصر: مؤيّد الدين محمّد بن عبدالكريم القمّيّ المقداديّ.

واستوزر المستعصم: أبا طالب محمّد بن أحمد العلقميّ.

اقول: لهذه الوزارات الأثر الكبير في إدامة خطِّ أهل البيت المُتَلِّكُمُ .

ولو استعرضنا الأيّام الّتي مرّت على الشيعة في بغداد لوجدناها بين مدّ وجزرٍ، إلّا أنّ فترة الغيبة الصغرى وما بعدها كانت فترة خصبة لأن يمتدّ التشيّع إلى أطراف عديدة من بغداد المنصور.

ربَّما كان السبب واضحاً \_وقد عرفت بعض الشيء\_إذ كان رواة أحاديث

أهل البيت الثقات قد سكنوا بغداد، وبنوا فيها الدور والمساجد، وعقدوا حلقات الدرس، وتداولوا القرآن. وما نزل فيه بحق أهل البيت المُهَلِّئُ، وتدارسوا الحديث، حتى برز من بينهم فقها كبارٌ للشيعة، ومحدّثون، وعلما في التفسير والنحو والأدب.

ثم من الأسباب المهمة تواجد النوّاب الأربعة (١) في بغداد، وهذا كان له خطر كبير وأمر ذو بال في تاريخ التشيّع في بغداد، وانتشار المذهب فيها، ولا يخفى أنّ للإمام الغائب المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وكلاء كثيرين غير السفراء الأربعة، كانوا يقطنون في بغداد، وقم، والكوفة، وغيرها من مناطق العراق وإيران، إلّا أنّ السفراء منزلتهم أعلى، وهم النوّاب وأساتذة الفقه والدرس، عنهم تأخذ الشيعة، وهم الطريق الى الإمام وبابه.

وقد حظي التشيّع باهمام متزايد في بغداد من قبل الأمراء في زمن دولة آل بويه، اذ ركّز هؤلاء على نشر مذهب أهل البيت علميّليّم، وذلك لمّا دخلوا بغداد فاتحين، اى في الربع الأوّل من القرن الرابع الهجريّ.

<sup>(</sup>١) النوّاب الأربعة وهم السفراء من قبل الإمام الثاني عشر المهديّ المنتظر عجّل الله فرجه في زمن غيبته الصغرى، اللذي خرجت في حقّهم توقيعاتٍ من الناحية المقدّسة بسفارتهم، وهم على التوالى:

أ ـ عثمان بن سعيد العمريّ السمّان، من وكلاء الإمام المهديّ والهاديّ والعسكريّ عليهم السّلام، وقد خرج التوقيع من الإمام الحجّة بسفارته.

ب \_ محمّد بن سعيد العمري ، المتوفّئ سنة ٣٠٥ه ، كان وكيلاً من قبل الإمام العسكري والحجّة المنطق.

ج \_ الحسين بن روح النوبختي، المتوفّئ سنة ٣٢٦ه، وقد خرج التوقيع بسفارته في زمن سفارة محمّد العمريّ.

د \_ عليّ بن محمّد السمريّ ، المتوفّىٰ سنة ٣٢٩، وقد خرج التوقيع بسفارته في زمن الحسين بن روح، وبوفاة السمريّ تنتهي السفارة وتبدأ الغيبة الكبرىٰ.

وممّا يلفت النظر أنّ المذاهب السنّية الأربعة كانت لها كرسي الدراسة في بغداد، وأنّ مذاهبهم تُدرّس في المساجد بشكل رسميّ، عدا مذهب أهل البيت المهمّليّن ، ولمّا جاء البويهيّون جعلوا المذهب الجعفري هو المذهب الخامس، له الحرّيّة المطلقة في بثّ أفكاره وفتاواه، عبر علماء الشيعة، ومن أعلى المنابر في المدارس والجوامع التي خصّصت للتدريس.

وللاهتمام المتزايد من قبل معزّالدولة البويهيّ ومن جاء بعده، فقد خصّصوا رواتب منتظمة للعلماء وأهل العلم، وأغدقوا عليهم بالأموال، وواصلوهم بالعطاء والمنح والهدايا والمكافآت حتى ازدهر التشيّع في سنيّهم، وامتدّ إلى المناطق المجاورة لبغداد.

من مظاهر انتعاش الفكر الشيعيّ آنذاك هو إقدام معزّ الدولة البويهيّ على لا تعزيز مكانة الشيعة بين المذاهب، فأخذ ببناء القباب على الأضرحة المقدّسة للأعُمّة علينيا أو وشجّع الناس في الذهاب إليها، وزيارة المشاهد والعتبات، كما أعلن يوم العاشر من المحرّم يوم حزنٍ ومصيبةٍ وعزاء، وألزم الناس في ذلك اليوم بتعطيل عالمم، كما جعل يوم ١٨ من ذي الحجّة يوم فرح وسرور، لأنّه فيه نصّب النبيّ عَلَيْواللهُ علياً خليفة على المسلمين من بعده، وهو يُعرف بيوم الغدير، فكانت تُنثر فيه الورود والعطور، وتُبذل للناس الحلوى والأطعمة، وغير ذلك من مظاهر الابتهاج والفرح.

والذي يمكن أن نقوله هنا: إنّ التشيّع استمرّ على هذا النمط في أيّامه الذهبيّة إلى سنة (٤٤٨)، حيث حلّت فتنة كبرى بين السنّة والشيعة، أدّت إلى حرق محلّة الكرخ، وقتل الآلاف من الشيعة الأبرياء، ثمّ سعى الحاقدون إلى قتل الشيخ الطوسيّ، غير أنّ الشيخ هاجر إلى النجف، وعلى أثر ذلك أحرق كرسيّه الدراسيّ،

ومكتبته الكبرى الّتي تُعدّ من أكبر المكتبات في الدنيا آنذاك؛ لما فيها من نفائس الأثر (١).

ثمّ توالت الأحداث على بغداد فالتجأ الشيعة فيها إلى أن يتقوا خصومهم، ويدفعوا شرّهم بمختلف الأساليب، و مع ذلك لم يسلموا من بطشهم والفتك بهم إلى أن جاء المغول، ودخول هو لاكو الذي لم يكن ليقيم وزناً للعقائد والأديان من قبل، ثمّ اهتدى حتى أصبح زمنه باعثاً لانتشار التشيّع مرّة أخرى، وقد اعتنق بعض ملوك المغول مذهب التشيّع؛ كنيقو لاوس بن آرغون بن بغا بن هو لاكو، حتى أنته بدّل اسمه إلى «محمّد خدابنده»، وابنه أبو سعيد بها درخان بن محمّد خدابنده، هكذا اخذ التشيّع ينتشر كالعطر في التضوّع (٢)، كلّما أخفيته ازداد الناس إليه تلهّفاً.

هذه نبذة مختصرة عن التشيّع في بغداد، والّذي برز فيها من علماء الإماميّة

<sup>(</sup>۱) لقد سبقت هذه الفتنة فتن أخرى غيرها: ففي سنة (٣٦٢) احترق الكرخ بما فيه من المحلّات السكنيّة والتجاريّة والدكاكين والأبرياء من الناس، وقد أحصى التاريخ عدد الذين احترقوا في هذه الحادثة فكان عددهم ١٧٠٠٠ شخصاً، و ٣٠٠محلاً، و ٣٣مسجداً. انظر الكامل في التاريخ ١٥٧/١٠ و ١٦٢ و ١٨٨٨.

وتوالت الأحداث على بغداد كما يذكرها ابن الأثير في تاريخه. انظر أحــداث عــام ٤٠١ و ٤٠٦ و ٤٠٨ و ٢٢١ ومــا بعدها. و٤٠٦ و ٤٠٨ و ٤٤٨ و ٤٤٣ و ٤٤٨. الجزء العاشر من الكامل في التاريخ ص ٢٢١ ومــا بعدها.

وقد ذكر ابن الجوزيّ طرفاً من تلك الفتن الّتي حلّت بالشيعة. انظر الجزء السابع منه. (٢) تضوّع العطر أي تحرّك فانتشرت رائحته.

أعداد كبيرة، منهم: ابن قولويه، والشيخ محمّدبن يعقوب الكلينيّ، والشيخ الصدوق، والشيخ المؤسيّ، رضوان والشيخ المؤسيّ، والشريف المرتضى، والشيخ الطوسيّ، رضوان الله عليهم أجمعين.

# أهم المراكز العلمية الحديثة للشيعة

#### (أوّلاً) النجف الأشرف:

عندما نتحدّث عن أهمّ المراكز العلميّة للشيعة في العصر الحــاضر، نجـد في مقدّمة تلك المدن النجف الأشرف، الّتي تشرّفت بمثوىٰ الإمام أميرالمــؤمنين لليُّلّاِ، وأخذت تنمو علىٰ مرّ الزمان.

بدأ الشيعة يقطنونها منذ أن بُنيت على المرقد الشريف قبّةٌ وعمارةٌ عام ١٧٠ ه ، وذلك في زمن هارون الرشيد وبأمرٍ منه، وإن كان قد سبق الرشيد في علمارة المرقد داودبن عليّ العبّاسيّ، إذ عمل صندوقاً على القبر الشريف عام ١٣٣ هـ، والقصّة فيه مشهورة.

و قد سكن النجف من السادة العلويِّين وقبل أن ينتهي القرن الرابع الهجريّ، ألف و تسعائة نفر، بغضّ النظر عن الشيعة من أصحاب الأثمَّة عليَّكِ ومواليهم (١).

لقد أخطأ الكاتب المعاصر عبدالله النفيسي عندما أوعز تأسيس النجف إلى عضدالدولة البويهي عام ١٠٠٢م(٢) \_ويقابله بالتاريخ الهجري هو عام ٣٧١هـ،

<sup>(</sup>١) ماضي النجف و حاضرها: ٢١/١، ط٢، ١٩٨٦م، دارالأضواء ببيروت.

<sup>(</sup>٢) دور الشيعة في تطوّر العراق السياسيّ الحديث لعبدالله النفيسيّ: ص ٤٧، دارالنهار للنشر ١٩٧٣م ـ بيروت.

ومورد الاشتباه واضح، إذ كانت النجف مهبط الزوّار، و محطّ الفضلاء قبل هذا التاريخ بقرنين من الزمان، و استوطنها بعضهم تيمّناً وتبرّكاً بتربتها، ونيل الشفاعة ممّن ثوى فيها.

ولدينا عدّة أدلّةٍ معتبرةٍ في كون النجف وقبل مجيء عضدالدولة مركزاً علميّاً، إلّا أنّها لم تبلغ من الشهرة إلّا بعد رحيل الشيخ الطوسيّ إليها، و أنّ الحركة العلميّة في النجف كانت تتّخذ طابع الهدوء، والسير البطيء والحفوف بالتقيّة والتستّر؛ خوفاً من النواصب، والخوارج، وبعض أمراء الجور وسلاطين العصر، فن الأدلّة على كيان النجف المتميّز، ووجودها العلميّ قبل مجيء عضد الدولة:

أوّلاً: أنّ بعض العلماء ورواة أحاديث أهل البيت علمَتَلِامُ، الّذين رووا عن الإمام الصادق عليَّلِهِ ومن بعده من الأئمّة علمَتَلِامُ قد نزحوا إلى النجف تيمّناً بصاحب القبر الشريف عليُّلا ، نذكر منهم على سبيل المثال لاالحصر: أحمد بن عبدالله الغروي، يروى عن أبان بن عثمان من أصحاب الإمام الصادق عليَّلا .

ثانياً: صدور إجازات علميّة من بعض مشايخ العلماء القاطنين في النجف الى تلامذتهم، منها: إجازة صادرة من محمّد بن عليّ بن الفضل الكوفيّ، أحد مشايخ الصدوق، ذكر الإجازة الشيخ الصدوق في مقدّمة كتابه «من لا يحضره الفقيه»، قال: محمّد بن عليّ بن الفضل الكوفيّ سمع الشيخ الصدوق منه سنة ٣٥٤ه، عند وروده الى الكوفة وهو في طريقه إلى الحج، وكان سماعه بمشهد أمير المؤمينين المنالية.

ثالثاً: نقابة الروضة الحيدريّة كانت بيد أُسرٍ علميّةٍ، وعلماءٍ مبرّزين، منهم: السيد شريف الدين محمّد المعروف بابن السدرة، أقام في النجف عام ٣٠٨ه(١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الكوفة للبراقيّ : ص ٢١٨.

رابعاً: سكن النجف من العلويِّين حتى أوائل القرن الرابع الهجريّ المئات منهم، وجلّهم كانوا من أهل العلم والفضل والسيادة، قال الشيخ جعفر آل محبوبة: لمّا قطن النجف كثير من العلويِّين نمت فيها أرومتهم، ووشبجت بها أصولهم، واشتبكت فروعهم، حتى لم يأت القرن الرابع من الهجرة إلّا وفي النجف ألفا علويًّ (١).

وقال أبو نصر البخاريّ في سرّ السلسلة العلويّة في النسب، في محكي قـول الشيخ جعفر آل محبوبة: أحصيت أسهاء العلويّة في المدينه وسائر الأمصار ـوالنجف حتماً كانت من تلك الأمصار ـ سنة ٢٢٧ هـ و كانوا ١٣٧٠ رجلاً، و من الإنـاث

من ولد الحسن للنُّلِهِ: ٣١٠ من الذكور، و من الإناث ٣١٤.

و من ولد الحسين لِلنِّلْاِ : ٤٤٠ رجلًا، و من الإناث ٤٣٠.

و من محمّد بن الحنفيّة: من الذكور ٤٥ رجلاً، و من الإناث ٣٥.

ومن ولد العبّاس بن على عليه السّلام: ١٤٠ رجلاً، ومن الإناث ٢٣٠.

و من ولد عمر الأطراف بن أميرالمؤمنين لطيِّلاً: ٩٠ رجلاً، و مـن الإنــاث. ١١٦.

و من ولد جعفر الطيّار \_ابـن أبي طـالبــ: ٢٣٠ رجـلاً، و مـن الإنـاث ١٤٠...الخ

أقول: وقد غفل عن إحصاء الباقي لإكمال الجموع الّذي ذكره أوّلًا.

ومن جملة الأخطاء \_والّتي لاتُختفر \_ما ادّعاه النفيسيّ في عـضدالدولة والبويهيّين، فقال: «كان البويهيّون يبتغون من وراء تأسيس النجف خلق عـصبيّة

<sup>(</sup>١) ماضي النجف و حاضرها: ٢٨٢/١.

عراقيّة تحميهم، و تكون بمثابة اعتراف باستقلالهم السياسيّ عن الزيديّة .... «(١).

لقد عرفت قبل قليل أنّ النجف لها وجود وكيان مستقلّ قبل أن يأتيها عضدالدولة بأكثر من قرنين من الزمان، أمّا نشاطها العلميّ وكونها مركزاً سياسيّاً فلم تبرز إلّا في زمن الشيخ الطوسيّ و ما بعده.

ثمّ متى كان السلاطين الشيعة و وزرائهم وأمرائهم يجنحون إلى الفتن وخلق العصبيّات حتى ينهج عضدالدولة ذلك المنهاج الذي يريده النفيسيّ؟! فما هي إلّا بذرة نفاقٍ في تاريخنا المعاصر، وتشويه الحقائق الّتي لابدّ أن يتنزّه الكاتب عنها، بل نجد التناقض من النفيسيّ بشكلٍ واضحٍ في كلامه، فقد نقض كلامه خلال أسطرٍ قلائلٍ، وفي الصفحة نفسها الّتي نقلنا منها النصّ المتقدّم، فقال: «... وقعت فاجعة موت الحسين في العاشر من شهر محرّم سنة ٦٦ ه، ومن ملاحظة أهميّة الاحتفاء بهذه الذكرى، ومن النظر في ما لها من شأنٍ ومقامٍ لدى الشيعة، يستدلّ المرء على مبلغ ما للشيعة من قوّةٍ سياسيّةٍ في العراق، وفي خلال العصور التاريخية كان علماء الشيعة فيها يحرصون على توكيد استقلالهم الدينيّ والسياسي، وكانوا يرفضون مشايعة فيها يحرصون على توكيد استقلالهم الدينيّ والسياسي، وكانوا يرفضون مشايعة السلطات المركزيّة في بغداد ما لم يُرغموا بالقوّة على ذلك، ولأنّ النجف كانت دوماً توكّد استقلالها الذاتيّ فإنهّا أصبحت مع الأيّام مركزاً سياسيّاً مهماً ناشطاً للشيعة في العراق...»(٢).

وأكثر من ذلك أنّ آل بويه لم يجبروا الرعيّة في اعتناق مذهبٍ دون آخرٍ كها فعله الأمويّون والعبّاسيّون، قال العلّامة الشيخ المظفّري في كتابه «تاريخ الشيعة»: «كان ابتداء سلطان آل بويه في شيراز، ثمّ سرىٰ نفوذهم إلىٰ ايران والعراق، بــل

<sup>(</sup>١) دور الشيعة في تطوّر العراق السياسي الحديث: ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) دور الشيعة في تطور العراق السياسيّ الحديث: ص ٤٧.

وإلى جميع بلاد بني العبّاس، وكانوا أرباب تدبيرٍ في جميع المملكة على عهد دولتهم، وليس للخليفة العبّاسيّ إلّا مراسيم الخلافة، وهذا معلوم الشأن لايجهله مـن سـبر شيئاً من التاريخ.

وكان التسنّن في عهدهم يغلب على أكثر البلاد من فارس والعراق، وهم على ظهورهم في التشيّع لم يحاربوا التسنّن، كما فعل الكثير من ملوك أهل السنّة مع الشيعة، ومع قوّة شوكتهم وغلبتهم على الخلافة والبلاد أحسنوا السيرة مع الرعيّة، ولم يتعصّبوا للشيعة على السنّة، بل وقعت في أيّامهم حوادث بين الشيعة والسنّة كان التحريش فيها مسن السينة، ولم يسراعسوا في ذلك السلطان، ولم يعبأوا بسطوته، ولكنّهم لم يوقعوا بأهل السنّة انتصاراً للشيعة» (١).

خامساً: وفي ترجمة شهاب الدين أبي عبدالله أحمد بن أبي محمّد عمر نقيب الكوفة والنجف، قال ابن مهنّا العبيدليّ في مشجرته، هو الّذي نصّ على نقابته في النجف، وفي «العمدة» قال: «قال أبو عبدالله أحمد: فحجّ أميراً على الموسم ثلاث عشرة حجّة، نيابةً عن الطاهر أبي أحمد الموسوي، وولي نقابة الطالبيّين بالكوفة مدّة عمره، ومات في سنة ٣٨٩هه (٢).

وفي مشجرة ابن مهنّا في ترجمة الأمير شمس الدين أبي الفتح محمّد الّذي كان سيّداً جليلاً كبيراً، وقد وُلد بالموصل، وقرأ عليه كثيراً من أهل العلم، وقد تـولى نقابة المشهد الغرويّ والحائر الحسينيّ والكوفة مدّة طويلة، فقال ابن مهنّا في نسب هذا الشريف: «شمس الدين محمّد بن أبي طاهر محمّد بن أبي البركات محمّد بن زيد ابن الحسين بن أحمد بن أبي على محمّد، الأمير الرئيس بالكوفة، حجّ بالحاج سنة

<sup>(</sup>١) تاريخ الشيعة لمحمّد المظفري: ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) العمدة: ص ٢٩٣.

٣٥٣ه...الخ(١).

أقول: أين هذه الأدلّة بالنسبة إلى النفيسيّ، وكيف غابت عنه حــتى ادّعــى تأسيس النجف على يدي عضدالدولة البويهيّ سنة ١٠٠٢ للميلاد المقابل للتاريخ الهجريّ عام ٣٧١ه.

لا يخنى على المتتبّع أنّ النجف أخذت بالنموّ والاتساع منذ أن سقطت الدولة الأمويّة، وبادر العبّاسيون بالدعوة لأهل البيت اللهِيَلِيُّا، ومنذ أن كانت الكوفة مركز إشعاع للعلوم الدينيّة زمن الإمام الصادق الميَّلِاً، وعلى هذا يتعيّن تأسيس النجف كمدينة حلّ بها بعض العلماء والفضلاء منذ أواخر القرن الثاني الهجريّ.

علىٰ أيّ حال، نترك قول عبدالله النفيسيّ والتعليق عليه إلىٰ القارىء النبيه.

ثمّ ازدهرت الحياة العلميّة في النجف بعد رحيل العلّامة الطوسيّ إليها، وهو في يومه شيخ الطائفة وزعيمها بلا منازع، دخلها عام ٤٤٨همهاجراً من بغداد إليها بعد الفتنة الّتي حلّت بالشيعة هناك صوب الكرخ، وقد هجم الخصوم من أبناء السنّة على دارالشيخ، وأحرقوا كتبه ومكتبته الضخمة وكرسيّ الدراسة الّذي كان يجلس عليه في التدريس.

منذ ذلك الوقت تأسّست الجامعة الدينيّة بشكلها العلنيّ في النجف وعلى السهاالشيخ الطوسيّ، وشكّل فيها الحوزة العلميّة، وبنى أصولها، وتعهّد ترتيبها وتنظيمها والبذل عليها والتدريس فيها، حتى وفد إلى النجف أنذاك مئات العلماء والفضلاء وأهل العلم والادب، وسكنوها إحياءً لتراث أهل البيت علميّلاً، وكلّما تقدّم الزمن تجد النجف تأخذ بالاتساع في الشهرة والأهميّة ، حتى بجيء الشيخ على ابن حمزة بن محمّد بن شهريار الخازن بالمشهد الغرويّ عام ٥٧٢ه، وهو من كبار

<sup>(</sup>١) ماضي النجف وحاضرها: ١ / ٢٩٠.

العلماء، ومن مشايخ الإجازة، فني زمنه أصبحت النجف مهبط أهل العلم والمعرفة، ومأواهم ومدفنهم المنشود.

في أوائل القرن السابع الهجريّ برزت الحلّة كمدينة شيعيّة لتضمّ الحقق الحلّيّ عبيرة عنشط الحياة العلميّة فيها، ويعمّ الخمول آنذلك مدينة النجف، وتكون الهجرة إلى الحلّة أقوى منها الى النجف، إلّا أنّ ذلك لم يستمرّ كثيراً حتى زمن العلّامة المقدّس الاردبيليّ قدّس سرّه عاذ تعود النجف لتحتل الصدارة عمرة أخرى عن بين المراكز العلميّة للشيعة، وحتى اليوم.

ومِن المظاهر المهمة لتشييد صرح العلم في النجف إضافة إلى تواجد العلماء والأشراف والسادة، بناء المدارس، و دور العلم، والمساجد (١١)، والمكتبات، والحسينيّات، والأندية، وبيوت الضيافة، والمرافق العامّة الأخرى.

وقد أولى السلاطين الشيعة ووزراؤهم والأمراء منهم اهتمامهم الكبير لإعمار النجف وتوسيعها، وتطوير الحياة العلميّة فيها، فآل بويه (٢)، والايلخانيّون، والسلاجقة (٣) والجلائريّون، والصفويّون (٤) وغيرهم، بالغوا في اهتمامهم بتشييد

<sup>(</sup>١) أكثر المساجد كانت قديمة والّتي بلغ عددها المائة، وقد خُرّبت بعضها، وأضيفت بعضها الآخر إلى الشوارع العامّة الّتي فتحتها الحكومة، ومن المساجد العامرة اليوم: المسجد الهندى، ومسجد الشيخ الأنصاري، ومسجد آل الجواهر، والجامع الطوسى، ... الخ.

<sup>(</sup>٢) هم الله ين بنوا قبّة الإمام علي علي الله والرواق، وبذلوا الأموال لتزيين المرقد و إنارته، وشراء الفرش، وعمل القنوات، وخدمة الزوّار، وبنوا الجوامع والمدارس، وأجروا الرواتب والصدقات على أهل العلم والنازحين منهم والفقراء، حتّى أنّهم كانوا يبذلون العطاء للناس أيّام زيارتهم للمرقد الشريف، وأقل ماينفقون في سفرهم لزيارة أميرالمؤمنين (٥٠٠٠٠) ديناراً.

<sup>(</sup>٣) من الأعمال المهمّة الّتي قام بها السلاجقة ومنهم ملك شاه السلجوقيّ؛ الملقّب بجلال الدولة ت ٤٨٥ هـ، أنّهم أسقطوا الضرائب من أهل البلد، وأجروا الأنهار، وبنوا الجوامع

النجف، وتسابقوا في عمرانها، وأصبحت المدينة آهلة برجال العلم وكبار العلماء، وأهل القلم والشعراء والأدباء، ثمّ رصدت المبالغ وأوقفت الأموال والدور لأهل العلم والطلاب النازحين من خارج العراق.

فني النجف أكثر من ثلاثين مدرسة علميّة تابعة للحوزة، والتيّ يدير شؤونها المراجع والعلماء وبعض الوجهاء من التجّار وأهل الخمير، ولتملك المدارس دور وأملاك موقوفة عليها؛ لإدارتها وسدّ بعض نفقاتها، أضف إلى ذلك المساجد، والّتي هي بمثابة دور العلم والبحث والدرس، وملتقي الطلّاب والعلماء.

كما أنّ في النجف أكثر من مائة وخمسين مكتبة عامّة وخاصّة، فيها نفائس المخطوطات والكتب والآثار القيّمة، قد يصل بعضها إلى عصر الأثمّة الأطهار المهيّكيم، و من تلك المكتبات: مكتبة آل بحرالعلوم، و آل كاشف الغطاء، وآل الطريحي، ومكتبة الخزانة العلويّة الغرويّة، ومكتبة آل محي الدين، ومكتبة المحدّث النوريّ، ومكتبة صاحب الشريعة، ومكتبة آل الجزائري، ومكتبة الحكيم، ومكتبة الامام أميرالمؤمنين التي أسسها الشيخ عبدالحسين الأمينيّ، والمكتبة الحسينيّة الشوشتريّة، ومكتبة آل حنّوش،.......

أمّا المطابع ودور النشر، فقد شهدت النجف خلال القرن العشرين نشــاطاً

 <sup>→</sup> والمدارس والمساجد ودور العلم، وبالغوا في إكرام العلماء، فأجروا لهم الأرزاق، وحملوا إليهم العطايا والأموال والحقوق.

<sup>(</sup>٤) أمّا الصفويّون؛ ففي زمانهم تألّق نجم المدينة الغرويّة، وازدحمت برجال العلم وكبار الشيعة، وأهمّ السلاطين الصفويّين الّذين قدِموا إلى النجف لعمارتها الشاه إسماعيل الصفويّ \_ الأوّل \_ والسلطان شاه طهماسب، والشاه عبّاس الأوّل، والشاه صفيّ، ووزيره الميرزا تقيّ المازندراني الّذي وكّله لعمارة المرقد، والسلطان نادر شاه الّذي جعل المذهب الجعفريّ المذهب الخامس والرسميّ للبلاد، وقد أشهد على ذلك كبار علماء المذاهب الأربعة من بخارى وبلخ وأفغانستان وإيران والعراق.

واسعاً في مجال التأليف والطبع والنشر، وقد ساهم في دعم هذه الحركة الدؤوبة تواجد العلماء فيها، و توفّر ذوي الخبرة والكفاءة والأيدي العاملة ورؤوس الأموال وبعض التسهيلات الفنيّة، كلّ ذلك وغيره من الأسباب ساهمت في جلب المطابع إلى النجف، وإنشاء دور النشر فيها، وقد زاولت تلك المطابع عملها في طبع الكتب وآثار العلماء قديماً وحديثاً، وطبع المجلّات والجرائد والدوريّات، حتى بلغ عدد المطابع في أواخر الخمسينات (١٣) مطبعة بين صغيرةٍ أو قديمةٍ قد اندثرت، وبين حديثةٍ لم تزل تمارس نشاطها.

أمّا العلماء والسادة والأشراف، فإنّ كتب التراجم والرجال قد أحست المثات بل الألُوف منهم منذ زمن الشيخ الطوسيّ وإلى يومنا هذا، نذكر منهم جماعة ساهموا في بناء صرح النجف العلميّ ومجدها الدائم:

آل الأنصاري: من الأسر العلميّة المعروفة، باني مجدها العلّامة آية الله الشيخ مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري، ينتمي إلى الصحابيّ الجليل المعروف جابر بن عبدالله الأنصاري، وهو أوّل من زار قبر الشهيد المظلوم الإمام الحسين طلطِّل في أيّام الأربعين، وقد برز من هذه الأسرة علماء أجلّاء، ونوابغٌ في الفكر الشيعيّ، ولم يزل بعضهم يقطن النجف ودزفول وشوشتر وطهران وقم.

آل كاشف الغطاء: من الأسر الّتي امتازت بعلوّ المنزلة والشموخ في العلم والسياسة والزعامة الدينيّة، جدّها الأكبر الشيخ جعفر بن الشيخ خضر بن يحيى، وينتهي نسبه إلى مالك الأشتر. ولد الشيخ جعفر كاشف الغطاء عام ١٥٦ه، وتُوفيِّ عام ١٢٢٨ه، له مواقف مهمّة في تاريخ النجف، أهمّها الوقوف بوجه الوهابيّة الغزاة، الذين هجموا مرّات عديدة على كربلاء والنجف الأشرف، والشيخ كان يذبّ عن أهالي البلد، ويبذل على الفقراء والمعوزين، وقد تكفّل بدفع الضريبة الّتي فرضتها

الحكومة التركيّة علىٰ النجف والّذي يساوي ٨٠ طنّاً من الطعام، وهو كثير بالنسبة لسكّان المدينة ووضعهم المعاشي المتردّي.

وللشيخ جعفر كاشف الغطاء إخوة ثلاثة، هم: الشيخ حسين، والشيخ محسن والشيخ محسد والشيخ محسد، وكل واحدٍ منهم أصبح أباً لأسرة كبيرة فيا بعد، وهم الآن يُعرفون بأسرة آل خضر وآل شيخ راضي وآل شيخ عليوي، وهذه الأسرة لم تزل تحتفظ بمكانتها العلميّة والاجتاعيّة من بين باقي الأسر النجفيّة، وقد خرج من بينهم فطاحل العلماء وكبار الأدباء والشعراء، وعلى رأس هذه الأسرة في القرن العشرين العلامة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء، الذي عُرف بعلمه، وورعه، وتقواه، وخدمته للطائفة، ونصرته للمسلمين، والذبّ عن حمى الإسلام، والوقوف بوجه السياسة البريطانيّة والحكومة الملكيّة.

آل طريح: من الأسر العلميّة العريقة في النجف، ينتهي نسبها إلى حبيب بن مظاهر الأسدي، الذابّ عن حرم رسول الله عَلَيْتُوالُهُ في يوم الطفّ، وقد استشهد مع الإمام الحسين عليّه الدر رجال هذه الأسرة صاحب «مجمع البحرين» الشيخ فخرالدين بن محمّد علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ عليّ بن أحمد بن طريح، ولد سنة فخرالدين بن محمّد علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ عليّ بن أحمد بن طريح، ولد سنة ١٩٧٩ هوتوفي عام ١٠٨٧ ه ومن هذه الأسرة برز رجالٌ عُرفوا بالصلاح والتقوى، وقد حاز بعضهم قصبة السبق في العلم والأخلاق والأدب، ومن بينهم شعراء وكتّاب ومحقّقين، ولم تزل لهم في النجف والكوفة بيوت عديدة صاحبة السيادة والعزّ...

آل الحكيم: وهم السادة الأجلّاء، والأسرة العريقة في عالم الفكر والسيادة، حازت أعلى درجات الشرف عندما آلت المرجعيّة الدينيّة إلىٰ آية الله السيد محسن الحكيم قدّس سرّه م، إذ تقلّد الزعامة الروحيّة والسياسيّة في آنِ واحد، ودانت له

الرقاب، وسطع نجمه، في ساء العلماء، وبذّ الأوائل والأواخر، فلم يعدّ أحد من بينهم يفاخر، حيث ذاع صيته في الآفاق، وازدهرت الحياة العلميّة في وقته حتى وصل التشيّع في زمنه إلى أوج علاه، وطأطأت له ملوك العراق و إيران، وانقادت جميع الشيعة في الأمصار والبلدان إليه، واصبح مرجعها الأكبر، وزعيمها الأوحد، فهو ملاذ الأمّة وكلمتها الفاصلة، أعاد للطائفة عزّها وشرفها وهيئتها، وقد زلزل عروش الكفر بفتواه الخالدة، وأذلّ عبيد الاستعمار والمتزلّفين لهم عندما وقف أمام قانون الأحوال الشخصيّة و قانون الإصلاح الزراعيّ، و غيرها من القوانين المدنية التي كانت فاتحة عهدٍ جديدٍ في تاريخ العراق السياسيّ، والّتي كان من ورائها خطط استعماريّة تستهدف الإطاحة بالروح الدينيّة في العراق.

إنّ الصفات الّتي كان يتحلّى بها الحكيم ـقدّس سرّه ـ أهّلته لأن يكون المرجع للبلدان الشيعيّة، ويكون صداه مدوّيًا في جميع الأقطار، وتقف كلّ الحكومات والشعوب أمامه موقف الإجلال والإكبار،...، فقد حاز على النسب الرفيع، والشرف المصون، والعلم، والذكاء، والفطنة، والكياسة، والأخلاق العالية،... كلّ ذلك صيرته زعيماً للشيعة وفخرها الدائم.

برز من أسرة آل الحكيم كبار العلماء، ورجال تعتزّ بهم الجامعة النجفيّة في كلّ وقتٍ؛ أمثال السيّد محمّد حسين، والسيّد محمّد تقيّ، وآخرون يطول المقام في ذكرهم.

آل الجواهري: من الأسر الّتي تفتخر النجف برجالها الأفذاذ والعلماء الأماجد، وقد علا شأن هذه الأسرة من حين نبوغ عميدها الأكبر، وجدّها صاحب المواهب الشيخ محمّد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبدالرحيم بن آغا محمّد الصغير بن عبدالرحيم الشريف الكبير، حيث بنى هذا الشيخ صرح مجد

الأُسرة وعزّها المنيع.

وأغلب العلماء الذين برزوا من هذه الأسرة تنتمي إلى الشيخ محمد حسن صاحب «الجواهر»، وهو غني عن التعريف، وآثاره تدل على علو شأنه، وسمو كعبه، فقد تصاغرت همم الرجال والعلماء تجاه مآثره ومناقبه، وما خطّه قلمه من تراث ليتغنى الدهر به طوال القرون الآتية، فهو فخر الشيعة ومفخرة الشريعة وعقد جمانها، زين جيد الدهر بعلمه الوافر، مالم يأتِ به أقرانه من الأوائل والأواخر، توفي عام ١٢٦٦ه.

لقد نبغ من أسرة الجواهريّ علماء وأدباء وشعراء وأهل سيادة عرفتهم النجف منذ أمدٍ بعيد، وفيهم من أهل العلم والصلاح والتقوى رجالٌ عديدون قد أدركنا بعضهم، فرحم الله الماضين منهم وسدّد الباقين.

آل المظفّر: أسرة علميّة عُرفت في النجف منذ القرن الثاني عشر الهجريّ، ونسبتها إلى أحد أجدادها، وهو مظفّر بن أحمد بن محمّد بن عليّ ابن حسين، من آل على القاطنة في الحجاز وأعالي المدينة المنوّرة.

برز من بينها فطاحل العلماء وكبار الشعراء، ومنهم الخطباء والأدباء الذين ذاع صيتهم خلال القرن الأخير، و من علمائها المشهورين الشيخ محمد رضا المظفّر متينًا مؤسس منتدى النشر وكليّة الفقه، وله طول باع في خدمة العلم والمذهب، و تصانيفه في: المنطق، والأصول، والعقائد، وغيرها تدرّس في الحوزات العلميّة، فقد أسدى بقلمه وفكره وأخلاقه وأدبه خدمة جليلة للطائفة وللمسلمين بشكل عام.

آل البلاغيّ: عرفت هذه الأُسرة في النجف منذ القرن العاشر الهجريّ، وهي من القبائل الّتي تنتسب إلى ربيعة، ولها فروع وبيوت في المدن العراقيّة غير النجف،

كما لها بيوت معروفة في قرئ ومدن لبنان وجبل عامل، أبرز علماء هذه الأسرة الشيخ جواد بن الشيخ حسن بن الشيخ طالب، ولد عام ١٢٨٠ه أو بعدها بقليل، وتوفي عام ١٣٥٢ه، وهو يعد في مقدمة العلماء الذين ذبوا عن حمى الاسلام، ووقفوا بوجه التبشير المسيحي و أقلام المأجورين، وكم دافع بقلمه عن المسلمين وعقائدهم، ورد شبهات المادين وأكاذيبهم، فإن كتبه وكتاباته تشهد بذلك، منها: «الرحلة المدرسية والمدرسة السيارة» في ثلاث أجزاء، «والهدى إلى دين المصطفى» في جزئين، ورسالة في التوحيد والتثليث، و أجوبة المسائل حول شبهات الإلحاد والاعتراض على قدس رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك مؤلفات أخرى له فليراجع.

وأُسرة آل البلاغي انجبت فطاحل العلماء والأدباء، وذكرهم يتألّق من بين الأُسر النجفيّة، ولم تزل بيوتهم عامرة في النجف.

آل الجزائريّ: من الأسر العلميّة المعروفة بتقواها وصلاحها وأدبها، ينتهي نسبها إلى بني أسد، هاجرت إلى النجف في أوائل القرن العاشر الهجريّ، وشيّدت لها بيوت علميّة فيها، وقد انتشر صيتهم في الأوساط العلميّة والأدبيّة في النجف والبصرة و نواحيها، وجدّها الأكبر هو الشيخ عبد النبيّ بن الشيخ سعد، ممّن قرأ على الشيخ عليّ بن عبدالعالي الكركيّ، كما أنته يروي عن صاحب المدارك السيّد على الشيخ عليّ بن عبدالعالي الكركيّ، كما أنته يروي عن صاحب المدارك السيّد عمّد، توفيّ عام ١٠٢١ه في طريقه من إصفهان إلى شيراز.

وهناك أُسرٌ علميّة وأدبيّة أخرى كثيرة برزت في تاريخ النجف العلميّ والسياسيّ لم نذكرها خوف الإطالة، وحرصاً علىٰ منهجيّة البحث.

والنجف اليوم تعدّ من أكبر وأهمّ المراكز العلميّة للشيعة الإماميّة، بحيث لايدانيها بلد آخر في العلم والأدب؛ فقد جمع رجالها بين القلم والسيف، كها أنّ حياة

علمائها اتسمت بالتقوى والورع والزهد.

وأنجبت النجف بالإضافة إلى الأسر العلميّة الّتي تقدّم ذكر بعضها، طائفةً من المراجع والعلماء الّذين تصدّوا للمرجعيّة الدينيّة والسياسيّة، والاهتام بشؤون المسلمين إداريّاً واقتصاديّاً والإفتاء، وكانوا ممّا يُشار إليهم بالبنان، وهم الّذين رفدوا الحوزة فيها بنمير علمهم، وغذّوها من لُبُنات أفكارهم، وصانوها من كلّ مكروهٍ بأنفاسهم وتفرّعهم وخشوعهم، بل أنّ الكثير منهم كان صاحب مناقب وكرامات؛ كالسيّد بحرالعلوم الكبير، وكاشف الغطاء جدّ الأسرة، والشيخ خضر شلّال.

ولا يخفى ما للنجف من مكانة سياسيّة واقتصاديّة واجتاعيّة بالإضافة إلى مكانتها الدينيّة والروحيّة، فمن رجالها الدينيّين الّذين تقلّدوا الزعامة السياسيّة أيضاً: السيّد كاظم اليزديّ، والسيّد أبوالحسن الإصفهاني، والسيّد محمّد سعيد الحبوبيّ، والشيخ محمّد كاظم الآخوند الخراسانيّ، وشيخ الشريعة الإصفهاني، والشيخ محمّد جواد الجزائريّ، والشيخ جواد الجواهريّ من أحفاد صاحب «الجواهر»، والشيخ عبدالكريم الجزائريّ، والإمام محمّد تقيّ الشيرازيّ، والعلّامة الشيخ محمّد جواد البلاغيّ، والميرزا محمّد حسين النائينيّ، والشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء، والسيّد عبدالهادي الشيرازيّ، والسيد محسن الحكيم قدس الله أرواحهم الزكيّة من فهؤلاء وعشرات العلماء كانوا في ركبهم يساندونهم أرواحهم أرواحهم ألأمور وجليلها، ولهم صولات عديدة، وجولات في عالم السياسة في جميع الأزمنة والعصور: كثورة العشرين واحتلال بريطانيا للعراق، والمواقف الأخرى في إبرام العقود والمعاهدات، وغير ذلك من البنود التي أملتها الحكومة البريطانيّة على العراق أيّام الانتداب.

## (ثانياً) كربلاء:

وأمّا كربلاء فقد ظلّت تواكب النجف في كلّ الأزمنة وأغلب الحالات، ولمّا كانت المرجعيّة مقرّها النجف فإنّ الزعامة الروحيّة والسياسيّة ما كانت تعدو هذه المدينة لغيرها، بل كانت بقيّة المدن العراقيّة، بل والمدن الشيعيّة في العالم تـتّجة أنظارها إلى النجف، بل وتنظر إليها بعين إجلال وإكبار.

على أن في كربلاء من العلماء البارزين والادباء والشعراء والحقاظ عدداً لا يُستهان به، و أن كربلاء لها ثقلها الديني؛ لوجود المرقدين المقدّسين: الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين عليه العبّاس عليه السّلام، وقد سكن كربلاء حديثاً وحديثاً علماء أجلاء ومن كبار الشيعة، وكوّنوا فيها حوزةً علميّةً، وأرفدوها بمصنفاتهم، وغذّوها بباعهم الطويل في مختلف العلوم، وهي اليوم تواكب النجف في سيرها العلميّ والدينيّ.

فن الأسر العلميّة في كربلاء:

أُسرة الاسترآباديّ: ينتهي نسبها إلى الإمام الحسين بن عليّ طلِيَّكِلا، سكنت كربلاء في القرن الثالث عشر الهجريّ.

وآل الأمير: السيّد على الكبير، ينتهي نسبها إلى زيد الشهيد ابن الإمام على ابن الحسين طلِهَوِّك ، ومنها تفرّعت عدّة أسر علميّة معروفة اليوم في كربلاء، منها: العلّامة السيّد محمّد عليّ هبة الدين الحسينيّ الشهرستانيّ، وهو بالإضافة إلى علمه وورعه فقد جمع إلى القلم السياسة، إذ تبولي وزارة المعارف في عام ١٩٢١م في رئاسة عبدالرحمان النقيب الثانية.

آل البحرانيّ: استوطنت كربلاء في مطلع القرن التاني عشر الهجريّ، وتنتمي

هذه الأسرة إلى السيّد إبراهيم الجاب بن محمّد العابد ابن الإمام موسى الكاظم عليُّلا.

آل البهبهانيّ: تنتهي إلى الإمام الكاظم عليّالاً، من أبرز علماء هذه الأسرة السيّد حسين بن السيّد إبراهيم بن السيّد حسن البهبهانيّ الموسويّ، المقتول في المدينة المنوّرة سنة ١٣٠٠ه.

آل الرشتيّ: من أبرز علماء هذه الأسرة السيّد كاظم بن السيّد قاسم الحسينيّ الرشتيّ، المتوفّى سنة ١٢٥٩هـ، وله عقب ما زالوا في كربلاء.

آل الشهرستانيّ: من الأسر العلميّة المعروفة في كربلاء، أشهر علمائها السيّد ميرزا محمّد مهدي الموسويّ الشهرستانيّ، و هو أحد مراجع التقليد في عصره، وهو جدّ الأسرة الشهرستانيّة، انتقل إلى كربلاء بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجريّ.

آل الطبطبائي : سادة حسنيون سكنوا كربلاء زمناً طويلاً، ومن هذه الأسرة السيد علي الطبطبائي صاحب «رياض المسائل»، ومن هذه الأسرة نوابغ في العلم والأدب والشعر، ولهم جاه كبير، و سعة اطلاع.

آل طعمة: سادة ينتهي نسبهم إلى السيّد إبراهيم المجاب، لها الصدارة من بين الأسر العلميّة الّتي قطنت كربلاء، من أبرز رجالها السيّد طعمة علم الدين الفائزيّ الموسويّ، كما أنّ من أبرز رجالها المتأخّرين السيّد عبدالحسين الكليدّار سادن الروضة الحسينيّة.

وهناك أسر عديدة؛ كأسرة آل عصفور، وآل الفتونيّ، وآل القزوينيّ، وآل المازندرانيّ، وآل المرعشيّ، وآل النقيب (١).

<sup>(</sup>١) انظر تراث كربلاء لسلمان هادي طعمة ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت.

## (ثالثاً) قم المقدّسة:

تعدّ قم اليوم من أهم المراكز العلمية للشيعة، وقد اتّجه طلّاب العلم والعلماء وأهل القلم والتحقيق إلى هذه المدينة المقدّسة بعد ما حلّ رجس البعثيّين في العراق، وحوّلوا المدن العلميّة هناك الى بقاع هامدة تنتهشها أيدي الرجس والفجور، والآن يخيّم على المدن العلميّة في العراق كالنجف وكربلاء والكاظمين وسامرّاء سحابة كبيرة من الكبت والقهر، بل أنّ الطاغوت في العراق أخذ بتصفية العلماء، وتشريد طلّاب العلوم الدينيّة من تلك المراكز الدينيّة للشيعة، فحوّلها بوراً، وأحل بها الدمار والخراب، فأقدم على قتل المراجع العظام، وإعدام السادة الأبرياء، ولاحق الأجلاء من نسل على وفاطمة، فنهم من قضى نجه ومنهم من ينتظر.

إنّ هذه الأسباب والويلات الّتي جرت في القرن العشرين على عراقنا الجريح أودت بحياة الحوزة العلميّة في النجف وكربلاء وسامراء، وصيّرت شتاتها إلى قم المقدّسة لتجتمع هناك، وقد حدا الأمر قبيل ذلك أن يتصدّى آية الله الشيخ عبدالكريم الحائريّ اليزديّ المولود في عام ١٢٧٦هـ في مدينة مهرجرد من قرى يزد بعد ما نزل قم سنة ١٣٤٠ هلأن يؤسس الحوزة العلميّة فيها، و قد ساعد آية الله الحائريّ على إنجاح هذا المشروع وصول بعض علماء العراق إلى إيران، حيث نفتهم الحكومة العراقيّة وبأمرٍ من المستشار البريطانيّ في بغداد، وكان وصول هؤلاء المراجع سنة ١٦٤١ هأمثال الشيخ مهدي الخالصيّ، والسيّد أبي الحسن الإصفهانيّ، والميزا محمد حسين النائينيّ، والسيّد عليّ الشهرستانيّ، والسيد عبدالحسين المجدّ (١)، لهم الأثر الكبير في تعزيز مكانة الشيخ الحائريّ، وتشييد الحوزة العلميّة

<sup>(</sup>١) طبقات أعلام الشيعة، نقباء البشر في القرن الرابع عشر لآغا بـزرگ الطـهرانـيّ: القسـم

فيها، وبالخصوص لمّا تولّى السيّد أبوالحسن الإصفهانيّ، والميرزا محمّد حسن النائينيّ مهمّة التدريس و إلقاء البحوث على مستوى سطح الخارج على الطلّاب، مع اشتغالهم بترويج المذهب، والاعتناء بشؤون أهل العلم والعلماء، والتصدّي للوقوف أمام حكم البهلويّ رضا شاه الدكتاتوريّ الذي أشاع الفساد، وقهر العباد، وسلك طريق الإباحيّة في سياسته.

ثم ازدهرت الحياة العلميّة في الربع الأخير من هذا القرن، الى أن قيض للحوزة في قم المرجع الديني الأعلى المغفور له السيّد روح الله الخميني متويَّرُ م فأعاد العز والشرف والهيبة والوقار إلى الحوزة العلميّة وعلمائها مرّة أخرى، بعد ما تصدّعت في أيّام الحكم البهلويّ رضا شاه وابنه محمّد، إذ أعدموا الكثير من العلماء والسادة الاجلاء والمجاهدين الغيارى، وقد ارتكبوا عدّة جرائم بشعة؛ كالقتل الجماعيّ؛ ومن أبرز تلك الجرائم: حادثة (مسجد گوهرشاد) في مشهد الإمام الرضاطيّلًا، إذ ذهب ضحيّها أكثر من عشرة آلاف شخص.

ثمّ لا يخفى ما لقم من تاريخ ديني وعلمي وسياسي مهم، وقد ذكرنا قسطاً من تلك الأهميّة عندما تحدّثنا عن قم بكونها من أحد المراكز العلميّة القديمة للشيعة، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تعيد قم مجدها الديني، و منزلتها العلميّة مرّة أخرى، إذ رحل إليها العلماء وأهل العلم، وقطنها المراجع العظام؛ أمثال:

الشيخ المولى محمّد إبراهيم الكزازيّ المازندرانيّ.

والشيخ الميرزا أبوالقاسم الجيلانيّ القمّيّ، والّذي يعدّ من أكــابر عـــلماء قــم ومحقّقيها و أساتذتها، عاش بين ١١٥١\_١٢٣١هـ.

والسيّد أحمد بن عناية الله الزنجانيّ.

<sup>→</sup> الثالث من الجزء الأوّل، ص ١١٦ ط ٢، ١٤٠٤هـ.

والشيخ محمّد باقر بن الحسن الزرنديّ، وهو من الأعلام الكبار في عصره، توفّي بعد سنة ١٢٢٤هـ.

والشيخ المولى محمّد حسين بهاء الدين محمّد القمّيّ، كان من تلامذة الميرزا أبي القاسم القمّيّ صاحب كتاب «القوانين».

والشيخ محمد علي بن محمد جعفر القمي، من كبار علماء قم في عصره، زار العراق وعتباتها المقدّسة، ثمّ نزل طهران وبعدها خراسان، حيث يختلف إلى علمائها، وينتفع من نميرهم، حتى بزغ نجمه، وعلا صيته و تألق اسمه في سهاء العلم والتقى، حتى ألح عليه الشيخ عبدالكريم الحائري أن يبقى في قم ليتصدّى إلى البحث والتدريس فيها، وقد أجاب لطلبه إلى أن توفي فيها سنة ١٣٥٨ه، وله آثار ومصنفات عديدة.

ومن جملة العلماء في قم ممّن مضى: منهم السيّد محمّد الكوه كمرئي، الملقّب بالحجّة، وصاحب المدرسة المعروفة في قم، توفّي فيها عام ١٣١٠هـ.

والسيّد جواد بن السيّد علي رضا القمّيّ، المتوفّىٰ سنة ١٣٠٣هـ.

والسيّد آغا أحمد بن السيّد محمود بن محمّد بن عليّ الطباطبانيّ القمّيّ، كان من المبرّزين في عصره، توفّي سنة ١٣٣٤هـ.

والشيخ المولى محمّد جواد القمّيّ، أحد تلاميذ الشيخ الأنـصاريّ ــتَيِّخُــ له منزلة عظيمة في قم، وقد أجلّه العامّ والخاصّ، وتصدّىٰ للقضاء والإفتاء، توفيّ سنة ١٣١٤هـ.

ومن الأعلام في قم: الشيخ حبيب الله بن الشيخ زين العابدين القمّي، نزيل زيران بالقرب من الريّ، ولد في قم سنة ١٢٨٩هم، ودرس فيها المقدّمات والسطوح، ثمّ حضر البحوث العالية حتى سنة ١٣٤٠هم، حيث ذاع صيته بين المراجع والفقهاء،

له مؤلّفات عديدة.

والسيّد الميرزا حسن القمّيّ، من الأقطاب في عصره، وأحد العلماء الأجلّاء في قم توفّي فيها سنة ١٣٢٥هـ.

والسيّد آغا حسين القمّيّ، أحد العلماء المعروفين ومن المراجع، توفيّ سـنة ١٣٠٦هـ.

والشيخ عبّاس بن محمّد رضا القمّيّ، المحدّث الجليل، والعالم المؤرّخ، صاحب التصانيف القيّمة، والكتب التاريخيّة، والموسوعات النافعة، وُلد في قـم ١٢٩٠هـ، وتوفّي في النجف سنة ١٣٥٩هـ، بعد ما خلّف مجموعةً نفيسةً من الآثار العلميّة.

والسيّد عبدالحسين ابن السيّد جواد الحسينيّ القمّيّ، ممّن تتلمّذ على الشيخ محمّد كاظم الخراسانيّ، و شيخ الشريعة الإصفهانيّ، هاجر إلى النجف سنة ١٣٢٠ه، ثمّ رجع إلى قم، و بعد رجوعه: بقليل توفّى فيها سنة ١٣٣٧ه.

والشيخ عبدالله القمّي، من العلماء الأجلّاء، تلمّذ على السيّد المجدّد الشيرازيّ في سامراء، ثمّ رحل إلى النجف، ثمّ عاد إلى قم سنة ١٣١٠هـ، فأقبلت عليه العلماء وأهل العلم وكافّة الطبقات، وأصبح ممّن يشار إليه بالبنان؛ لفضله و ورعه، وقد توفيّ بعد سنة ١٣١٠هـ.

والسيّد عبدالله بن السيّد إسحاق بن السيّد حسين الرضويّ القـمّيّ، أحـد تلاميذ السيّد حسين الكوه كمري، والميرزا حبيب الله الرشـيّ، والشـيخ راضي النجفيّ وغيرهم من العلماء الأجلّاء، ثمّ عاد إلىٰ قم واشتهر بين الخـاصّ والعـامّ، وكان يقيم الجماعة في مسجد الإمام الحسـن العسكـريّ عليّه الله تـوفي في قـم سـنة ١٣٣٣ه، وله مصنّفات عديدة.

وهناك علماء كثيرون لايمكن إحصاؤهم في هذه اللمحة السريعة، إلّا أن

أبرزهم خلال القرن الرابع عشر الهجريّ: آية الله العظمى المرجع الكبير السيّد آغا حسين البروجرديّ، والسيّد محمّد حسين الطباطبائيّ \_قِيْمَا \_، صاحب تفسير «الميزان»، والمرحوم آية الله المرجع الديني الإمام الراحل السيّد روح الله الخمينيّ زعيم الثورة الإسلاميّة في إيران عَتَيِّنً \_، وآية الله العظمى المرحوم السيّد شهاب الدين المرعشيّ النجفيّ، وآية الله المرجع الديني السيّد محمّد رضا الكلپايكاني، شافاه الله وألبسه ثوب العافية، وآية الله العظمى الشيخ محمّد على الأراكي، وآية الله جوادى آملي، وآية الله مكارم شيرازيّ، وغيرهم ممّن لهم مقام في الدرس والتألف.

ولو جاوزنا سرد الأساء من المراجع والعلماء والمجتهدين في قم، فإنّ الحركة العلميّة قد نشطت خلال هذين العقدين من الزّمان، إذ تأسّست المجامع العلميّة الى ومؤسّسات التحقيق، ودور النشر، ومعاهد التدريس، والجامعات الاكاديميّة إلى جنب الجامعات الدينيّة، وقد دخلت الأجهزة الحديثة الكومبيوتر ليستفيد منها أرباب العلم والعلماء، ممّا ازدهرت حركة النشر والتوزيع بصورة ملحوظة...

## (رابعاً) خراسان:

أوّل من دخل من المسلمين بلاد طبرستان الإمام الحسن بسن علي طلطّيلا، وعبدالله بن عمر ومالك الأشتر، وقتم بن العبّاس، و ذلك زمن عمر بن الخطّاب، ثمّ دخلها مصقلة بن هبيرة الشيباني في زمن خلافة أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب الطّيلا، وذلك لمّا ارتدّت قبيلة بني ناجية عن الاسلام وعادت إلى نصرانيّتها (١)، إلّا أنّ بعض الأعلام ينكر وجود هذه القبيلة وارتدادها عن الإسلام

<sup>(</sup>١) تاريخ طبرستان و رويان و مازندران لظهير الدين بن نصيرالدين المرعشيّ، ألّف كتابه عام

والجيش الذي أرسله الإمام أميرالمؤمنين بقيادة مصقلة بن هبيرة، وقد ذكر عبّاس شايان في هامش كتاب «تاريخ طبرستان» عدّة نقاطٍ في ذلك (١).

كيفها كان، لايهمّنا تاريخ فتح هذه البلاد بقدر ما يهمّنا الولاء الّـذي حمـله التابعين وحبّهم لأهل البيت عليميّليم ولا يخفى أنّ الجند الفاتح كـان فـيه جمـلة مـن أصحاب الرسول عَلَيْمَالله من هو قرشيّ النسب ومن ذرّيّة علي وفاطمة عليميّليم وبين من هو هاشميّ، أو من ينتمي إليهم بالولاء.

فهذه التكوينة الخاصة بالجند زمن عمر، ثم الجند المرسل ـ إن سلّمنا بحادثة ارتداد قبيلة ناجية ـ زمن الإمام أميرالمؤمنين عليّا كان لهما الأثر في بذر التشيّع في خراسان، إلاّ أنته لم يظهر على الصعيد السياسيّ والعقائديّ، بل إذا صح التعبير أن نقول: هناك من يعرف حق أهل البيت ولو بصورةٍ إجماليّة، وعلى أقلّ تقدير، أنّ ولاء بعض الجند الفاتح لأهل البيت كان مشهوداً.

ثم بدأ التشيّع الحقيقيّ في خراسان عندما وُلِي الإمام الرضا ولاية العهد زمن المأمون، بعدما كانت فارس حكلها إلّا ماندر لاتميّز بين البيت العلويّ الهاشميّ والبيت العبّاسيّ، إلّا أنّ الإمام الرضا عليّا كشف لهم حقائق بني العبّاس، وغصبهم للخلافة الشرعيّة من أهلها، كما أنّ المناظرات الّتي كانت تعقد بين الإمام عليّا وبعض خصومه بتوجيهٍ من المأمون كانت تكشف للناس فضل أهل البيت ومعرفتهم وتقواهم، وبها يندحر الخصوم وينتكس على عقبه. بدأ التشييع بخراسان بهذا الشكل، ثمّ قوي واتسّع نطاقه زمن إمارة طاهر بن الحسين الخزاعيّ على همدان وخراسان عام ٢٠٥ه، وهو قائد المأمون، والذي فتح بغداد بعد مقتل الأمين.

<sup>→</sup> ۱۹۵ھ: ص ۱۹۵.

<sup>(</sup>١) هامش تاريخ طبرستان: ص ١٩٥.

عُرف التشيّع في خراسان في عهد الإمام الرضا علي كما تقدّم. وقد نزل في خراسان جماعة من السادة الطالبيّين والعلويّين، على أنّ أهل خراسان بل جميع مدن إيران \_كانت تجهل منزلة و مكانة أهل البيت علي أنّ أهل الرضام الرضا بالذات عدا الخواصّ من الناس، بل أنّ الهاشميّين الذين كانوا في خراسان هم كذلك جهلوا حقّ الإمام عليه أنّ الهاشميّين الذين كانوا في خراسان هم كذلك جهلوا حق الإمام عليه السدوق في كتابة «عيون أخبار الرضاطيّي »: بإسناده عن محمّد ابن يحيى بن عمر بن عليّ بن أبي طالب عليه الله قال: سمعت أباالحسن الرضا عليه أن يتكلم بهذا الكلام عند المأمون في التوحيد، قال: أيّوب العلويّ: إنّ المأمون لما أراد أن يستعمل الرضا على النام من بعدي، فحسده بنو هاشم، وقالوا: أتولي رجلاً جاهلاً ليس له بصر بتدبير الخلافة، فابعث إليه رجلاً يأتنا، فنرى من جهله ما تستدل به عليه، فبعث بليه فأتاه، فقال له بنو هاشم: يا أبا الحسن، إصعد المنبر وانصب لنا علماً نعبد الله عليه ... الحديث (١).

نستفيد من الحديث عدّة أمور، منها:

أوّلاً: أنّ في خراسان كانت بيوت وأُسر هاشميّة تقطنها قـبل مجــيء الإمــام الرضا ونزوله فيها.

ثانياً: أنّ الجهل المطبق على الناس في بلاد فارس استمرّ زمناً طويلاً، عـدا أماكن معدودةٍ؛ كقم.

ثالثاً: أنّ المناظرات الّتي كانت تعقد بأمر المأمون وسّعت من دائرة التشيّع، كما أنّها أتاحت الفرصة للآخرين أن يفهموا حقيقة الأئمّـة المعصومين ومنزلتهم وكراماتهم، وهذا ما كان يجهله الناس، بل حتى بعض الهاشميّين الّذين حملهم الحسد

١ \_ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ١ / ١٤٩ \_ ١٥٣.

أن يطلبوا من المأمون لأن يتكلّم الرضا لليُّلِا في باب التوحيد، فعسى أن تزلّ بـ ه القدم ويسقط عند نظر المأمون.

وقد افتُضح المأمون في جلساتٍ ومناظراتٍ عديدةٍ، وبان فشله وما يكيده للإمام، ومن جهةٍ أخرى يتألّق نجم الإمام، ويعلوا شأنه، وتذهب بأخباره وكراماته الركبان حتى ذاع صيته في الآفاق، ممّا كان سبباً في تخوّف المأمون على ملكه وخلافته إلى أن دبّر قتله، ومات الإمام طليّلٍ مسموماً بيد الغدر والخيانة، ومن ذلك الحين أصبح مرقد الإمام الرضا وخراسان بشكلٍ عام مهوى ومهبط الشيعة، وتوالت الأزمان وذرّيّة آل البيت تتّجه إلى هذا الحرم الآمن، وتتخذه قاعدةً لبثّ التشيع بين صفوف الناس والنواحي المجاورة لمشهد الإمام الرضا عليّلًا.

أمّا طوس؛ فهي تعدّ جزءاً من خراسان، و لها تاريخٌ قديم، وأمّا حدودها فهي تشمل مساحةً واسعةً من الأراضي والمدن والنواحي، وابن حوقل يذكر أنّها تشمل: نيسابور، ومرو، وهرات، و بلخ. و بخراسان و ما وراء النهر كور دون هذه في الصغر، فمنها: قوهستان، وطوس (١)، والسمعانيّ يقول: طوس ناحية بخراسان، فيها ألف قرية.

وفي «آثار البلاد وأخبار العباد» أنّ طوس مدينة بخراسان، بقرب نيسابور. على أيّ لمّا كانت طوس جزءاً من ولاية خراسان قديماً ، فلا يخفى من أنّها المدينة الأخرى الّتي احتضنت مجموعة من العلماء والفضلاء والسادة العلويّين من ذرّيّة عليّ وفاطمة طيهيّ ، وانتشر التشيّع فيها ضمن دعاة العبّاسيّين الذين كانوا يدعون لآل البيت عليميّ ظاهراً و إن كان في الخفاء يسعون لأنفسهم، إلّا أنّ هذا الزيخ والباطل قد انكشف حتى لعوام الناس.

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن حوقل بنقل (مطلع الشمس)، محمّد حسن خان صنيع الدولة: ٢٠٣/١.

ومن المناسب أن نذكر بعض علماء خراسان الّذين اشتهروا بالعلم والورع والتقوى خلال القرنين الماضيين وما بعدهما الى اليوم، على سبيل المثال لاالحصر، منهم:

الشيخ المولى أحمد الهراتي المعاصر للميرزا مهدي الشهيد ١٢١٨هـ. والشيخ المولى إسهاعيل الأزغديّ، المتوفّى سنة ١٢٣٢هـ.

والشيخ إسحاق بن إسهاعيل التربتيّ، المتوفّىٰ سنة ١٢٣٧هـ.

والسيّد الميرزا محمّد تقي بن عبدالله المدرّس، المتوفّى سنة ١٢٨٠هـ.

والسيّد محمّد تقي الچولائيّ، المتوفّىٰ سنة ١٢٨٠هـ.

والشيخ الآغا محمّد باقر الإصفهانيّ، المتوفّىٰ بعد سنة ١٢٨١هـ.

والشيخ محمّد إسماعيل الخراسانيّ المنجّم، المتوفّىٰ سنة ١٢٨٨هـ.

والشيخ محمّد علي بن محمّد رضا السيستائي، نزيل (عبدال اباد) من محــالّ مشهد الرضا لليُّلاِ، المتوفّىٰ سنة ١٣٣٤هـ.

والسيّد الميرزا أسد الله الميرزا عسكريّ المشهديّ، كان إمام الجمعة في مشهد المقدّسة، توفّي سنة ١٢٧٣هـ.

والسيد القائميّ، والد السيّد أبي طالب المتوفّى بكراجي ١٢٩٥هـ.

والسيّد على بن السيّد محمّد رضا السيستائي المتوفّيٰ سنة ١٣٤٠هـ.

والشيخ على اليزديّ الخراساني، أحد العلماء البارزين، والثقات الأجلّاء في خراسان، توفّي فيها سنة ١٣١١هـ.

والشيخ محمّد على بن المولى عبّاس على الخراسانيّ، حضر درس السيّد المجدّد الشيرازيّ خمس سنين في سامراء، ثمّ رجع إلى خراسان مشهد الإمام الرضاطيّ وصار هناك مرجعاً بارزاً، وتوفّي سنة ١٣٤٢هـ.

والشيخ على بن يوسف بن معصوم الجنابذيّ الخراسانيّ، صحب المولى محمّد حسين القمشهيّ، كما حضر درس الشيخ محمّد كاظم الخراسانيّ أيّامه الأخيرة، ثمّ رجع إلى مشهد الرضا عليّالِ و أصبح من علمائها البارزين، توفيّ قبل سنة ١٣٨٠هـ.

والشيخ المولى على أكبربن الشيخ حسين النهاونديّ الخراسانيّ، أحد العلماء المعروفين في زمانه، وقد درس عند السيّد المجدّد الشيرازيّ، والسيّد محمّد كاظم الخراسانيّ، والشيخ محمّد طه نجف، وغيرهم، توفيّ سنة ١٣٦٩هـ

و ممن عاصرناهم من العلماء المراجع في مشهد الرضا عليما الله المرحوم السيّد عبدالله الشيرازي، والّذي كان من أكابر العلماء في كربلاء، ثمّ رحل إلى الكويت، وبعدها استقرّ في مشهد، إلى أن وافاه الأجلّ قدّس سرّه.

وهناك عشرات العلماء والمجتهدين في خراسان يـطول ذكـرهم قـد حمـلوا القسط الكبير من الأتعاب في توسعة الحوزة العلميّة في مشهد الإمام الرضا عليَّلاٍ أي في خراسان.

كما اتّخذت الاستانة المقدّسة للحرم الرضويّ على عاتقها نشر التراث القديم، من كتب الفقه والأصول والحديث والتفسير والتاريخ وغير ذلك، إضافة إلى هذا النشاط فهناك مؤسّسات علميّة شأنها التحقيق والترجمة والطّبع والنشر، وهذه المؤسّسات حاليّاً تستفيد من الأجهزة الحديثة في برمجة المعلومات و تحقيقها.

#### (خامساً) لكنهو:

فُتحت بلاد الهند على أيدي المسلمين، وقد توجّهت إليها عدّة حملاتٍ، كانت أوّها في زمن عمر بن الخطّاب، ثمّ دخلها جنود المسلمين في زمن أمير المؤمنين على

ابن أبي طالب طلط المسلم وفي الحكم الأموي احتل المسلمون بعض بلاد السند ونشروا الإسلام هناك، ولما اتسعت الدولة العباسية وعم نفوذها على كثير من البلدان، كانت بلاد السند والهند هي إحدى البلدان التي خضعت للنفوذ العبّاسي، والذي نتج منه أن دخل عددٌ كبيرٌ من المتنفّذين الهندوس في الدين الإسلامي واعتنقوه، وقد تشيّع بعضهم وآثر خطّ أهل البيت و مذهبهم على بقيّة المذاهب.

وممّا يُذكر أنّ أحد ملوك الهند قد اهتدى على يدي الإمام الصادق بسببٍ أو آخر، وكان ممّن تشيّع لأهل البيت علميّلِاً، وقد أرسل بعض الهدايا إلى الإمام عليّلِاً يعلمه بالهداية (١).

سار التشيّع بخطىً وئيدةٍ في بلاد الهند، بفضل الدعاة من المسلمين زمن الدولة الفاطميّة، حيث أرسل المستنصر بالله الفاطميّ عبدالله الواعظ إلى اليمن ليتعلّم اللغة الهنديّة (السنسكريتيّة) ثمّ يسافر إلى الهند للتبليغ، ولمّا بلغ حِفْظَه للّغة الهنديّة مبلغاً ذهب إلى كجرات الهند، ليمارس نشاطه في الدعوة إلى الله، وبثّ الدين الإسلاميّ هناك، وفعلاً تمّ له ذلك بكامل النجاح، حتى أسلم وتشيّع أحد كبار عبدة الأصنام وزعيم الوثنيّة واسمه (المهنت)، ثمّ أسلم الوزير (بهارمل) الّذي كان يقتني أثر (المهنت)، وهو الوزير الأعظم للراجه (سنگيه)، وهكذا انتشر التشيّع خلال القرون الوسطى، ثمّ في زمن السلطان شاه إسهاعيل الصفويّ أصبح المذهب الرسميّ في بلاد السند والهند المذهب السبعيّ، وتبع شاه إسهاعيل في الطريقة يوسف عادل شاه، ثمّ ازدهرت الحياة في الهند، وكانت الروح العلميّة والأدبيّة على أوج عظمتها أيّام ازدهرت الحياة في الهند، وكانت الروح العلميّة والأدبيّة على أوج عظمتها أيّام عمّد على قطب شاه الحاكم والسلطان الشيعيّ على البلاد.

وكيفها كان، فإنّ للسلطة الصفويّة اليد الطولى، والقدح المعلّى لنشر مذهب

<sup>(</sup>١) تاريخ الشيعة للمظفّريّ: ص ٢٣٤.

أهل البيت عليهم السّلام في بلاد الهند، حيث أرسلوا العلماء والشعراء والمبلّغين إلى تلك البلاد، وعزّزوهم بالمال والدعم المعنويّ بُغية نشر الهدى، والترويج لمذهب الحقّ، وفي مقدّمة هؤلاء المبلّغين هم كبار العلماء وزعماء المذهب: كالحكيم فتح الله، والقاضي نورالله التستريّ الذي استشهد في الهند، ولم يزل قبره روضةً مباركةً، ظهرت له فيها كرامات ومناقب، ويؤمّه سنويّاً آلاف من الزوّار للتبرّك بقبره الطاهر، والشيخ على الحزين، وقبره شاخص الى اليوم في مدينة بنارس الهندوسيّة، ويعود الفضل في تشيّع البلد الوثنيّ إلى الشيخ المذكور، ومن العلماء الأماجد: السيّد ويعود الفر على غفران مآب، وابنه السيّد محمّد وأحفادهم في لكنهو.

قامت في الهند عدّة دولٍ شيعيّة، وكان ملوكها متمسّكين بدينهم وولائهم لأهل البيت المينيلين مركزاً لدولتهم (أُوده) والّتي عُرف أهلها بإخلاصهم للعلماء، وبذلهم لطلاب العلم مركزاً لدولتهم (أُوده) والّتي عُرف أهلها بإخلاصهم للعلماء، وبذلهم لطلاب العلم وإكرامهم، وإيوائهم. كما أنّ ملوك هذه الدول اهتموا بالفقراء والمعوزين، وإغاثتهم الملهوف، كما اهتموا بالعزاء الحسيني، وإقامة المآتم، وروّجوا للمذهب، فأسسوا المدارس الضخمة والحوزات العلميّة، وأكرموا العلماء، وبالغوا في احترامهم، ونشروا تراث الشيعة ومصنّفات علمائهم.

ومن أشهر ملوك هذه الدولة الشيعيّة (آصف الدولة) الذي أسّس حسينيّة كبيرةً جدّاً وضخمةً في مدينة لكنهو في محلّة حسين آباد، وأوقف لها الأراضي الزراعيّة والعارات والدكاكين، وهذه الحسينيّة تعّد اليوم من الآثار الاسلاميّة الشيعيّة المهمّة في الهند، وتقام حاليًا فيها الجهاعة والجمعة.

تعدّ لكنهو أكبر مدينة شيعيّة في الهند، وهي عاصمة يوپي (U.P)(۱)، إحدىٰ

<sup>(</sup>١) ( U.P ) رمز لاسم المقاطعة: UTTAR PRADESH.

مقاطعات الهند، و أكبر جمهوريّة فيها، إذ يعدّ سكانها أكثر من مائة مليون نسمة، وفي لكنهو حكما تقدّم قامت دولة شيعيّة لعدّة قرون، ولها مآثر وآثار عديدة في البلاد كالحسينيّات الضخمة ذات الهندسة الراقية والفن العجيب، وحقّاً أنّها تعدّ من عجائب الآثار، وبدائع الأفكار.

كها أنّ هذه الدولة لشدّة تعلّقها بأئمّة أهل البيت علمَتَلِا بنت المزارات الشبيه للمراقد والعتبات المقدّسة في العراق، كالنجف، وكربلاء، والكاظمين، وسامراء، والكوفة، وبهذا نجد في لكنهو صورةً حيّة عن الآثار والمراقد والمزارات الّـتي يشاهدها الزائر في العراق.

ومن المعالم البارزة في لكنهو المدارس العلميّة الكبيرة الّتي تضمّ أكبر حوزة في الهند، من هذه المدارس: الجامعة السلطانيّة، و مدرسة سلطان العلماء، والمدرسة الناظميّة، ومدرسة الواعظين، ومدرسة تنظيم المكاتب، وشيعة كالج.

لقد تخرّج من هذه المدارس والجامعات علماء أفذاذ، ومجتهدين عظام، أثروا المكتبة والمذهب الشيعيّ بمؤلّفاتهم وتصانيفهم، وساهموا في توسيع رقعة التشيّع في أطراف الهند الختلفة.

لقد برع خطباء الشيعة في الهند إلى حدِّ كبير، حتى صاروا في الآونة الأخيرة هم أهل الحلّ والعقد، واتّجهت غالبيّة طلّاب العلم هناك إلى ممارسة هذا الفنّ، لما فيه من أثر كبير في النفوس، وهو يدرّ عليهم من المال ما يسدّ حاجاتهم الضروريّة، ولكونه المورد الرئيسيّ لمعاشهم، ولم أجد قوماً أحكموا فنّ الخطابة كهؤلاء الهنود اليوم ولهم أيادي جميلة واسعة في نشر مناقب وفضائل أهل البيت علميّاً في في نشر مناقب وفضائل أهل البيت علميّاً في نشر مناقب وفضائل أهل البيت علم يُعلق في نشر مناقب وفضائل أهل البيت علم يُعلق في نشر مناقب وفضائل أهل البيت علم يُعلق في نشر مناقب وفضائل أهل البيت علم ينشر ولم ينشر مناقب وفضائل أهل البيت علم ينشر مناقب وفضائل أهل البيت علم ينشر مناقب وفضائل أو ينشر وفضائل أولي وفضائل أولي وفضائل أوليد وفضائل أول

و يجدر بنا أن نذكر بعض علماء الهند ، و بالخصوص مدينة لكنهو وتوابعها، فن أشهر علماء لكنهو: السيّد دلدار عليّ، المتوفّىٰ سنة ١٢٣٥هـ، وهو صاحب آثار جليلة وكرامات، وله ورع و تقوىً بذّ فيها أقرانه، وعلا نجمه حتى شخصه القريب والبعيد، والعام والخاص. ومنهم الشيخ آغا باقر ابن معالج خان الكشميري اللكنهوي، توفي بعد سنة ١٢٢٢ه. والسيّد أولاد حسين الهندي، كان من تلاميذ السيّد حسين ابن السيّد دلدار علي، توفي سنة ١٢٥٩ه. والمولوي أمانت علي العبد الله پوري، من تلاميذ السيّد دلدار على. و آخرون غيرهم.

والسيّد أكبرشاه الهنديّ، من تلاميذ السيّد حسين ابن السيّد دلدار علي.

والسيّد فضل علي خان الهنديّ، من تلاميذ السيّد حسين ابن السـيّد دلدار على.

والسّيد أصغر الهنديّ، من تلاميذ السيّد دلدار على النقويّ.

والسيّد أعظم على الهنديّ، من تلاميذ السيّد دلدار على النقويّ.

والسيّد حامد حسين مؤلّف «عبقات الأنوار»، و«استقصاء الأحكام واستيفاء الانتقام في الردّ على منتهى الكلام»، ومنزلته بين علماء لكنهو بل الهند عالية مرموقة.

والسيّد اعجاز حسين الكنتوريّ اللكنهويّ، المتوفّىٰ سنة ١٢٨٦هـ.

والمولىٰ أشرف علي البلكرامي، من تلاميذ السيّد دلدار على.

والمولوي امداد علي بن أحمد علي بن فلندار، كان معاصراً للسلطان أمجد علي شاه، له آثار عديدة، توفّي سنة ١٢٩٠هـ.

والسيّد أنور علي الهندي ابن السيّد رستم، من تلاميذ السيّد حسين ابن السيّد دلدار علي، توفيّ سنة ١٢٩٧هـ

والسيّد محمّد باقر بن سلطان العلماء السيّد محمّدبن السيّد دلدار علمي، له مؤلّفات عديدة، ومقام مشهور، توفّي سنة ١٢٧٠هـ

والسيّد حميد الدين باقر شاه النقوي، من تلاميذ سلطان العلماء السيّد محمّد ابن السيّد دلدار على.

والسيّد بنده حسين بن سلطان العلماء السيّد محمّد بن دلدار علي، المتوقّى سنة ١٢٩٥.

والسيّد پناه علي الهنديّ، من تلاميذ دلدار علي.

والمولويّ محمّد تقي بن أحمد علي بن المولويّ محمّد علي بادشاه اللكـنهويّ. كان جدّه معاصراً للسيّد دلدار على.

وممتاز العلماء السيّد محمّد تقي بن سلطان العلماء السيّد حسين النقويّ، المتوفّىٰ سنة ١٢٨٩هـ.

والشيخ المولى جواد بن المولى محمّد على بادشاه الكشميري، نزيل لكنهو، توفّى بعد سنة ١٢٣٣هـ.

والسيّد حسين المرعشيّ، من تلاميذ السيّد حسين ابن السيّد دلدار على.

وهناك طائفة من العلماء الأجلاء والمجتهدين، لهم ذكرٌ جميلٌ، وآثارٌ حميدة، يقطنون في لكنهو، ولهم مدارس وحوزات علميّة، ونشاط دينيّ مرموق، كما أنّ هناك مؤسّسات وجامعات علميّة ودينيّة اتخذت على عاتقها تربية الجيل المعاصر، ومن أبرز هذه المؤسّسات: «تنظيم المكاتب»، «والجامعة السلطانيّة»، «وشيعة كولج»، وقد شاهدنا أغلب تلك المؤسّسات، ولنا مع علمائهم صلات وديّة، وروابط وثيقة أيّام إقامتنا في لكنهو.

أقول: ماذكرناه عن المراكز العلميّة للشيعة حديثاً هي أهمّها، والّتي بـقيت طوال قرونٍ عديدةٍ لم تفل عنها شمس العزّ والمجد، إلّا في فتراتٍ وجيزةٍ لظـروفٍ وأسبابِ قد تكون بعضها سياسيّة. وإلى جانب تلك المراكز العلميّة المهمّة في العالم نجد مراكز علميّة شيعيّة بحتة، نبغت لفترةٍ، أو هي لم تزل، إلّا أنّها أقلّ شأناً من سابقتها، ونذكر على سبيل المثال لاالحصر، في العراق: مدينه الحلّة، والكاظمين، وسامراء، والبصرة.

وفي إيران: كلٌّ من: إصفهان، وشيراز، وتبريز، وطهران، وأراك وقـزوين، وشاهرود، وسبزوار، ونـيشابور، ورشت، والأهـواز، وكـاشان، ومـازندران، وبهبهان، وزنجان، وبروجرد، ودزفول، وتستر، وهمدان، وكرمان، وخوي، ويزد.

وفي باكستان: كراجي، ولاهور، وبيشاور، وملتان، وحيدرآباد الباكستانية، وكجرات.

وفي أفغانستان: بلخ، ومرو، وهرات، وقندهار ، وغزني.

وفي الهند: حيدر آباد الدكن، وفيض آباد، وبومبي، وكشمير، وبـنارس، والله آباد، واعظم گر، ورام پور، و جي پور.

وفي الشام: حلب، وبعض نواحي دمشق.

وفي لبنان جبل عامل، وصور، وصيدا، وجنوب لبنان، وبيروت، والبـقاع، وبعلبك.

وفي الحجاز والخليج: المنطقة الشرقية، والاحساء، والقطيف، والبحرين، والمدينة المنورة....

وفي اليمن: عدّة مدن إلّا أنّ مذهبهم زيديّ.

وفي آسيا المستقلّة: بادكوب، وايروان، ونقشوانّ (١١).

وفي تركيا : قارص ، واردهان واسطنبول، ودغـي بـايزيد شرقي ايـغدير، چۇرۇم.

<sup>(</sup>١) سابقاً كانت هذه الدول منظّمة الى الاتّحاد السوفياتي.

وهناك مراكز علمية للشيعة غير التي ذكرناها في مختلف الأقطار العربية والإسلاميّة، وقد بدأ التشيّع يتسع في أواخر هذا القرن في جنوب أفريقيا، وأوربّا، وفرنسا، وألمانيا، والدول الاسكندنافيّة، وبريطانيا، والنمسا، وإيطاليا، وإسبانيا، كما انتشر في أمريكا الشماليّة والجنوبية، والبرازيل، واستراليا، والفليين، وكندا.

# كُلَـين ضبطها جُغرافيّاً

قال مرتضى الزبيدي في مادة: كلان \_كسحاب \_: أهمله الجوهري و صاحب اللسان، وهي (رملة لغطفان)، وضبطه نصر \_بالضم \_، و قال: رملة في ديار بني عقيل، وكلين (كأمير) هكذا في النسخ، وفي بعضها: كِلين \_بالكسر ، وضبطه ابن السمعاني: (كزبير). قلت: وهو المشهور على الألسن؛ والصواب بضم الكاف وإمالة اللام، كما ضبطه الحافظ في «التبصير(ة) بالريّ، منها : أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة ورؤوس فيضلائهم في أيّام المقتدر، ويعرف أيضاً بالسلسليّ؛ لنزوله درب السلسلة ببغداد» (١).

وقال الفيروزآباديّ، في فصل الكاف باب النون: «كلان \_كسحاب\_رملة لغطفان، وكأمير، ثمّ رمز بالحرف (ة) أي قرية بالريّ، منها: محمّدبن يعقوب الكليني،

<sup>(</sup>١) تاج العروس لمحمد مرتضئ الزبيديّ: ٣٢٢/٩ مادّة: «كلان».

# الفصل الثاني نشأةُ الكلينيّ الأولىٰ

🛭 كُلِّين: ضبطها جُغرافيّاً

🛭 الكلينيّ: اسمه و لقبه و مولده

🛭 مَدينة الريّ تأريخيّاً

□ نشأة الكليني العلميّة الأولىٰ

ـ مشايخ الكلينيّ وممّن روىٰ عنهم

ـ تلاميذ الكلينيّ وممّن روىٰ عنه

\_أقوال العُلَماء فيه

\_مؤلّفاته

\_وفاته و قبره

## كُلَـين ضبطها جُغرافيّاً

قال مرتضى الزبيدي في مادة: كلان \_كسحاب \_: أهمله الجوهري و صاحب اللسان، وهي (رملة لغطفان)، وضبطه نصر \_بالضم \_ و قال: رملة في ديار بني عقيل، وكلين (كأمير) هكذا في النسخ، وفي بعضها: كِلين \_بالكسر \_ وضبطه ابن السمعاني: (كزبير). قلت: وهو المشهور على الألسن؛ والصواب بضم الكاف وإمالة اللام، كما ضبطه الحافظ في «التبصير (ق) بالري، منها : أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة ورؤوس فضلائهم في أيّام المقتدر، ويعرف أيضا بالسلسلي؛ لنزوله درب السلسلة ببغداد» (١).

وقال الفيروز آباديّ، في فصل الكاف باب النون: «كلان كسحاب\_رملة لغطفان، وكأمير، ثمّ رمز بالحرف (ة) أي قرية بالريّ، منها: محمّدبن يعقوب الكليني،

<sup>(</sup>١) تاج العروس لمحمد مرتضىٰ الزبيديّ: ٣٢٢/٩ مادّة: «كلان».

من فقهاء الشيعة <sup>(١)</sup>.

وهناك قرية بالريّ تسمّيٰ كِيلين على وزن (سيرين)، منها: محمّدبن صالح بن أبي بكر بن نوبة الكيلينيّ الرازيّ، روى عنه حمزة الكنانيّ (٢).

وقال المولى أحمد النراقي في «عوائد الأيّام»: «القرية موجودة الآن في الرّي، في قرب الوادي المشهور بوادي الكرج و عبرت عن قربه، وهي مشهورة عند أهلها وأهل تلك النواحي جميعاً بكُلّين بضم الكاف وفتح اللام المخفّفة وفيها قبر الشيخ يعقوب (٣) والد الشيخ أبي جعفر» (٤).

والمتحقّق أنّ بلاد الريّ كانت في القديم واسعة جدّاً، بحيث تصل إلى أطراف قم من جهة، وإلىٰ قزوين من جهةٍ ثانية، قال المقدسيّ: وللريّ، قـم، ساوة، آوة، قزوين، أبهر، زنجان، شنلبة، وِيمة. ثمّ قال: ولها من المدن آوة، ساوة، قزوين، أبهر، شنلبة، الخوار، ومن النواحى: قم، دماوند، شهرزور (٥).

وقال حمدالله المستوفي في «نزهة القلوب»: «سيوم ناحيت: ناحيت فشابويه است، و در أُوسِي پاره ديه است: كوشك، و علي آباد، وكيلين، وجرم، و قوچ، اغاز معظم قراى آنجاست» (٦).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط لمجدالدين الفيروزآبادي: ٢٦٣/٤، م المكتبة التجاريّة بمصر.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس: ٣٢٢/٩ منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ط ١، ١٣٠٦هـ

<sup>(</sup>٣) عواند الأيّام للشيخ أحمد النراقي ت ١٢٣٥هـ: ص ٢٩٧ ط حجريّة، مـنشورات مكـتبة بصيرتي قم ١٤٠٨هـ.

<sup>(</sup>٤) أقول: لقد التبس على الشيخ النراقي في نسبة القبر اللذي مرّ به، حيث نسبه إلى والد محمّد السمري؛ أبوالحسن عليّ بن محمّد من نوّاب صاحب الأمر، والحال أنّ القبر هو لوالد الشيخ الكليني. ولعلّه من سهو النسّاخ.

<sup>(</sup>٥) أحسن التقاسيم للمقدسيّ: ص٥١ و ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) نزهة القلوب لحمدالله المستوفي، المتوفّئ في نصف الثاني من القرن الثامن، ألَّ ف كتابه

أقول: والاشتباه واضح جدّاً فيا أفاده المستوفي، حيث أطلق كيلين و جعلها إحدى قرئ فشابويه (١)، والصحيح أن يقول: كيلين بياءٍ واحدة و قد عرفت أن (كيلين) هي قرية من قرئ ورامين، و ما قاله صاحب «القاموس» في ضبط كلين بالفتح أنّها (كأمير) قرية بورامين، إلى حدٍ ما صحيح، لكن قبر الشيخ يعقوب بن إسحاق والد الشيخ محمّد، ليس في ورامين، بل المتعين أنّه في ناحية من نواحي جنوب غرب المدينة، أي على مقربةٍ من انتهاء نهر كرج (٢)، وهي قرية كُلين بالضمّ التابعة الى رستاق (٣) بشابويه (٤)، و قد صرّح جملةٌ من المؤرّخين

<sup>→</sup> المتقدّم سنة ٧٤٠هم انظر المقالة الثالثة: ص٥٣.

<sup>(</sup>۱) قال محمّد بادشاه: دهستان بشاویه در جنوب دهستان غار واقعاست، و بدین عهد ۵۵ دیه دارد. أسامی دهات کشور: ۲٤٩/۱.

<sup>(</sup>٢) الريّ ونواحيها وقراها كانت تُسقىٰ بواسطة ثلاثة أنهرٍ، والّـتي تغذّيها الجبال المحيطة بالمنطقة، النهر الأوّل: يُسمّىٰ جاجرود (رود جاجرود)، وهو ينبع من جبال دماوند، شمال طهران الحالية، ويصبّ إلىٰ الجنوب، وينتهي في أطراف الريّ بعد ما يتفرّع إلى جداولٍ صغيرة ليسقي قرىٰ الريّ الشماليّة، والشرقيّة، والجنوب الشرقي، ثمّ يتلاشىٰ في الأراضي الجنوبيّة، وطول هذا النهر ٣٠ فرسخاً.

والثاني: يُسْمَّىٰ بنهر كرج (رود كرج)، وهذا ينبع من جبال طالقان ليمرّ بقزوين فيصبّ بأراضيها، وتستفيد من مياهه منطقة ساوجبلاغ، حيث يتفرّع هناك إلى عدّة فروع ليسقي أراضيها الزراعيّة، ثمّ يمتدّ هذا النهر إلى منطقة: شهريار، والريّ، وينتهي في القسم الجنوبي الغربي لمدينة الريّ في رستاق بشاويه، وبأراضي كُلين وكوشك، وطول هذا النهر خمس وعشرون فرسخاً.

والثالث: يسمّى بنهر كردان، وهو ينبع كذلك من حدود جبال طالقان ويصبّ في مدينة الريّ، وينتهى بأراضيها الجنوبيّة. انظر نزهة القلوب المقالة الثالثة: ص ٢٢٠، ط ليدن.

<sup>(</sup>٣) الرستاق: معرب (روستا) والّتي تعني القرية، والرستاق تستعمل دائماً للمناطق الريفيّة أو الزراعيّة، أمّا (كاه) فتستعمل للمناطق الآهلة بالسكّان المعمورة؛ كالمدن التجاريّة والصناعيّة والأماكن المقدّسة. قال الحموي: «إنّهم يعنون بالرستاق كلّ موضع فيه مزارعٌ وقرى (الى أن

بذلك؛ كالسمعاني (0)، والعسقلاني (7)، والساروي (8)، والمجلسي (8).

والحقيقة الثابتة أنّ في الري مدينتين بعنوان (كُلين)،أحدها: في جنوب شرق المدينة (كُلين)، والّتي هي على وزن أمير بالتكبير، بفتح الكاف بعدها لام ثمّ يا و نون وهي من قرئ ورامين، وربّما تزاد الياء بعد الكاف المكسورة ثمّ لام و ياء

<sup>→</sup> قال): فهو عند الفرس بمنزلة السواد عند أهل العراق». معجم البلدان: ١-٤٠/١. وفي القرن الثالث الهجري كانت الريّ فيها سبعة عشر رستاقاً ـ والرستاق يتبع إداريّاً إلى الاستان الذي هو أكبر وحدة إداريّة، ويقابله عند العرب: المقاطعة، والرستاق بمنزلة المحافظة قال ابن الفقيه في مختصر كتاب البلدان: والريّ سبعة عشر رستاقاً، ومنها: الخوار، ودنباوند، وويمة، وشَلَنْبَته، هذه الّتي فيها المنابر. مختصر كتاب البلدان: ص ٢٧٤ ط ليدن. والمنبر: كناية عن وجود مسجدٍ جامع، الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، وهذا يعني أنّها مدن وليست قرئ.

وقال الأسطخريّ: «وللريّ سوى هذه المدن قرىً تزيد في الكبر على هذه المدن كثيراً، مثل: سُدّ، و ورامين، و أرنبويه و ورزنين، و دزاه، و قوسين، وغير ذلك من القرئ...» المسالك ص١٢٣، وقال أيضاً: «ومن رساتيقها المشهورة: قصران؛ الداخل والخارج، وبهزان، والسّن، وبشاويه، ودنباوند، ورستاق قوسين، وغير ذلك...» المسالك: ص١٢٣، وأحسن التقاسيم: ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) بشابويه؛ وتلفّظ مرّة: فشابويه، وأخرى: فشاويه، وثالثة: بشاويه، ورابعة: فشافويه، وربّما اختصرت فكانت: با. انظر صورة الأرض لابن حوقل: ص ٣٢٢، وجنّة النعيم: ص ٥٠٣، ونزهة القلوب: المقالة الثالثة ص ٥٥، وكتاب أسامي دهات كشور: ١/٩٤٩، وري باستان: ٥٠٩/٢.

أمّا القرى التابعة إلى بشابويه فهي كثيرة جدّاً، وقد وصل عدد قراها إلى ٥٤ قـرية، قـالت موسوعة الإحصاء في كتابها أسامي دهات كشور الطبعة الثانية ١٣٢٩ه شمسي: دهســتان بشاويه در جنوب دهسـتان غار واقع است، وبدين عهد ٥٤ ديه دارد. ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٥) الأنساب للسمعاني: ورقة ٤٨٦ ب.

<sup>(</sup>٦) التبصير لابن حجر العسقلاني كما نقله صاحب الروضات: ص٥٥١.

<sup>(</sup>٧) توضيح الاشتباه لمحمد على السارويّ: ورقة ٣٧.

<sup>(</sup>٨) مِرآة العقول للمجلسي: ٢/٢.

ونون، فتكون اللفظة كيلين، على وزن سيرين، و سياتي التفصيل في كِلين بكسر الكاف. والمدينة الثانية: كُلين ببضم الكاف على وزن زُبير بالتصغير هي التي تقع إلى جنوب غربي مدينة الريّ من رستاق بشابويه، والذي ينتهي عندها تقريباً نهر كرج النابع من جبال الطالقان، و في كُلين قبر الشيخ يعقوب بن إسحاق الكليني. قال العلامة الحليّ: «الكُليني مضموم الكاف مخفّف اللام منسوب إلى كُلين قرية من الرّى» (١).

أمّا السمعاني فقال: «الكُليني بضمّ الكاف وكسر اللام وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها في آخرها النون هذه النسبة إلى كلين، وهي قرية بالريّ، والمشهور بالنسبة إليها أبو رجا الكليني» (٢).

وقال ياقوت الحموي: «كُلين: المرحلة الأولى من الري لمن يريد خوار على طريق الحاج (٣)، والقرية الموجودة حاليّاً تبعد عن جنوب غربي مدينة الري ب٣٨ كيلومتر، وبينها وبين الطّريق الّذي يربط قم بطهران فاصلة تُقدّر بخمس كيلومترات من شرقي الطريق» (٤).

قال الميرزا محمّد التنكابني: «كُلين بضمّ كاف وفتح لام است چنانكه علّمة وشيخ الطايفة شيخ طوسي بدان تصريح كردهاند، واز مشايخ خلفاً عن سلف بدين وجه مسموع گشته، وبالفعل نيز در ألسنة أهالي آن ولايت يعني: ري و توابع

<sup>(</sup>١) رجال العلّامة الحلّى للحسن بن يوسف ت٧٢٦: باب أحمد ص١٨.

<sup>(</sup>۲) الأنساب لعبدالكريم السمعاني ت ٥٦٢ هـ: ٢٠/٦٥، تـحقيق عـبدالفـتاح الحـلو، ط ١ بيروت ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان للحموى: ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) فرهنگ جغرافیائی ایران: ۱۸۳/۱.

آن بدین وجه قرائت می شود»(۱).

امّا كِلين \_بالكسر\_فيبدو أنّها مع الياء بعد الكاف، أي تُكتب كِيلِين \_بكسر الكاف بعده الياء.

ثمّ لام مكسورة بعدها ياء ونون\_إلّا أنّ في أسامي دهات كشور ضبطها كِلين \_بكسر الكاف واللام\_كها يلفظها أهل ورامين kileen .

ثلاث قرى في دهستان بهنام سوخته من نواحي ورامين، وهي قلعة كلين، كلبن خاصة، ده كلبن أو كلبن سادات (٢).

وقد تُقرأ (كلين) بالكاف الفارسيّة المكسورة.

قال محمّد پادشاه: «گلین بکسر کاف فارسي منسوب بگل راگویند. نام دهای در حوالي ري که قلعهاي کلین داشته، ومنسوب بدا بخارا گلیني میخوانده، وکلین بکاف عربي همانا معّرب آن باشد» (۳).

ولا يخلو من اشتباه المصنف، حيث تغيّر الكاف العربيّة إلى الكاف الفارسيّة لا يعني تغيّر ضبطها كذلك، فلو سلّمنا في تغيّر حرف الكاف العربيّة إلى الفارسيّة فلابدّ من إبقاء حركتها، فتكون كلين بكسر الكاف أو الكاف الفارسيّة هي من أعهال كلين بهنام سخته التابعة إلى ورامين.

ومّما يؤيّد ذلك ماقاله المقدسيّ في «احسن التقاسيم»: «من الريّ إلى كيلين مرحلة، ثمّ إلى كيلين مرحلة، ثمّ إلى الخوار مرحلة» (٤).

فلو أُشبعت حركة الكاف المكسورة رُسمت بعدها ياء، فإنّ كلين \_مكسورة

<sup>(</sup>١) قصص العلماء للميرزا محمّد التنكابني: ص ٣٩٦، ط طهران، المكتبة العلميّة.

<sup>(</sup>۲) أسامي دهات كشور: ۱ / ۸۱.

<sup>(</sup>٣) آنندراً ج لمحمد بادشاه متخلص بشاد رقم: ٣ / ٥٣، ط الهند ١٨٩٢.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم: ص ٤٠٠.

الكاف .: مرّة تُكتب بعدها الياء ومرّة تُحذف، ومها يكن من أمر فإن ّكِلين \_بكسر الكاف بعدها ياء \_ أو كِلَين \_ بكسر الكاف بعدها ياء \_ أو كِلَين \_ بكسر الكاف الفارسيّة بعدها ياء \_ الجميع بمعنىً الفارسيّة بعدها ياء \_ الجميع بمعنىً واحد، ويراد بها كلين الواقعة في جنوب شرقيّ مدينة الريّ، وهي من قرى ورامين، حيث ان ّكيس والخوار واقعان فيها.

وقد اشتبه الدكتور حسين كريمان لمّا جعل هذه التسميّة (كلين) من أعلل كلين فشابويه يقع إلى الجنوب الغربيّ من مدينة الريّ أمّا رستاق خوار فهو إلى الجنوب الشرقيّ من مدينة الريّ، والّذي تقع فيه كيس أو كيلين أو كِلين \_بكسر الكاف\_.

ثمّ الاشتباه الأكبر والعجيب ما قاله الحمويّ في معجم البلدان، قال: «كلين المرحلة الأولىٰ من الريّ لمن يريد الخوار علىٰ طريق الحاجّ» (٢).

والصحيح أنّ كلين \_بضم الكاف\_إذا عُدَّت المرحلة الأولى من الريّ على طريق الحاجّ فلا دخل لمن يريد الحجّ أن يسلك طريق الخوار ، حيث أنّ هذا الطريق يسلك بالمارّ أو الحاجّ إلى شرق البلاد، إذاً ليس هو المقصود.

والحاج عندما يسلك لابد أن يتخذ طريقاً سبيله إلى جنوب غرب البلاد، مارّاً بإصفهان، ثم الأهواز، ثم البصرة، وبعدها إلى الديار المقدّسة في الحجاز، أو يسلك طريقاً آخر عبر العراق باتجاه الكوفة، أو يسلك طرقاً أخرى بهذا الاتجاه.

و إذا احتملنا وجود طريقٍ آخر للحاجّ يسلكه عبر خوار، فمن الأنسب أن تكون كِلين \_بكسر الكاف\_هي المرحلة الأولى من الريّ لمن يريد خوار على طرق

<sup>(</sup>۱) ري باستان: ۲ / ٦١٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ٤/ ٣٠٣.

الحاجّ؛ لأنّ الفاصلة بين كِلين \_مكسورة الكاف\_من قرى بهنام ورامين و بـين خوار . خوار قليلة جدّاً إذا ما قيست بالفاصلة بين كُلين \_مضمومة الكاف\_و بين خوار . فانتبه، إنّه تحقيق دقيق .

وممّا يثير الغرابة الميرزا عبدالله أفندي عندما تحيّر في نسب الشيخ الكليني، وإلى أيّ القريتين ينتسب، قال: «الذي سمعناه من أهل طهران، الذي هو المعهود من بلاد الريّ قريتين: اسم إحداهما كلين على وزن أمير والأُخرى كُلين على وزن رُبير ولايبق نزاع في المقام، ولكن لا يُعلم أنّ محمّد بن يعقوب من أيّ القريتين، ولا يظهر وجه تصحيح السمعاني هذه النسبة بأنّها بضمّ الكاف وكسر اللام، إذ لم أجد في موضع آخرٍ كون كُلين بضمّ الكاف وكسر اللام قرية بالريّ، ولعلّها في غير الريّ، فلاحظ، ولو صحّ ذلك، أعني القول بأنّ الكُليني بضمّ الكاف وكسر اللام فيه من باب اللام فيه نسبة إلى إحدى القريتين المذكورتين، ويكون كسر اللام فيه من باب التغيّرات للنسب، فلاحظ» (١).

أقول: إنّ كُلين \_بضمّ الكاف\_قد ضبطتها القواميس والمعاجم\_وقد تقدّم\_ وهكذا بالنسبة إلى كِلَين بكسر الكاف أو فتحها. ويبقى الكلام بالنسبة إلى اللام:

قال الشهيد محمّدبن محمّدبن حامد بن مكّيّ في إجازته للشيخ عليّبن الحسن ابن الخازن الحائريّ في عام ٧٨٤ه... الكلّيني بتشديد اللام (٢).

وقال البهبهاني، محمّد باقر: «وفي حاشية البلغة: ضبطه بعض الفضلاء بكسر الكاف، وتشديد اللام المكسورة» (٣).

<sup>(</sup>١) رياض العلماء للميرزا عبدالله أفندي: ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>۲) بحارالأنوار: ۱۰۷ / ۱۹۰ ط ۳ بیروت ۱۹۸۳.

<sup>(</sup>٣) تعليقات محمّد باقر: ورقة ١٦٤ ب.

وقال النراقي: «الكُليني بضمّ الكاف وتخفيف اللام منسوب إلى كُلين، قرية من قرى الريّ، ونحوه في بعض لغات الفرس، وحكي عن الشهيد الثاني أنّه ضبطه في إجازته لعليّبن حارث الحائريّ: الكلّيني بتشديد اللام»(١).

أقول: إنّ الّذي حُكي عن الشهيد الثاني قد اشتبه في إسناد إجازة الشهيد لعليّ بن حارث الحائري، والصحيح -كها تقدّم -: عليّ بن الحسن ابن الحارث الحائري.

أمّا تشديد اللام المنقول عن إجازة الشهيد الثاني فلا أعرف أحداً سبقه إلى هذا الضبط، بل واحتمل فيه السهو من قلمه الشريف.

إلى هنا سلّمنا ومن خلال تحقيقنا الدقيق أن كُلين إحدى قرى الريّ، فمن الغريب جدّاً أن ينفرد عبّاس فيض في كتابه «گنجينة آثار قم» لقوله، فيجعل كلين تابعة إلى قم، بل يُرجع هذه النسبّة إلى كتاب «تاريخ قم المترجم»، فيدّعي المصنّف أنّ في المرّة الأولى من التعديل الإداريّ استُقطعت قرى من إصفهان وهمدان وألحقت بقم، ثمّ إنّ بعض قرى الري توسّطت هذه القرى الملحقة جديداً بقم، لذا لابّد من تسويت القرى إلّا أنّهم لم يلحقوا بقم شيئاً من قرى الريّ.

ثم قال: ولمّا كان العرب أهل حشمة وقدرة وإمكانية، فقد اشتروا أكثر قرئ «خوي» الّتي لحقها الخراب وعمّروها وشقّوا فيها القنوات والترع، لهذا في المرحلة الثانية ألحق بقم ٩٤ قطعة معمورة وخراب والّتي كانت تابعة سابقاً إلى همدان، ومن مدينة ري استُقطعت «خوي»، وفي الأصل: «خوار» ومن إصفهان استقطعت رستاق «قاسان»، ورستاق «اردهال كنوني» وألحقتا بقم أيضاً، ومن خوي (خوار التابعة إلى الريّ) استُقطعت منها ٣٢ قرية وألحقت كذلك، و «كلين» قرية من

<sup>(</sup>١) عوائد الأيّام: ص ٢٩٧.

«خوار» فضمناً ألحقت بقم.

وهذا شيء غريب من الناحية التاريخيّة والجغرافيّة بالنسبة للـقرن الشالث والرابع الهجري (١١). وإليك خارطة مفصّلة بخصوص رساتيق الريّ، بـيّنا فـها نواحي الريّ وقراها \_قدياً \_كها تجد في الخارطة موضع كُلين بالضمّ، والثانية بالفتح فتأمّل.

<sup>(</sup>۱) وقد آثرنا نقل النص الفارسي كي يطّلع القارئ، قال فيض: «دهكده كلين از مضافات قم بود، و اين دهكده از مضافات قم بوده است، چنانكه در ترجمة إصفهان وهمدان جدا كرده به قم افزودهاند ميپردازد، چنين مىافزايد كه از إصفهان چهار رستاق، واز نهاوند وهمدان هم طسوجهائي جدا ساخته ضميمه قم ساختند، واين شهر را از إصفهان تجزيه ومستقل گردانيدند، و چون ميانه دهكدههاى ري با دهكدههاى قم شورهزارى قرار داشت، كه رستاقهاى قم را از رساتيق ري جدا مىساخت از شهر ري چيزي به قم نيفزودند.

و چون عرب صاحب حشمت ومكنت گرديده أكثر دهكدههاي خوي را كه خرابه بود خريداري كرده به عمران آنها، وحفر قنوات پرداختند براي نوبت دوم: از ناحيت روده كه از جمله نواحي همدان بود نود وچهار تخته از آباد وخراب، واز ناحيت ري رستاق خوي، واز ناحيت اصفهان به جزء نوبت اوّل رستاق قاسان ورستاق وراردهسار (اردهال كنوني) را به قم افزودند وجزء مضافات آن در آوردند، واز رستاق خوي سي ودو ديه تابع قم گرديد.

وآنچه که اصفهانی درتاریخ خود آورده است که از ضیاع ری هیچ جیز با قم اضافت نکردهاند، ودر محوزة آن نگرفتهاند غلط وسهو است، ودرست وحقیقت آنست که از ری بیستر رستاقهای خوی با قم اضافت کردهاند، وکتاب ری هم بر این أمر باطق است. (إلیٰ ان یقول:) بنابراین رستاق خوی جزء مضافات قم بوده است، که کلین هم یکی از دهکدههای آن شمرده می شده است، گنیجنه آثار قم: ۱ / ۲۲۵ \_ ۲۲۲.

توطة كليا هوهية سنه وراعبن رستاق بسخا باؤيه نواحيالوي وقراحا

# الكُلَيْنيّ

#### اسمه ولقبه ومولده:

أبو جعفر  $^{(1)}$  محمّد بن يعقوب  $^{(7)}$  بن إسحاق  $^{(7)}$ ، الكليني  $^{(8)}$  الرازي  $^{(0)}$ 

<sup>(</sup>١) أبو جفر الأعور، رجال الطوسي، فيمن لم يرو عن الأئمة الميكل ص ٤٩٥، معالم العماء: ص ٩٩. لقد تفرّد الشيخ الطوسي من بين القدماء بإطلاق هذه الكنية على الشيخ الطوسي الكليني يَرُخُ ولم يتابعه ممّن تأخّر عنه الآ ابن شهر آشوب المتوفّى بعد الشيخ الطوسي بأكثر من قرنٍ وربع القرن، إذ كانت وفاة الطوسي ٤٦٠ هووفاة ابن شهر آشوب ٥٨٨ ه، علما أنّ في «الفهرست» لم تذكر كلمة (الأعور). كما أنّ المحدّث النوري ذكر هذه الصفة عند ذكره لحادثة نبش قبر الكليني من قبل والي بغداد. انظر المستدرك: ٣/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) وقيل: محمّد بن علي، كما في «الكامل» لأبن الأثير: ٨ / ١٢٨ وهو اشتباه، وربّما خلط ذكره مع محمّد بن عليّ بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرّة.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشيّ : ص ٣٧٧، رجال العلّامة الحلّيّ : ص ١٤٥، رجال ابن داود، القسم الأوّل ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧، رجال الطوسيّ: ص ٤٩٥، الفهرست: ص ١٣٥، معالم العلماء: ص ٩٩، رجال ابن داود: ص ١٨٧ القسم الأوّل منه، رجال العلمّة الحلّيّ: ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي: ص ٣٧٧، تنقيح المقال: ٣ / ٢٠١، الكنى والألقـاب: ٣ / ٩٨. لسـان

السلسليّ (١)، البغداديّ (7) ثقة الاسلام (7) سكن بغداد وحدّث بها (8).

أطبقت المصادر القديمة والحديثة على عدم ذكر سنة ولادته ومكان تـولده وكم هو عمره، حيث أنّ حياته ونشأته الأولى مجهولة، ولايمكن القطع بأيّ تاريخ على وجه التعيين لسنة ولادته، وكلّ الّـذي بـأيدينا أنّـه ولد في زمـان الإمـام العسكريّ عليّك (٥). نعم من الممكن أن نقول: إنّ نشأته الأولى أنّها كانت في الريّ، حيث كان أبوه هناك ودُفن فيها، فلا يستبعد من كونه قد ترعرع ونشأ في حـجر والده، وأخذ عنه في أوائل سنينه، ثمّ درس بعد ذلك على مشايخ عصره، و فطاحل العلماء في وقته الذين كانوا في بلاد الريّ، كما لا يستبعد أنّه أخذ عن المشايخ القمّيين بعدما شدّ الرحال إليهم.

والذي نعرفه أنه ينتسب إلى بيتٍ أصيلٍ طيّبٍ معروفٍ في الريّ، وقد عرف من رجال هذا البيت عدّة من العلماء وحَمَلة الحديث والفقه، منهم: خاله أبوالحسن عليّ بن محمّد المعروف بعلان، ومحمّد بن عقيل الكلينيّ، وأحمد بن محمّد أخ أبي الحسن. وقد تولّى رئاسة فقهاء الشيعة والإماميّة كما صرّح به تاج العروس، وذلك زمن المقتدر بالله العباسيّ.

كان بيته مأوى العلماء، ومجلسه محفلاً للعلم والبحث والمناظرة، يـقصده

<sup>←</sup> الميزان: ٥ / ٤٣٣.

<sup>(</sup>١) لنزوله درب السلسلة ببغداد، تاج العروس: ٩ / ٣٢٢، معجم المؤلَّفين: ١٢ / ١١٦.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان: ٥ / ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) تنقيح المقال: ٣ / ٢٠١، الكنى والألقاب: ٣ /٩٨.

<sup>(</sup>٤) لسانَ الميزان لأبـن حـجر العسـقلانيّ ت ٨٥٢هــ: ٥ / ٤٣٣، ط٢، ١٩٧١م، مـؤسّسة الأعلميّــبيروت.

<sup>(</sup>٥) عين الغزال: ص ١، وفي مقدّمة بعض مترجمي الكافي أنّه ولد مقارناً بولادة الحّجة للطِّلِا عام ٢٥٥هـ، ثقة الاسلام كلينيّ : ص ٥.

الخاصّ والعامّ من أهل العلم والعلماء.

أمّا والده يعقوب الكليني فيُعدّ من كبار علماء الإماميّة زمن الغيبة الصغرى في «كلين» الّتي آلت إلى الخراب، حيث هناك مدفنه، وله قبّة قديمة، ومزار معروف، على أنّ «كلين» كانت سابقاً تابعة إلى بلاد الريّ، إلّا أنّها ضُمَّت إلى قم مع مجموعةٍ من القرى والنواحي، وهي اليوم تقع بالقرب من قرية حسن آباد (١).

كيفها كان، فإن محمد بن يعقوب الكليني، الذي ينتسب إلى كلين، إن كانت كلين من توابع قم فقد تقدّم الحديث، و إن كانت كلين إحدى نواحي بلاد الريّ فهذا ماسيأتي الحديث عنه إن شاءالله.

سبق وأن أشرنا إلى ماوصفه الشيخ الطوسيّ أبا جعفر الكلينيّ بالأعور، ولأجل ذلك احتمل البعض أنّ الشيخ الكلينيّ أدرك وتشرّف بحضور الحجّة طليّلاً، وذلك لما رواه الشيخ الصدوق من يَّبُلُ مبسنده عن أبي نعيم الأنصاريّ الزيديّ، قال: كنت بمكّة عند المستجار وجماعة من عند المقصرة، فيهم المحموديّ، وعلّان الكلينيّ، وأبو جعفر الأحول الهمدانيّ، وكانوا زهاء ثلاثين رجلاً... (إلى ان قال:) إذ خرج علينا شابّ من الطواف، عليه إزاران محرم بهما، وفي يده

<sup>(</sup>١) قال عبّاس فيض في كتابه گنجينة آثار قم:

<sup>«</sup>شیخ المشایخ محمد بن یعقوب کلینی، پدر پزرگوارش از علمای بزرگ زمان غیبت صغری شمر ده شده است، که دفنش در دهکده مخروبه کلین دارای بقعة وقبة قدیمی ومزار عمومی است، واین دهکده با حصار مخروبه ومتروکهاش در سه کیلومتری راه قم به تهران نزدیك قریة حسن آباد واقع است، و چه بسا که حسن آباد از قراء احداثی عرب أشعری بجای کلین بوده باشد.

و این دهکده از مضافات قم بوده است ، چنانکه در ترجمة تاریخ قم پس از آنکه در نوبت اوّل به بیان رستاقهائی که از إصفهان و همدان جدا کرده به قم افزودهاند . . » گنجینه آثار قم لعبّاس فیض : ۱ / ۲۲۵ ط ۱ ، ۱۳٤۹ ، مطبعة مهر استوار قم .

نعلان، فليًّا رأيناه قنا جميعاً هيبةً له (١).

ولا يخفى أنّ الاسم الّـذي ذكره أبو نعيم الأنصاري هو: أبو جعفر الأحول الهمداني.

أقول: فلو قلنا: أنّ الأحول هو المراد به الأعور فلا ضير في ذلك، غير أنّ الاشكال الآخر يأتي في اللقب؛ فعلاوة على ماتقدم من اختلاف من الكنية والوصف فإنَّ لقب ثقة الاسلام قد عُرف بالكليني الرازيّ.

وقال السيّد الطباطبائيّ بحرالعلوم: «وقد علم من تاريخ وفاة هذا الشيخ الله أنّه قد توفي بعد وفاة العسكريّ للنَيْلا بتسع وستّين سنة، فإنّه قبض للنَيْلا سنة ما تتين وستّين، فالظاهر أنّه أدرك تمام الغيبة الصغرى، بـل بـعض أيّــام العسكـري للنَيْلا أيضاً» (٢).

لما تقدّم استطيع أن أقول: إنَّ ولادة الشيخ الكلينيّ كانت بعد ولادة الإمام الثاني عشر \_ارواحنا له الفداء \_ بهدّة يسيرة، وهذا يعني أنّه ولد بين ٢٥٤هـ و ٢٦٠هـ لكن لم نجد دليلاً قطعيّاً يثبت ذلك، وربّما يقوّي الاحتال المعتقدّم \_أنّه ولد زمن العسكري عليّه والله الشيخ في مقدّمته للكتاب من أنّه صنّف الكافي بالتماس من كان يحبّ أن يكون عنده كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون الدين ما يكتني به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد.

وقد تعارف بين أرباب العلم أنّ التماس الطالب أو المحبّ من استاذه أو من ذاع صيته بين العلماء أن لايقلّ عمر الملتمس منه عن خمسين سنة، وإذا تـنزّلنا

<sup>(</sup>١) كمال الدين: الجزء الثاني، باب ٤٣ في ذكر من شاهد القائم الله ورآه وكلّمة، الحديث ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الفوائد الرجاليّة لبحر العلوم: ٣ / ٣٣٦.

فنقول: أن لايقل عمره عن أربعين سنة، ولما ثبت بالأخبار المتواترة المنقولة في كتب الرجال أنّ الشيخ الكليني أمضىٰ في تأليف «الكافي» عشرين سنة، فيكون عمره حتى انهائه للكتاب ستين سنة.

ثمّ لمّا ذكرت كتب التراجم والسيرة أنّ الكلينيّ كان شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم كما نصّ عليه النجاشي وغيره، فهذا يدلل أنّ شيوع الكتاب \_الكافي\_بين علماء الأصحاب لابدّ من مدّة زمنيّة، وإلاّكيف يكون الشيخ وجهاً لامعاً في الري ما لم تمض عليه سنين طويلة في الدرس والبحث والتصدّي لأمور المذهب…؟!

ثمّ انتقاله إلى بغداد أيضاً، والتصدّي إلى التدريس، واجتماع العلماء حـوله، وقراءة الكافي على جملةٍ من تلامذته ورواته أيضاً يحتاج إلى ما لايقلّ عن بـضع سنين.

فلو سلّمنا بهذه الاحتمالات فنستطيع القول أنّ الكلينيّ ناهز علىٰ السبعين، وبما أنّ وفاته معلومة وعلىٰ أصحّ الروايات سنة ٣٢٩ه فيكون عمره بين ٦٩ و ٧٥ سنة.

## مدينة الرى تأريخيّاً

تقدّم الحديث عن قم مفصّلاً قديماً وحديثاً وبيّنا مدى أهميّة قم العلميّة والدينيّة وأنّها قلعة التشيّع زمن الأثمّة المعصومين الليّبيّن حتى صدرت في فسطها منهم الليّبيّن اخبار عديدة، لهذا قصدها العلماء ومشايخ الطائفة منذ القرن الشاني الهجريّ، وحتى اليوم.

ثم علماء قم ومشايخها كانت لهم صلات ومراسلات بينهم و بين علماء بغداد، والكوفة ، والبصرة ، والمدينة المنورة ، و خراسان ، و إصفهان ، و قزوين، والري، حتى كان بعضهم يتنقل بين هذه المدن والبلدان، فيلتقي بالعلماء ويأخذ عنهم معالم دينه، ويروي ماوصل إليهم من أحاديث وأخبار أهل البيت المنافي .

ولمّا كان الشيخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ هو أحد أولئك الّذين جابوا البلدان، ولمّا كان الشيخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ هو أحد أولئك الّذين جابوا البلدان، واتّصل بكبار مشايخ الإماميّة وأخذ عنهم وروى أصولهم، ولمّا كان أصله من «كُلين»، وهي متأرجحة بين أن تكون من توابع قم وهذا ممّا سبقت إليه الإشارة وبين أن تكون من توابع بلاد الريّ حنوب طهران ، وقد رجّحنا القول الشاني؛

لأنّ يعقوب الكلينيّ لازالت مقبرته هناك في كُلين الّتي هي من أعمال الري و إحدى قراها، فرأينا من المناسب أن نتحدّث عن بلاد الريّ تأريخيّاً، وعن أعيانها والسادات والأشراف الذين نزلوا فيها، والمذاهب الّتي كانت لها الغلبة في المدينة، وغير ذلك من الأمور الّتي خلقت أجواءاً خاصّةً لينشأ فيها الشيخ الكلينيّ، ثم في أواخر عمره يهاجر من الرّيّ إلى بغداد حتى يوافيه الأجل المحتوم هناك.

الريّ: مدينة مشهورة قديماً وحديثاً، تقع في جنوب طهران الحاليّة، و هـي محطّ الحاجّ على طريق السابلة و قصبة بلاد الجبال كـما ذكـره الحـمويّ، مـعروفة بفواكهها وخضرواتها طيلة أيّام السنة، من محاصيلها الزراعية والفاكهة: العـنب، والخسّ، والجوز، والتين، والخوخ.

يروى \_ نقلاً عن بعض تواريخ الفرس \_ أنّ (كيكاووس) كان قد عمل عجلةً وركّب عليها آلاتٍ ليصعد إلى السهاء، فسخّر الله سبحانه الريح حتى علت بـ ه إلى السحاب ثمّ ألقته في بحر جرجان ، فلمّا قام (كيخسرو) بن (سياوش) بالملك حمل تلك العجلة وساقها ليقدم بها إلى بابل، فلمّا وصل الى موضع الري قال الناس: بَريّ امد كيخسرو، واسم العجلة بالفارسيّة «ري»، وأمر بعمارة مدينةٍ هـناك، فسُمّيت الريّ بذلك، قال العمراني: الريّ بلد بناه فيروز بن يزدجرد، وسمّاه رام فيروز، ثمّ ذكر الريّ المشهورة بعدها وجعلها بلدتين (١).

قال ابن الكلبيّ: سُمِّيت الريّ بريّ رجلٍ من بني شيلان بن أصبهان ابن فلوج، قال: وكان في المدينة بستان فخرجت بنت ريّ يوماً إليه فإذا هي بدُرّاجة تأكل تيناً، فقالت: بور انجير، يعني أنّ الدُرّاجة تأكل تيناً، فاسم المدينة في القديم:

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ٣ / ١١٦.

«بور انجير»، ويغيّره أهل الريّ فيقولون: «بهورند» (١).

وعن القزويني ـنقلاً عن ابن الكلبيّــقال: «بناها هوشنج بـعد كـيومرث، وقال غيره: بناها راز بن خراسان؛ لأنّ النسبة إليها رازيّ»<sup>(٢)</sup>.

وكانت الريّ كسائر البلاد الإيرانيّة تلتزم عبادة النار، أي أنّها زرادشتيّة، فني سنة ١٩ أو ٢٠ه أمر عمر بن الخطّاب عامله على الكوفة وهو عبّار بن ياسر رضى الله عنه بعد فتح نهاوند بشهرين أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى بلاد الري ودستَبِي ليفتحها، وقد تمّ ذلك وسار عروة بن زيد الطائيّ، إلّا أنّ أهالي الديلم اجتمعوا عليه وأمدّوا أهل الريّ، فاقتتلوا فيا بينهم حتى استباحهم عروة وانتصر عليهم.

وقد جُدِّد بناؤها عدّة مرّاتٍ، منها: أنّ المهديّ لمّا قدمها في خلافة المنصور العُبّاسي عام ١٥٨ه أمر ببنائها، وعمل حولها خندقاً، وبنى فيها مسجداً جامعاً، وكان تنفيذ ذلك على يد عمّار بن أبي الخصيب، فالمدينة أصبحت تشتمل على قسمين؛ ماكان داخل السور أو الخندق تُسمىٰ بالمدينة، وما كان خلف الخندق تُسمىٰ بالمدينة الحارجة. وقيل الذي تولّىٰ عارتها ببأمر المهديّ هو ميسرة التغلبيّ، احد قوّاد المهديّ، والذي بنى فيها سجناً كبيراً، وقد خُرِّب هذا السجن فجدّده رافع بن هر ثمة سنة ٢٧٨ هو بعد رافع خرّبه أهل الريّ.

#### صفة البلدة:

حكىٰ الأصطخريّ أنّها كانت أكبر من اصبهان، ثمّ قال: وليس بالجبال بعد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٣ / ١١٧.

<sup>(</sup>٢) آثار البلاد وأخبار العباد: ص ٣٧٥.

الريّ أكبر من اصبهان، والريّ مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها وان كانت نيسابور أكبر عرصةً منها، وأمّا اشتباك البناء واليسار والخصب والعارة فهي اعمر، وهي مدينة مقدارها فرسخ ونصف في مثله، والغالب على بنائها الخشب والطين، وللريّ قرىً كبارٌ، كلّ واحدة أكبر من مدينة، وعدد منها: (قُوهَذ) و(السُدّ)، و(مرجَبَي)، وغير ذلك من القرى، ثمّ قال: ومن رساتيقها المشهورة: قصران \_الداخل والخارج \_، وبهزان، والسِنُّ، وبشاويه، ودُنباوند (١).

قال جعفر بن محمد الرازيّ: «وكانت الريّ تُدعىٰ في الجاهليّة أزاري، فيقال: إنّه خسف بها، وهي على اثني عشر فرسخاً من موضع الريّ اليوم على طريق الخوار بين المحمّديّة وهاشميّة الريّ، وفيها ابنية قائمة تدلّ على أنّها كانت مدينة عظيمة، وهناك أيضاً خراب في رستاق من رساتيق الريّ يقال له: البهزان، بينه وبين الريّ ستّة فراسخ، يقال: إنّ الريّ كانت هناك، والناس يمضون إلى هناك فيجدون قطع الذهب، وربّا وجدوا لؤلؤاً وفصوص ياقوت، وغير ذلك من هذا النوع» (٢).

وحكىٰ ابن الفقيه عن بعض العلماء قال: «في التوراة مكتوب: الريّ باب من ابواب الأرض، وإليها متجر الخلق».

وقال الاصمعيّ: «الريّ عروس الدنيا، وإليه متجر الناس، وهو أحد بلدان الأرض».

وقال العمرانيّ: «فأمّا الريّ المشهورة فإنيّ رأيتها، وهي مدينة عجيبة الحسن مبنيّة بالآجُر المنمّق المحكم، الملمّع بالزرقة، مدهون كما تُدهن الغضائر في

<sup>(</sup>١) معجم البلدان لياقوت الحمويّ: ٣ / ١١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

فضاءِ من الأرض، وإلى جانبها جبل مشرف عليها، أقرع لاينبت فيه شيء، وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرها <sup>(١)</sup>.

قال المقدسيّ: فأمّا الريّ فإنّها كورة نزيهة ، كثيرة المياه ، جليلة القرى، حسنة الفواكه ، واسعة الأرض ، خطيرة الرساتيق (٢) . و قال : و لرساتيقهم شأن (٣).

لمَّا كانت بلاد الريِّ كبيرة واسعة الأطراف، ولها شأن عظيم بالنسبة للخلفاء، ولأنَّها بمثابة ملتق طرق الحاجِّ والمسافر من خراسان إلى العراق أو إلى الحجاز، ممَّا كانت تشغل بال الولاة والأمراء، ولهذا السبب سال لُعاب عمر بن سعد بن أبي وقَّاص عندما وعده عبيدالله بن زياد أن يكون أميراً عليها فما إذا خـرج لحـرب الحسين بن على عليها السّلام، وكان عُمر ابن سعد متردّداً في الخروج، وقد أنشد أبياتاً يقول فيها:

لعَصمري وَلِي في الريّ قُصرّة عَينِ

ألاَ إنَّ الدُنْدِي بخير معجّلٍ

ا عاقلٌ بَاعَ الوجُـود بـدينِ

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان:٣/ ١١٧.

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم للمقدسيّ : ص ٣٨٥، ط ليدن ١٩٠٦م.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٣٩١.

و أنّ إله العَـــرش يَـــغفِرُ زَلَـــتي

و لَـــو كــنُت فِــها أظـــلَمُ الثَــقَلينِ

يَـــقُولُون إنّ الله خــالِقُ جــنّةٍ

وَ نـــــــارٍ وتَـــــعذيبِ وغِـــلَّ يَـــدَينِ

فإنْ صَدَقُوا في يَعْقُولُون أنّني أتسوب إلى الرحمان من سَنتَينِ

و إِنْ كَــــذبُوا فُــزنا بــدُنيا عــظِيمَةِ

ومُـــــلك عَــــقيم دائِم الحــــجلينِ

فغلبه حبِّ الدنيا والرئاسة وخرج إلى حرب ابن بنت رسول الله، غير مبال ماللحسين من منزلة عندالله وعند رسوله، وقد انتهىٰ به المقام أن قدّم رأس الحسين بين يدىّ عبيدالله بن زياد، غير أنّ اللعين لم يصب ملك الريّ شيئاً، وقد استجيبت فيه دعوة الإمام الشهيد أبي عبدالله عليُّلا ، حيث قتله المختار و بعث برأسه إلى المدينة إلىٰ الإمام زين العابدين عَلَيْكِ .

لقد وردت أخبارٌ عن الأئمة الأطهار المِيَلِيُ بشؤم بلاد الريّ ولعنها:

روى عن الإمام الصادق للنِّلِدِّ أنَّه قال: «الريّ وقزوين وساوة ملعونات مشؤ و مات »<sup>(۱)</sup>.

وقال إسحاق بن سلمان : «ما رأيت بلداً ارفع للخسيس من الريّ»(٢). وفي الأخبار: الريّ ملعونة، وتربتها تربة ملعونة ديــلميّة، وهــي عــلىٰ بحــرِ

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ٣ / ١١٨، البحار: ٦٠ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر معجم البلدان: ٣ / ١١٨.

عجاج، تأبي أن تقبل الحق(١).

وقال الحموي في قصة رجوع أحمد بن اسهاعيل إلى الريّ بعد محاصرته لأحمد ابن هارون في بلاد الديلم، قال: «وآيس منه أحمد بن اسهاعيل فرجع فنزل بظاهر الريّ ولم يدخلها، فخرج اليه اهلها وسألوه أن يتولّى عليهم ويكاتب الخليفة في ذلك ويخطب ولاية الريّ، فامتنع وقال: لاأريدها لأنّها مشؤومة، قتل بسبها الحسين (٢) بن علي عليها السّلام وتربتها ديلميّة تأبي قبول الحقّ، وطالعها العقرب، وارتحل عائداً إلى خراسان في ذي الحجّة سنة ٢٨٩ه (٣).

وفي «الخصال» بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد طله الله قال: «ستة عشر صنفاً من أمّة جدّي لا يحبّونا، ولا يحبّبونا إلى الناس (إلى ان قال:) وأهل مدينة تُدعىٰ (سجستان)، هم لنا أهل عداوة ونصب، وهم شرّ الخلق والخليقة، عليهم من المجذاب ما على فرعون وهامان وقارون، وأهل مدينة تُدعىٰ (الريّ)، هم أعداء الله، وأعداء رسوله، وأعداء أهل بيته، يرون حرب اهل بيت رسول الله عَلَيْلِولله جهاداً، وما هم مغناً، وهم عذاب الخزيّ في الحياة الدنيا والآخرة، وهم عذاب مقيم... الخ» الخبر (ع).

#### التشيع في الريّ:

يسقول ابسو دلف في الرسالة الثانية الصفحة ٣٢: «في الريّ نهسر باسم

<sup>(</sup>١) انظر مختصر كتاب البلدان لأبن الفقيه: ص ٢٥١ ط دار احياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى خروج عمر بن سعد إلى حرب الحسين بسبب الوعود الّتي قطعها له عبيدالله بن زياد في تمليكه بلاد الريّ، أو توليته ايّاها.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدن لياقوت الحمويّ: ٣ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ص٩٦، البحار: ٦٠ / ٢٠٦.

«سورين»، وأهل الريّ يقولون هذا النهر ماؤه مكروه، ويتشأمون منه؛ لأنّ في هذا النهر غُسل فيه السيف الّذي قُتل فيه يحيي بن زيد في سنة ١٢٥هـ.

و ما قاله صاحب «النقض» من أنّ الروافض استولّوا على الريّ سنة ٣٠٥ مرد التشيّع وموالي اهل البيت في البلد من قبل ، بل أنّ استلام الشيعة السلطة في الريّ في بداية القرن الرابع الهجري لابدّ من مركزيّة لهم فيها ، وأنّ تواجدهم لم يكن وليد الصدفة حتى تستقرّ بهم الأمور ، ويتصدّون لإدارة المنطقة سياسيّاً وعسكريّاً ، فلابدٌ من قاعدة ومؤيّدين وأنصار ودعاة حتى تكون البلدة في قبضتهم .

أمّا ياقوت الحمويّ فقد قال: «إنّ التشيّع ظهر عندما جاء أحمد بن الحسن الماردانيّ إلى الريّ وتغلّبه عليها سنة ٢٧٥هـ»(٢).

لكن أغلب الأخبار وكتب التاريخ تذكر أنّ أحمد بن الحسن المارداني استولى على الريّ في زمن الإمام العسكري علي الإصلى وعا أنّ وفاة الإمام كانت حدود على الريّ في زمن الإمام العسكري علي الله الله العين المريّ فاتحاً قبل ٢٦٠ه، وبمعنى آخر أنّ التاريخ الذي ذكره الحموي غير دقيق، والمرجّح أن يكون قبل عام ٢٥٠ه، والدليل على ذلك أنّ الحسن بن زيد مؤسس الدولة العلويّة بالديلم كان بالريّ، ثمّ شخص إلى الديلم بدعوةٍ من أهلها، فاتّفقت كلمة الديلم وأهل كلار وشالوس والرويان على بيعته فبايعوه كلّهم، ثمّ بعد ذلك انضم إلى الحسن جبال طبرستان؛ كصمغان، وقادشان وأهل السفح، ثمّ استولى على آمد، ثمّ اخيراً ملك الريّ وجُرجان، وهذه وقادشان وأهل السفح، ثمّ استولى على آمد، ثمّ اخيراً ملك الريّ وجُرجان، وهذه

<sup>(</sup>١) النقض: ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ٢ / ٩٠١.

<sup>(</sup>٣) جنّة النعيم: ص ٣٩٧.

الأحداث كانت في النصف الأوّل من القرن الثالث الهجريّ (١).

وهذا يعني أنّ التشيّع كان قبل القرن الثالث الهجريّ، وسوف نذكر \_ان شاء الله عن قريب \_ جملةً من السادات العلويِّين، وبعض الأعيان والعلماء، وأصحاب الأئمّة علميًك الذين قطنوا بلاد الريّ.

بل لانبالغ إذا قلنا: إنّ التشيّع بدأ منذ القرن الأوّل الهجريّ، منذ أن احتلّها المسلمون في زمن عمر بن الخطّاب على يد وإليه على الكوفة عبّار بن ياسر، الّذي جهّز جيشاً بقيادة عروة بن زيد الطائي، كما تقدّم.

### نزوح الأشراف من السادات إلى الريّ:

يمكن ان نقسّم الَّذين نزوحوا إلىٰ الريّ من السادات العلويِّين إلىٰ ثــلاثة مجاميع:

المجموعة الأولى: وهم الذين اشتركوا مع العلويين في حربهم ضد خلفاء بني العبّاس، وعلى رأسهم المنصور الدوانيق، ففي زمانه خرج عليه محمّد بن عبدالله ابن الحسن بن الحسن الملقّب بالنفس الزكيّة، خرج بالمدينة سنة ١٤٥ه، وكان قد بويع له في كثير من الأمصار، إذ أرسل أحدابنائه إلى خراسان وهو عبدالله، وكان يدعوا الناس إلى إمارة أبيه، ثمّ هرب من خراسان لمّا كان الطلب وراءه، وقُتل في السند، وبعث أخاه يحيى إلى بلاد الريّ، ثم إلى طبرستان والتفّ حوله جمعٌ كثير، وأرسل ابنه الحسن إلى اليمن، فقبض عليه الوالي وأودعه السجن حتى مات فيه، وسار ابنه علي الى مصر يدعو له، فقتل فيها، ثمّ من إخوته موسى توجّه إلى وسار ابنه علي إلى مصر يدعو له، فقتل فيها، ثمّ من إخوته موسى توجّه إلى المار ابنه علي إلى مصر يدعو له، فقتل فيها، ثمّ من إخوته موسى توجّه إلى المار ابنه علي الهر النه علي المار النه علي الهر المار المنه عليه الوالي وأودعه السجن حتى مات فيه الهار المنه علي المار المنه عليه الوالي وأودعه السجن حتى مات فيه الهار المنه علي المار المنه عليه الوالي وأودعه السجن حتى مات فيه المار المنه علي المار المنه عليه الوالي وأودعه السجن حتى مات فيه المار المنه علي المار المار المار المنه علي المار ا

<sup>(</sup>۱) الكامل لأبن الأثير: ٧/٠٠ حوادث ٢٥٠ وحوادث عام ٢٥١، وعام ٢٥٢، وعام ٢٥٥، و

الجزيرة، وإدريس بن عبدالله قصد المغرب يدعو أهلها لأخيه، وقد بعث إليه المنصور من يغتاله بالسمّ، فقام من بعده ابنه إدريس بن عبدالله، وتوجّه إبراهيم بن عبدالله إلى البصرة فأجابه الناس، ثم توجّه من بعدها إلى فارس الأهواز.

وفي زمن المأمون خرج عدّة من العلويّين عليه، وأعلنوها حرباً لا هوادة فيها، منهم: محمّد بن إبراهيم بن إسهاعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى، والملقّب بابن طباطبا، وخرج في المدينة محمّد بن سليان بن داود بن الحسن المثنى، وفي البصرة خرج عليّ بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن علي زين العابدين المبيّلاء وخرج معه زيد ابن موسىٰ بن جعفر بن عليّ، وظهر في اليمن إبراهيم بن موسىٰ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسن المبيّلاء وخرج في مكّة والحجاز محمّد بن معفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين المبيّلاء وخرج في المدينة الحسين بن الحسن بن عليّ بن عليّ بن عليّ بن الحسين المعروف بابن الأفطس.

وفي زمن المعتصم خرج عليه محمّد بن القاسم بن علي بن عمر بن عليّ بـن الحسين علميّليُمُ ، وكان بالكوفة ثمّ هرب إلىٰ خراسان وبـعدها إلىٰ مـرو وسرخس وطالقان وغيرها، وقد تبعه خلقٌ كثير.

وفي زمن المتوكّل كان آل علي وف اطمة الله في محنة شديدة، وخوف، واضطهاد، وقتل، حتى أنّه أمر المتوكّل في ٢٣٦ه أن يُهدم قبر الإمام الحسين عليّلا، ومنع الشيعة من زيارة القبر أو حضور المشاهد المشرّفة، وفي نفس السنة أمر المتوكّل «الذيريج» بالسير إلى قبر الإمام الحسين عليّلا وهدمه، ومحو أرضه، وإزالة أثره، وأن يعاقب من وُجد به، فبذل الرغائب لمن يتقدّم على هذا القبر، فكلٌّ خشي العقوبة وأحجم فتناول «الذيريج» مِسحاة وهدم أعالي قبر الإمام الحسين عليّلا، فعينئذٍ أقدم الفعلة فيه، وأنّهم انتهوا إلى الحفرة و موضع اللحد فلم يروا فيه أثر رمّة فحينئذٍ أقدم الفعلة فيه، وأنّهم انتهوا إلى الحفرة و موضع اللحد فلم يروا فيه أثر رمّة

ولاغيرها ، ولم تزل الأمور على ماذكرنا إلى أن استخلف المنتصر، فأمن الناس وتقدّم بالكفّ عن آل أبي طالب (١).

ثم في زمن المقتدر العبّاسيّ خرج الحسن بن علي العلويّ، المعروف بالأطروش، وكان خروجه سنة ٢٠١ه في بلاد طبرستان والديلم، كانت الديلم أنذاك على دين المجوسيّة وهم كفّار، وكذلك الجبل، فدعاهم السيّد الأطروش إلى الإسلام بعدما مكث بينهم سنين فاستجابوا له وأسلموا، وحَسُن إسلامهم، وبني لهم المساحد.

ثم ظهر في الديلم والجبل من بعد الأطروش السيّد أبو محسمّد الحسن ابن القاسم الحسينيّ، المعروف بالداعي، وقد استولى على طبرستان، ولما اتّجه إلى الجبل والديلم حوصر هناك من قبل جيش إسهاعيل بن محمّد بقيادة محمّد بن هارون، ولمّا قرب النصر من الداعي العلويّ عمل محمّد بن هارون حيلةً، إذ تراجع إلى الوراء وترك مخلّفاتٍ وغنائم كي يأخذها جيش الداعي، ممّا انقضّ هؤلاء على تلك الغنائم وتركوا محمّد الداعي وحده، ممّا عاد محمّد بن هارون الكرّة وحاصروا الداعي العلويّ واتخنوه بالجراح وأسروا ولده زيد، ثمّ مات الداعي بعد أيّام من جراحات كانت فيه، ودُفن بباب جُرجان، وقبره هناك معروف.

أقول: هذه المصائب الّتي جرت على العلويّين، وملاحقتهم من قبل حكّام العباسيّين، حتى رصدوهم ووضعوا عليهم العيون والجواسيس، بل وضعوا الجوائز والهدايا لمن يأتي بخبرهم أو ينقل اليهم رؤوسهم أحياءً أو أمواتاً، ممّا زرع الخوف في قلوب أبنائهم ومحبّيهم، حتى تفرّقوا في البلدان والجبال، وسكن بعضهم القرى والمزارع والبلاد النائية عن مركز السلطة العبّاسية، ومن جملة الأماكن الّتي سكنوها

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٤ / ٥١.

مناطق عديدة من قرى الريّ وأطرافها، مثل: قصران الداخل التابعة إلى بلاد الريّ أنذاك، كما أنّ قبور البعض منهم لازالت معروفة بين الناس حتى اليوم، ولها مزارٌ، ويؤمّها الناس في كلّ وقت.

المجموعة الثانية: بعد الفتح الاسلاميّ لبلاد الريّ، وتمركز الخلافة بيد العباسيِّين، واتساع الرقعة الاسلامية، اختار المأمون العباسيّ خراسان مركزاً لحكومته، ولمّا أراد تثبيت قوائم هذه الحكومة اتّجه الى العلويِّين لإرضائهم واستالة قلوبهم، حتى يستتبّ له الأمر وتقوى شوكته، فما كان منه إلّا أن يرسل على نقيب العلويين وزعيمهم الدينيّ وهو الإمام عليّ بن موسى الرضاطية في فاستدعاه من المدينة الى خراسان، وعرض عليه الخلافة فأبى الإمام الميليّلاً، ثمّ عرض عليه ولاية العهد، فكذلك أبى؛ لعلم الإمام عليّلاً بأنّ المأمون ما أراد من هذا العرض إلّا الغدر به، وهو غير صادقٍ فيا يظهره للامام، بل أنّها الخدعة والمكيدة، غير أنّ المأمون أصرّ أشدّ الإصرار على قبول ولاية العهد، ثمّ هدّده بالقتل إن لم يقبلها.

كيفها كان، لمّا تمّت ولاية العهد للامام الرضا عليّالاً، وهو كارة ها، حاول المأمون أن يستقطب مجموعة كبيرة من العلويّين وكبار الشيعة وعلمائهم، كي ينظر في أمرهم، ويستخبر حالهم، ويكون منهم على قرب، فتى ما يغدر بسيّدهم وإمامهم فيكونوا هم في قبضته، وسرعان ما يقع بهم أشد وقيعة، والتنكيل بأسيادهم ومشايخهم.

فالذين نزحوا من المدينة \_ من العلويِّين \_ الى خراسان وطبرستان والريِّ وغيرها من البلدان الفارسية زمن ولاية العهد للامام الرضا عليُّلِا فقط من نسل علي وفاطمة سلام الله عليهم \_ومن أرحام الإمام الرضا\_كانوا واحداً وعشرين شخصاً، وقد استوطنوا هذه المدن، ولهم فيها أولاد وأحفاد وذرارى.

قال مصنّف تاریخ طبرستان: «... سادات از آوازهٔ ولایت، وعهدنامه مأمون که بر حضرت إمامت پناهی داده بود روی بدین طرف نهاوند و او \_امام رضا\_را بیست و یک برادر دیگر بودند.این مجموع برادران وبنو أعهام از سادات حسینی و حسنی بولایت ری وعراق رسیدند... مأمون به امامت پناهی غدر کرد، وزهر به انگور تعبیه کرده بحضرت امام بحق داد... چون سادات خبر غدر مأمون که با حضرت رضا کرد بشنیدند پناه بکوهستان دیلمستان وطبرستان بردند، وبعضی بد آنجا شهید کشتند، ومزار ومرقد ایشان مشهور ومعروف است، وبعضی در همانجا توطن نمودند، وأولاد واتباع ایشان باقیست» (۱).

المجموعة الثالثة: وهم العلويّون الذين هاجروا من أماكنٍ عديدة، و بلدانٍ مختلفة؛ كالعراق والحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام الى طبرستان، وخراسان، والريّ، وما جاور هذه المدن من القرى والنواحي، وأغلب الأحيان كانت هجرتهم بسبب ملاحقة الخلفاء العباسيِّين لهم، فالأمر لا يعدو كونه سياسيّاً محضاً، ثمّ توالت الأزمان حتى أصبحت تلك المدن مستقرّاً لهم، ومدار رزقهم فيها، فتكسّب بعضهم بمزاولة العمل والتجارة، والآخر سعى وراء طلب العلم والتبليغ، والكثير من أولئك الذين قطنوا هذه البلدان الفارسيّة كانوا من الزيديّة، بالخصوص قصران الداخل والخارج التابعين للريّ آنذاك، أمّا باقي القرى فكانت إمّا اثنا عشريّة، وإمّا من الأحناف.

جاء في تاريخ طبرستان : «... خبر آوردند كه برادر سيد حسن بن زيد كه داعي الصغير حسني اوست بشلمبهٔ دماوند رسيد، و اصفهبد بــا دوســيان بــدو

<sup>(</sup>١) تاريخ طبرستان للمرعشي : ص ٢٧٥ .

پیوست، ومردم لارجان و قصران هم بدو پیوستند»<sup>(۱)</sup>.

وفي كتاب «النقض» للرازيّ القزوينيّ: «... ري ونواحى بسيارى از ري شيعي اصولي امامي باشند» (٢).

علماً أنّ للريّ قرىً و رساتيق عـديدة جـدّاً، مـنها: پشــاويه (بشــابويه)، وشهريار، و قصران الداخل، وقصران الخارج، وخوار (٣)، ولكلّ منطقةٍ من هذه عدّة قرىً وتوابع.

أمّا بلاد الريّ فقد عرفت \_ ممّا تقدّم \_ بعض السادة من العلويّين قد سكنوها، ولهم فيها مآثر كبيرة، ومنزلة مرموقة، إذ كانوا الدعاة الى مذهب التشيّع، ومروّجي لأهل البيت عليهم السّلام، وقد اشتهر من بينهم السيّد عبدالعظيم الحسنيّ، وهو من اصحاب الإمام الهادي عليم المينيّلا ، و مات في زمانه، وقد أدرج الشيخ الطوسيّ ذكره أيضاً في أصحاب الامام الحسن العسكريّ عليما الله ، وهو بعيد .

وفي الريّ بيوت عديدة للعلويّين، وهم أهل سيادة، وقامت لهم إمارة فيها. نذكر منهم:

الحسن بن زيد العلويّ، كان بالريّ، ثمّ شخص الى الديلم بطلبٍ من أهلها، واجتمعت كلمتهم عليه فبايعوه وطردوا عاملها ابنأوس، ثمّ استفحل أمر الحسن حتى ملك الريّ سنة ٢٥٠هـ.

محمّد بن زيد العلويّ، ملك بعد وفاة أخيه الحسن، إلّا أنّ أيّامه كلّها كانت

<sup>(</sup>١) تاريخ طبرستان للمرعشي: ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) النقض: ص٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) قال الاصطخريّ في بيان ريف بلدة ريّ : «ومن رساتيقها المشهورة : قـصران الداخـل والخارج، وبهزان، والسنّ، وبشاويه» . المسالك : ص١٢٣ ، صورة الأرض : ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) رجال الشيخ الطوسيّ : ص٤٣٣.

حروبٌ وفتنٌ، ومات من جراحاته عام ٢٨٧هـ.

الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين عليها السلام، المعروف بالأطروش، وهذا ملك الديلم.

الحسن بن القاسم العلويّ، المعروف بالداعي، استولىٰ علىٰ الريّ، ثمّ قزوين، ثمّ زنجان وأبهر وقم، وقُتل عام ٣١٦ه

ثمّ ملك الري آل بويه، وكانت لهم فيها إمارة كبيرة، وقويت شوكتهم بعد ذلك حتى استولوا على مركز الخلافة العبّاسيّة في بغداد.

وللريّ أخبار سوف نأتي عليها في الفصل التالث إن شاء الله .

أمّا السادة العلويّون في الريّ :

زاهد حسين بن عبدالله الأبيض بن العبّاس، أبو عبدالله، ت ٣١٩هـ

طاهر بن أبي طاهر محمّد المبرقع بن محمّد، المدفون بجوار عبدالعظيم.

السيد عبدالعظيم بن عبدالله بن علي، أبوالقاسم الحسني.

في كتاب «منتقلة الطالبيّة» تأليف السيد أبي إسماعيل ابراهيم بن عبدالله بن الحسن «مخطوط» يذكر:

«إنَّ ٦٥ نفراً من السادة الفاطميَّة والعلويَّة والطالبيَّة هاجروا من بلادهم الى الريِّ، ونزلوا فيها»(١).

### من أعيانها وعلمائها :

أبو بكر محمّد بن زكريا الرازي الحكيم، ت ٣١١ه.

محمّد بن عمر بن هشام، أبوبكر الرازي الحافظ، ت ٢٩٣هـ.

<sup>(</sup>۱) انظر ری باستان : ۲ / ۲۰۸.

عبدالرحمان بن إدريس، أبو محمّد بن أبي حاتم الرازي، ت٣٢٧ه.

اسهاعيل بن علي بن الحسين بن محمّد بن زنجويه، أبوسعد الرازي السّمان.

أبو إسحاق ابراهيم بن احمد الخوّاص، ت ٢٩١هـ، يذكر له القزويني في «آثار البلاد وأخبار العباد»: ص٣٧٩\_ ٣٨١ مناقب ومعاجز، فراجعها.

يحيى بن معاذ الرازي، ت٢٥٨ه أيضاً. يذكر له القزوينيّ مناقب ومعاجز ص ٣٨١، فراجعها .

#### من أصحاب الأئمّة المُثَلِّثُ فيها:

وفي الريّ من أصحاب الأثمّة اللهُمِّائِ عدد كثير، ومنزلتهم لدى المعصومين مرموقة، فئلاً:

أ \_ من أصحاب الإمام الباقر الثيلا الّذين كانوا في الريّ:

أعين الرازي، ويُكنّىٰ أبا معاذكها ذكره المامقانيّ في «التنقيح».

يحيىٰ بن أبي العلاء الرازي البجليّ، أبو جعفر .

ب \_ من أصحاب الإمام الصادق المثيل الذين كانوا فيها:

عبدالرحيم بن سليان الرازيّ الكوفيّ، المتوفّىٰ عام ١٨٧هـ

عطيّة بن نجيح الرازيّ .

عيسىٰ بن ماهان الرازي، أبو جعفر، توفي عام ١٦١هـ نعمان الرازيّ.

هشام بن مثني الرازي.

عبدالله بن نجيح الرازيّ ، أبو مطهّر .

جعفر بن يحييٰ بن علاء الرازيّ .

ج \_ من أصحاب الإمام الكاظم الليلا :

بكربن صالح الرازى.

الحسين بن الجهم بن بكير بن أعين الرازي .

#### د ـ من أصحاب الإمام الرضاعليَّلِا :

وليد بن أبان الضبيّ الرازيّ.

#### هــ من اصحاب الإمام الجواد والهادي للهَيْكِا :

السيّد عبدالعظيم الحسني، ويبدو أنّه من السادة الأوائل الّذين نزحوا الى بلاد الريّ، كان نزوله في مكانٍ اسمه «ساربانان» في سكّة الموالي.

#### من وجهائها من الشّيعة:

ومن وجهاء الشيعة الإماميّة آنذاك:

منصور بن عباس الرازي، أبوالحسن، من أصحاب الجواد والهادي اللهي المالية.

محمّد بن حسّان الرازي الزينبي، أبو عبدالله، من أصحاب الهادي للثِّلةِ.

محمّد بن خالد الرازي، أبو العباس، من أصحاب الهادي للتُّللِا.

يحيى بن أبي بكر الضرير الرازي، من أصحاب الهادي للطُّلِا.

عبدالله بن محمّد الرازي، من أصحاب الجواد للثِّلْإِ.

عبدالله بن محمّد بن حمّاد الرازي، من أصحاب الجواد للثِّلةِ.

محمّد بن أبي زيد الرازي، من أصحاب الجواد للطِّلا، وكان أصله من قم .

أحمد بن إسحاق الرازي، من أصحاب الهادي للتُللِا.

الحسن بن عباس بن حريش الرازيّ ، أبو علي، يروي عن الجواد للثِّلاِ.

أبو حمّاد الرازي، من أصحاب الإمام الهادي عليمًا ويروي عنه سهل بن زياد الأدميّ الرازيّ، أبو سعيد، يروي عن الجواد والهادي والعسكري علم المُؤلِّرُ، وروى عن عبدالعظيم الحسني، وهكذا: الحسن ابن زياد، وأحمد بن مهران رووا عن عبدالعظيم في الريّ.

صالح بن سلمة بن أبي حمَّاد، أبوالخير الرازيّ، من أصحاب الإمام الجـواد والهادي والعسكري علمينالأ.

محمد بن الحمد الرازي، أبو عبدالله . من أصحاب الإمام العسكري طليَّا لا عمد بن خلف الرازي، أبو بكر.

محمّد بن أحمد الرازيّ ، أبو عبدالله . محمّد بن يزداد الرازي.

## ومن الشيعة الّذين سكنوا الريّ:

ابراهيم بن علان الكليني".

ابراهيم بن عليّ بن محمّد المقريّ الرازيّ، أبو منصور .

ابراهيم بن عيسي الرازي.

ابن كربويه الرازيّ، من أصحاب الحسين بن أحمد العلويّ الكوكبيّ.

أبو الطيّب الرازيّ، من أجلّاء متكلّميّ الشيعة الإماميّة.

أحمد بن ابراهيم المعروف بعلان الكلينيّ.

أحمد بن الحسن الرازيّ، أبو على، من مشايخ الإجازة.

أحمد بن علي بن العبّاس الخضيب الأياديّ الرازيّ، وقد اتُّهم بالغلوّ.

أسعد بن سعد بن محمّد الحماميّ الرازيّ.

جعفر بن أحمد بن وندك الرازي .

جعفر بن محمّد بن حسن بن زياد الزعفرانيّ الرازيّ ، أبو يحيى، من عــلماء التفسير، وقد وصفه السيوطي أنه صدوق ثقة، وروى عن سهلبن عثمان العسكريّ وعليّ بن محمّد الطنافسيّ، ت ٢٧٩هـ.

> جعفر بن محمّد بن موسى بن جعفر الرازيّ، أبو محمّد الدوريستيّ. الحسن بن أبي الحسن بن محمّد الرازيّ الورامينيّ.

الحسن بن جعفر بن محمّد الرازيّ الإدريسي .

الحسن بن الحسين بن بابويه، شمس الاسلام القميّ الرازيّ.

الحسن بن عليّ بن الحسين بن عُلُّوية الرازيّ الورامينيّ.

الحسن بن عليّ الخيّاط الرازيّ.

الحسن بن محمّد بن الحسن، موفّق الدين الخواجة الرازيّ.

الحسين بن أبي الحسين هموسة الرازيّ الورامينيّ.

الحسين بن عليّ بن محمّد بن أحمد الخزاعي، أبوالفتوح الرازيّ .

الحسين بن محمّد الأشنانيّ الرازيّ.

ذوالمناقب بن طاهر بن أبي المناقب الحسيني الرازي.

رشيد الدين بن عبّاس بن عليّ الرازي الورامينيّ.

الشامي الرازي، من وكلاء الإمام القائم عليَّا لله بالريّ، كما في «ربيعة الشيعة».

عبدالجبار بن عبدالوهاب الرازي، صاحب بستانٍ أوقفها لدفن أموات

الشيعة فيها.

عبدالله بن محمّد بن عليّ بن عبّاس بن هارون التميميّ الرازيّ .

عليّ بن ابراهيم بن أبان، علان الكلينيّ الرازيّ، أبو الحسن.

علي بن محمّد بن ابراهيم بن أبان .

على بن ابراهيم الوراق الرازي، من تلامذة سعدبن عبدالله.

عليّ بن أحمد بن عليّ الخزّاز الرازيّ، من متكلّمي الشيعة بالريّ.

عليّ بن محمّد بن علي .

عليّ بن الحسين الرازيّ، أبوالفرج، من كتّاب عضدالدولة.

عليّ بن عبّاس الجراذينيّ الرازيّ ، من متكلّمي الشيعة، ويُعدّ من الغلاة.

محمّد بن ابراهيم، علّان الكلينيّ الرازيّ، من علماء قرن ٣هـ.

محمّد بن بدران بن عثمان الرازيّ ، أبو جعفر، من علماء الريّ، ثمّ سكن الكوفة محمّد بن جعفر، أبو الحسين الأسديّ الرازيّ، صدر التوقيع من الإمام القائم المثيلًا بحمّه: «انّه من ثقاتنا» عام ٢٩٠ه، وتوفّى سنة ٣١٢هـ.

محمّدبن سليانبن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن الرازيّ، أبو طاهر، توفّي سنة ٣٠١هـ.

عليّ بن حمزة الكسائي، أبوالحسن، ت ١٨٩هـ، مـؤدّب الرشـيد والأمـين والمأمون.

محمّد بن الحميد بن قبّة الرازيّ.

محمّد بن عبدالرحمان بن قبّة .

يعقوب بن اسحاق الكلينيّ ، ممّن أدرك الإمام العسكري للتُّلِا.

## المذاهب المتواجدة في الريّ :

قال الحمويّ: «وكان أهل الريّ أهل سنّةٍ وجماعة، الى أن تغلّب أحمد بن الحسن الماردانيّ عليها فأظهر التشيّع، وأكرم أهلها وقرّبهم، فتقرّب اليه الناس بتصنيف الكتب في ذلك، فصنّف له عبدالرحمان بن أبي حاتم كتاباً في فضائل أهل البيت المُتَلِيمُ وغيره، وكان ذلك في أيّام المعتمد، وتغلّبه عليها في سنة مركان.

وقال المقدسيّ : «ومذاهبهم مختلفة؛ أمّا بالريّ فالغلبة للحنفيّين، وهم نجّاريّة إلّا رساتيق القصبة، فإنّهم زعفرانيّة يقفون في خلق القرآن، وسمعت بعض دعــاة

<sup>(</sup>١) معجم البلدان : ٣ / ١٢١ .

الصاحب يقول: قد لان كي أهل السواد في كلّ شيء إلّا في خلق القرآن، ورأيت أباعبدالله بن الزعفراني قد عدل عن مذهب آبائه الى مذهب النجّار، وتبرّأ منه أهل الرساتيق، وبالريّ حنابلة كثير لهم جلبة، والعوام قد تابعوا الفقهاء في خلق القرآن، وأهل قم شيعة غالية، قد تركوا الجهاعات وعطّلوا الجامع، إلى أن ألزمهم ركن الدولة عهارته ولزومه... الخ»(١).

وقال أيضاً: «يقع بالريّ عصبيّات في خلق القـرآن، وبـقزوين أيـضاً بـين الفريقين» (٢).

أقول: لا يخفى أنّ تلك العصبيّات في الريّ وفي غيرها من المدن والأمصار إلى كانت واتّسع نطاقها بسبب حكّام بني أميّة وبني العبّاس، قال الشهرستاني: «اعلم أنّ السلف من أصحاب الحديث لمّا رأوا توغّل المعتزلة في علم الكلام، وخالفة السُنّة الّتي عهدوها من الائمة الراشدين، ونَصَرَهم جماعة من أمراء بني أميّة على قولهم بالقدر، وجماعة من خلفاء بني العبّاس على قولهم بنني الصفات وخلق القرآن... الح» (٣).

### الفتن وخراب الريّ :

قال المقدسيّ الّذي ألّف كتاب «أحسن التقاسيم» في سنة ٣٧٥هـ: «يقع بالريّ عصبيّات في خلق القرآن، وبقزوين أيضاً بين الفريقين» (٤).

وقال ابن الأثير في «الكامل» في حوادث سنة ٥٨٢هـ: «كان بمـدينة الريّ

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ١ / ٩٥، أحسن التقاسيم: ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم: ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل: ١ / ٩٥.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم: ص ٣٩٦.

أيضاً فتنة عظيمة بين السنّة والشيعة، وتفرّق أهلها وقُتل منهم، وخربت المدينة وغيرها من البلاد...»(١).

وقال الحموي في «معجم البلدان»: «في سنة ٦١٧ه وصل التتر إلى الريّ»، ثمّ يقول حدثت فتنة وقتال بين الشيعة والسنّة، وكان الانتصار لأهل السنّة، وهكذا حدثت حرب بين الأحناف والشوافع، وكان النصر للشافعيّة» (٢).

ولا يخنى أنّ هذه الفتن والقتال الذي حدث بين الشيعة والسنّة إنّا له جذور تمتد الى القرن الثاني والثالث الهجريّ، كما أنّ عدّة عوامل اجتمعت على خراب الريّ، أهمها كما عرفت الفتن والحروب الدامية بين المذاهب المتعددة المتواجدة في الريّ، والنفاق الذي صحب ذلك، والتملّق إلى الأمراء والولاة، والثأر للعصبيّات التي كان يحملها قطّاعٌ كبيرٌ من مهاجري العرب الذين هاجروا الى هذه المنطقة، إضافة الى العصبيّات المذهبيّة الّتي تأصّلت في النفوس.

فثلاً النزاع بين الشيعة والسنّة، مرّة يأخذ طابع الجدل والمناظرة، ومرّة اخرى يتّخذ السيف وسيلة للدفاع، فني أذربيجان كان الشيعة أصحاب المناظرة واللسان، و أنّ دفاعهم ينحى الى السلم، بينا الشافعيّة أهل القلم والسيف يجنحون الى الاعتداء والقتل، و في مازندران على العكس من ذلك، إذ أنّ الشيعة هم أهل السطوة والغلبة على الشوافع» (٣).

وأغلب هذه الفتن والعصبيّات انَّما ظهرت من جرّاء الخلاف العقائدي بـين

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثبر: ٩ / ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ٢ / ٨٩٣.

<sup>(</sup>٣) النقص : ص ٤٩٤ .

المذاهب، ومن أبرز المسائل العقائدية التي كانت تثارهي مسألة صفات الله، والرؤية، وخلق أفعاله، وخلق القرآن أو قدمه وهي أهم مسألة راح ضحيتها آلاف من الناس والعلماء وعدل الله، وحدوث العالم، والمعرفة بالسمع أو بغيره، والحسن والقبح العقليين، وعصمة الأنبياء، ومسألة الإمامة، والحبّ والبغض لأهل البيت عليكي والجبر والاختيار، ووجوب اللطف والأصلح على الله سبحانه، والجنة والنار و آراء الفرق فيهما، والشفاعة بنظر المذاهب، والإحباط واختلاف المذاهب فيه، وحقيقة الايمان والكفر، ومرتكب الكبيرة عند المذاهب، و إمامة المفضول مع وجود الأفضل ...الخ.

هذه جملة من المسائل المهمّة الّتي شغلت علماء المذاهب في أغلب الأمصار والبلدان، وبالخصوص بلاد الريّ، والّتي أدّت الى صراعاتٍ عنيفة أعقبتها فتن ثمّ حروب دامية، كانت حصيلتها أن أُبيد أهلها، وآلت البلدة الى الخراب والدمار.

وأوّل من ذكّىٰ هذا الخلاف بين المذاهب والفرق الاسلاميّة هم حكّام الدولة العباسية، وبالخصوص المأمون (١٩٨ ـ ٢١٨ه) الّذي اتّخذ من الاعتزال المذهب الرسميّ للدولة (١)، ثم تمسّك بمسألة خلق القرآن، وهكذا من بعده المعتصم بالله العبّاسي، حتى أنّه قتل جملةً من العلماء، وأعداداً كثيرة من الناس في هذه المسألة.

وأكثر تعصّباً من حكّام العباسيّين هو الواثق العباسيّ، الذي قتل بيده أحمد بن نصر الخزاعي لامتناعه عن القول بخلق القرآن.

وفي سنة ٢٣١ه أمر الواثق بامتحان العلماء بخلق القرآن، وامتحان الاسرى

<sup>(</sup>١) بحوث في التاريخ العباسيّ لفاروق عمر : ص٧٣.

الذين خاضوا الحرب معالروم في وقعة طرسوس،وكان عددهم (٤٦٠٠) أسير، و (٦٠٠) من النساء، و (١٠) من الأولاد الصغار، وفي زمنه \_الواثق\_سُجن نعيم بن حمّاد بهذه المسألة الىٰ أن مات في السجن.

ولم تهدأ فتنة «خلق القرآن» إلّا في زمن المتوكّل العبّاسي، حيث ألغىٰ القول بهذه المسألة، وسيأتي الكلام عن هذه الفتن والأوضاع السياسيّة في الفصل القادم إن شاء الله.

ومن جملة المسائل الّتي اختلفت آراء المسلمين فيها هي مسألة صفات الله سبحانه وتعالى، هل هي عين ذاته أم أنّها زائدة على ذاته مخلوقة له.

فن أبرز المتكلمين في هذه المسألة من أهالي الري: ابن كلاب، والحسين بن محمد النجّار، وإليه تنسب الفرقة النجاريّة، وأنّ أكثر معتزلة الريّ وماحواليها على مذهبه، ويسمّون بالجبرّة كذلك؛ لقولهم أنّ الأعمال مخلوقة لله.

كيفا كان فإنّ الأشاعرة وأتباعهم يدّعون أنّ صفات الله قديمة وزائدة على ذاته، فهو عالمٌ بعلمٍ زائدٍ أو مغايرٍ لذاته، ومريدٌ بإرادةٍ، وحيٌّ بحياةٍ، أمّا الإماميّة وبعض من وافقهم من المعتزلة قالوا: إنّ الصفات إمّا أن تكون قديمة وهذا يلزم تعدّد القديم، وهو أسوأ حالاً من قول النصارى، وإمّا أن تكون صفاته حادثة، وهذا يلزم خلو الذات عن الصفات الثابتة له سبحانه؛ كالقدرة، والعلم، والحياة، والإرادة، والسمع، والبصر... الخ، ووجه بطلان هذا القول واضح لا يخفى .

فالنزاع وقع بين الاشاعرة والمحدّثين من جهة، وبين الإماميّة والمعتزلة مـن جهة اخرى.

وبهذا يتضح رأي الإماميّة: أنّ صفاته عين ذاته، وليس وراءها شيء زائد يُسمّىٰ حالاً كما يدّعيه الجبائيّ.

على أيّ حال فهناك صراعات عديدة بين فرق المسلمين في هذه المسائل العقائدية، وسنبيّن في الخريطة الآتية مناطق سكنى المذاهب والفرق الرئيسيّة في بلاد الريّ قدياً وإن كانت هذه الخريطة تحكي عن الحالة المذهبية في حدود القرن الرابع والخامس الهجري، على ان هذا التقسيم كان له جذوره منذ القرن الثاني والثالث، ثمّ باتساع المدينة أُضيفت اليها مناطق من جهة الشرق والخرب، ثمّ الجنوب الغربيّ كما يتضح في الخارطة، فراجع.





## العوامل الطبيعية وخراب الريّ :

اجتمعت عدّة عوامل في خراب الريّ و ضواحيها، و هلاك سكّانها، وخراب بيوتها وعمارتها، ولم يقتصر خرابها في زمنٍ معيّنٍ، بل توالت عليها المصائب والمحن حتى أدّى الى خرابها، ويمكن اجمال تلك العوامل بالنقاط التالية:

١ \_ في سنة ٢٣٦ه أصاب البلدة زلزالاً كبيراً، أدّى بسببه الى قتل ٤٥٠٠٠ نسمة، وذلك في زمن المتوكّل العبّاسيّ؛ وفي السنة الّتي منع فيها من زيارة مرقد الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين عليّالإ(١).

٢ ـ وفي سنة ٢٤١ه أصاب البلدة وبائ شديدٌ، بسبب هبوب رياح باردة عليها، قادمة من بلاد الترك عن طريق سرخس ومتّجه الى نيشابور ثمّ الى الريّ وهمدان وانتهت بحلوان، وقد أصيب بهذا الوباء آلاف من الناس، ولاقوا حتفهم خلال أيام قلائل (٢).

" وفي نفس السنة حدثت هزّة أرضيّة مات فيها الكثير بحيث خرج عن حدّ الإحصاء، قال ابن الأثير في الكامل: «وفيها كانت في الريّ زلزلة شديدة هدمت المساكن، ومات تحتها خلقٌ كثيرٌ لا يحصون، وبقيت تتردّد فيها أربعين يوماً "(٣).

٤ ـ و في سنة ٢٤٢ه أيضاً حدثت هزّة أرضيّة عنيفة وواسعة، شملت نواحي قومس والريّ وخراسان ونيشابور وطبرستان واصفهان، ولشدّة الهـزّة الأرضية انشقّت الأرض، واندكّت الجبال، وتهدّمت البيوت والصوامع، وبان البؤس والشقاء

<sup>(</sup>١) تبصرة العوام: ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ پيامبران وشاهان، ترجمة ملوك الأرض والأنبياء: ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير: ٥ / ٢٩٦.

على المدينة، ريّ وغيرها من المدن، وقد ذكر اليعقوبي في تاريخه هذه الزلزلة وأثرها، فقال: «وكانت الزلازل بقومس و نيشابور وماوالاها سنة ٢٤٢ه حتى مات بقومس خلق كثيرٌ، و نالتهم رجفة يوم الثلاثاء لإحدى عشر ليلة بقيت من شعبان، فمات فيها زهاء مائتي ألف، وخسف بعده مدن بخراسان، ونال أهل فارس في هذا الشهر شعاعٌ ساطعٌ من ناحية الفلروم، ووهجٌ آخذٌ بأكظام الناس، فمات الناس والبهائم، واحترقت الاشجار، ونال أهل مصر زلزلة عمّت حتى اضطربت سواري المسجد، وتهدّمت البيوت والمساجد، وذلك في ذي الحجة من هذه السنة (١).

٥ ـ و في سنة ٢٤٩ه أصاب الريّ زلزالٌ عنيفٌ، خرّب المدينة، ومات الكثير من أهالي البلد، وأمّا الباقي فتركها ملتجأ الى أطرافها القاحلة، وقد أشار ابن الأثير الى هذا الزلزال، فقال: «وفيها \_٢٤٩ أصاب الريّ زلزالٌ شديدٌ، ورجفةٌ شديدةٌ، هدّمت الدور، ومات خلقٌ من أهلها، وهرب الباقون فنزلوا ظاهر المدينة» (٢).

٦ ـ وفي عام ٢٨١ه جفّت المياه في الريّ وطبرستان، وغلت الأسعار،
 ونقصت الغلّات، وكادت أن تقع مجاعة في الري<sup>(٣)</sup>.

٧ ـ وفي عام ٣٤٤هاكتسح الريّ وباءٌ شديدٌ، ومات الكثير من الناس، بحيث تعذّر إحصاءهم.

قال ابن الأثير في الكامل: «في هذه السنة وقع بالريّ وباءٌ كثيرٌ، مات فيه من الخلق مالا يحصى، وكان فيمن مات أبو على بن محتاج الّذي كان صاحب جيوش

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي : ٢ / ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الأثير : ٥ / ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبريّ : حوادث عام ٢٨١هـ، وتاريخ ابن الأثير : ٧ / ٤٦٧ .

خراسان، ومات معه ولده، ومُمل أبو على الى الصغانيان وعاد من كان معه من القوّاد الى خراسان (١).

وهكذا توالت الزلازل والأوبئة والأمراض الفتّاكة على الريّ، وفي كلّ حادثةٍ يموت خلقٌ كثير، قال الأصطخريّ: «أكثر المدينة الريّ خراب، والعارة في الربض» (٢).

و قال ابن حوقل النصيبيّ: «وأكثر المدينة خراب والعمارة في الربض» (٣). وقال المقدسيّ: «وهو \_الريّ \_بلد كبير، نحو فرسخ في مثله، إلّا أنّ أطرافه قد خربت» (٤).

<sup>(</sup>۱) الكامل: ٦ / ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك: ص١٢٢.

<sup>(</sup>٣) صورة الأرض لابن حوقل: ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم للمقدسي : ص ٣٩١.

# نشأة الكلينى العلمية الأولى

اتضح من كلّ ماتقدّم أنّ العوامل الطبيعية \_من هزّاتٍ أرضيّةٍ، و زلازلٍ، و أمراضٍ، وأوبئةٍ، كالطاعون و موت الفجأة، و عواصفٍ وسيولٍ،...\_والعوامل السياسيّة، والفتن والعصبيّات الّتي ظهرت وتفاقم أمرها في بلاد الريّ أثّرت على المعالم الخارجية للمدينة، فقد خربت المدينة من جرّاء الفتن الدائرة بين المذاهب آنذاك، وكان خرابها لمرّاتٍ عديدةٍ، ثمّ تدخّل الحكّام، والسياسة العبّاسية لخلق تلك الصراعات، كان له الدور الكبير في طمس المعالم التأريخيّة والعلميّة لكثيرٍ من العلماء و رجال الدين، وبالخصوص علماء الشيعة الإماميّة، بل قد ضاعت علينا أخبارهم، وانطمست آثارهم، فلم يبق عندنا سوى عناوينٍ وأساءٍ بين كتب التراجم والرجال.

والشيخ الكُلينيّ هو أحد أُولئك العلماء الّتي ضاعت أخباره، ولم تصل الينا عن نشأته وحياته العلميّة في مراحلها الاولىٰ إلّا النزر القليل، بـل وحــتىٰ والده يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الّذي \_حاليّاً \_له مقبرة ومزار عام، فهو الآخر لم يحدّثنا

التاريخ عن سيرته بالتفصيل.

فالأجواء السياسيّة في أواخر القرن الثالث الهجريّ حتمت على كثيرٍ من رجال الإماميّة وعلمائهم أن يتخفّوا عن الأنظار، أو أن يبتعدوا عن الصراعات الدائرة والفتن الشاخصة، والّتي كان من ورائها رجال الدولة العباسيِّين، بل أنّ المعنيِّين من جرّاء خلق تلك الصراعات هم الشيعة، وهذا ديدن الحكّام العبّاسيّين ومن قبلهم الامويّين، والتاريخ يعيد نفسه، كما هو اليوم قد اجتمعت كلمة الشرق والغرب على إبادة الشيعة أينا وُجدوا، وبأيّ أُسلوبٍ كان، وللبرهنة على ذلك لانحتاج الى مزيدٍ من التفكير، بل أنّ سير الأحداث السياسيّة اليوم هو خير دليل.

فالظروف السياسية في ذلك الوقت حدّدت من نشاط بعض الشيعة الإماميّة في بلاد الريّ، وليس من الغريب أن يتمسّك القسط الأكبر منهم بالتقيّة درءً للخطر، وتلافياً للأضرار الناجمة من الاشتباكات الكلاميّة، بل أنّ بعض تلك المناظرات الكلاميّة تؤدّي إلى تكفير بعضهم البعض الآخر، بحيث يمتدّ الأمر إلى عوام الناس فيحملوا السلاح على عواتقهم، وتجد إراقة الدماء أرخص شيء عندهم.

هذه بعض الظروف الّتي كانت سائدة في عصر نشأة الكليني الأولى، لهذا فإنّ حياته العلميّة الاولى لم تكن بارزة في الريّ، بل أنّ الغموض هو العنصر البارز في النصف الأوّل من حياة الشيخ مَيِّرُكُ.

نعم برزت شخصيته العلمية في الريّ في النصف الثاني من حياته، وقبل سفره الى العراق، ولمّ انتقل الشيخ الى بغداد، التفّ حوله علماء الطائفة، وقصده كبار الشيعة، وقصده لأجل علمه وزهده وتقواه القاصيّ والدانيّ، وأكثر من ذلك أنّه أصبح من الأعلام المشهورين في زمن الغيبة، بل ومن المقرّبين الى النوّاب الأربعة، ولمّا كانت له منزلة رفيعة عند أولئك النوّاب والوكلاء ذاع صيته، وتألّق نجمه، وأخذ

العلماء يختلفون اليه، وينهلوا من علمه، ويرووا عنه، الى أن شاع كتابه \_الكافي\_في بغداد بين الخاصّ والعامّ، وأصبح مرجعاً للجميع.

فالسبب في اشتهار الشيخ الكليني في بغداد أكثر من اشتهاره في بلاد الريّ هو الاستقرار النسبي الذي كانت تتمتّع به بغداد، وإن كان هناك نزاعات وخصومات قد يثيرها البلاط العبّاسيّ بين العلماء بين آونةٍ وأخرى إلّا أنّها لاتؤدّي الى إراقة الدماء، بل أنّ عوام الناس في بغداد ليس لهم ذلك النفوذ الذي كان يتمتّع به أهل الريّ في إثارة الفتن والاعتداء والقتل الذي يؤدّي به الى خراب البلد، عدا الفتنة التي حدثت في الكرخ.

أمّا المرحلة العلميّة الثانية والّتي تبدأ قبيل خروج الكلينيّ من الريّ فقد اتسمت بالنشاط والفاعليّة، وهذا قطعاً لم يبرز إلّا بعد اطّلاع علماء الشيعة على منزلة الشيخ العلميّة، ومثابرته على جمع أحاديث أهل البيت في موسوعته الجليلة «الكافي»، ولا يشكّ أحدٌ في أنّ الفترة الّتي استغرقت في تأليف هذا الكتاب الشريف والّتي ناهزت عشرين عاماً قد جاب خلالها البلدان كالعراق ودمشق وبعلبك وتفليس ، واتّصل بالعلماء، حرصاً على جمع آثار الأعّة الأطهار المُهمَّلِيمُ، فإنّ كثرة ملاقاته للمشايخ وجهابذة الشيعة قد اكسبته شهرة وعلوّاً.

قال الوحيد البهبهاني في «نهاية الدراية»: «ألا ترى أن الكليني مع بذل جهده في مدة عشرين سنة، ومسافرته الى البلدان الأقطار، وحرصه في جمع آثار الائمة، وقرب عصره الى الأصول الأربعائة والكتب المعوّل عليها، وكثرة ملاقاته ومصاحبته مع شيوخ الإجازات، والماهرين في معرفة الأحاديث، ونهاية شهرته في ترويج المذهب وتأسيسه...»(١).

<sup>(</sup>١) نهاية الدراية للوحيد البهبهاني : ص ٢٢٠.

وحقاً كانت شهرته في ترويج المذهب، لهذا كان شيخ أصحابنا \_الشيعة\_في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس بالحديث وأثبتهم (١).

إلّا أنّ هذه الشهرة مانالها الشيخ إلّا بعدما تهيّأت الظروف الأمنية الخاصّة للشيخ، وعندما كان في مأمنٍ من الفتن والاضطرابات الّتي ألمّت بالمسلمين سنيناً طويلة.

أمّا قول مرتضى الزبيدي في تاج العروس: «وقد انتهت اليه رئاسة فقهاء الإماميّة في أيّام المقتدر» (٢) ، إنّا يصدق هذا القول عندما كان الشيخ الكليني في بغداد، وسكنها حتى وافاه الأجل فيها، أمّا متى جاء الى بغداد، ومتى رحل الى غيرها، وإلى أيّ مدينة سافر.. كلّ ذلك يبقى في طيّ الغموض.

نعم يحد تنا الشيخ الطوسيّ في «الاستبصار» انّه حدّث بها بغداد سنة ٣٢٧ه (٣)، وهذا يدلل أنّه هاجر الى بغداد في أواخر عصره حيث أنّ وفاته سنة ٣٢٧ه، فبين زمان تصدّيه للدرس والتحدّث وبين وفاته سنتان، و إن كان نحن لانقطع بأنّ الشيخ نزل بغداد في هذه الفترة القريبة، بل لا أقلّ أنّه سكنها حدود عقدٍ من الزمان إن لم يكن أكثر من ذلك.

أمّا قول صاحب «كشف المحجّة»: «وقد أدرك زمان السفراء، وجمع الحديث من مشروعه ومورده، وقد انفرد بتأليف كتاب «الكافي» في أيّامهم...» (٤)، فهذا لا يعني أنّه ألّف كتابه \_الكافي \_ في بغداد، بل من المحتمل أنّه ألّفه في الريّ، وهذا يصدق عليه القول أنّه أدرك زمان السفراء، كما يصدق عليه القول أنّه انفرد بتأليف

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي : ص ٣٧٧ ترجمة ١٠٢٦ .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس لمرتضى الزبيديّ : ٩ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) الاستبصار للشيخ الطوسى: ٢ / ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) كشف المحجّة: ص١٥٩.

كتاب «الكافي» في أيّامهم.

نعم، يحتمل أنّه سافر الى بغداد أكثر من مرّة، كما أنته سافر الى بقيّة البلدان، إلّا أنّ سفراته تلك غير مفصّلة في كتب التاريخ والسيرة أو التراجم.

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: أبوجعفر؛ محمدبن يعقوب الرازي، الفقيه، الامام، على مذهب أهل البيت المنتجائية، عالم في مذهبه، كبير، فاضل عندهم، مشهور. وعد في حرف النون من كتاب النبوة من المجدّدين لمذهب الإماميّة على رأس المائة الثالثة.

نستفيد من هذا النصّ أموراً عديدة، بحيث تجعلنا نجزم أنّ ولادة الشيخ كانت في زمن الإمام العسكري عليّه في فن لم نقل أنّها كانت قبل ولادة الإمام الحبجة المنتظر \_أرواحنا له الفداء \_ فتم لايقبل الشكّ أنّها كانت بعد ولادة الإمام المباركة بحدة يسيرة قد لاتتجاوز بضعة شهور.

ابن الأثير هو أحد علماء السنّة الكبار، ومن المشهورين والمبرزين في مجال التأليف والتصنيف، ولمّا يعرّف لنا الكلينيّ فلابدّ أن يكون قد اشتهر بين الأصحاب الى أن فاقت شهرته فعرفه المؤالف والمخالف، قال ابن الأثير ينعته بالصفات الآتية:

١ \_ أبو جعفر؛ محمّد بن يعقوب الرازيّ الفقيه.

٢\_الإمام على مذهب أهل البيت عَلِيَكِلْرُ .

٣\_عالم في مذهبه.

٤\_كبير.

٥ \_ فاضل عندهم.

٦\_مشهور.

٧\_من الجدّدين لمذهب الإماميّة على رأس المائة الثالثة.

فلو أردنا أن نتساءل عن الفقيه متى يكون فقيهاً؟ والإمام متى يكون إماماً؟ ومتى يكون عالماً؟ والعالم متى يكون كبيراً؟ والعالم الكبير متى يكون فاضلاً عند أبناء لحمته؟ والعالم الكبير متى يكون مشهوراً؟

كلّ هذه الأسئلة تدفعنا أن نقول: إنّ الكلينيّ مااشتهر عند المذاهب الاسلاميّة الأخرى إلّا بعدما اشتهر عند الطائفة المحقّة، وإنّ الشهرة الّتي وصل مداها الى العراق المّا هي امتداد لشهرته في البلاد الإيرانيّة، وبالخصوص بلاد الريّ، وإلّا كيف يُعرف الشيخ الكلينيّ عند المخالف بأنّه: الفقيه، والامام، والعالم، والكبير، والمشهور.. الح قبل أن يُعرف عند أبناء طائفته؟!

ثم إن هذه الألقاب والنعوت يتحمّ في صحّة ثبوتها للشيخ أن تمضي علمها السنون كي تصبح فيما بعد حقائق ثابتة لصاحبها، وهنا لايمكن تقدير تلك السنين بأقلّ من عقدٍ من الزمان \_كحدّ أدنى \_حتى يحتلّ المكانة والشهرة اللائقة بين أقرانه من علماء عصره.

إذاً على هذا التقدير فسوف يكون الشيخ الكلينيّ قد اشتهر بين علماء الطائفة في حدود ٢٩٠هـ. وممّا يعضد ذلك أنّه المجدّد على رأس المائة الثالثة كما ذكره ابسن الأثير وآخرون.

فكيف يصبح مجدّداً مالم تظهر له آراء في الفقه والاصول والتفسير والحديث والرجال وغير ذلك من العلوم والفنون الّتي كانت متداولة في عصره ؟

بل حتى ظهور تلك الآراء للمصنّف هو غير كافٍ مالم تأخذ صداها في العالم الاسلاميّ بأجمعه، أي عند المؤالف والمخالف، وبين جميع المذاهب والفرق الاسلاميّة.

ولمّا لم يؤثر عن المترجم له انّه كان في حالة نبوغ في مقتبل عمره، فهذا يعني أنّه تدرّج في حياته العلميّة كسائر العلماء، وهذا التدرّج العلميّ الطبيعي \_باستثناء

حالات النوابغ \_ انّما يستغرق أربعة عقود من الزمان حتى ٰ يعدّ الفقيه فقيهاً، ومن ثم يحتلّ الصدارة بين علماء عصره بعد مضى بضع سنين.

أمّا كونه مجدّداً على رأس المائة الثالثة فهذا ممّا لايقبل الشكّ من أنـــه قــد تجاوز مرحلة الكهولة، وعلى وجه التقريب انّه قد ناهز الخمسين.

وبعض من عاصر الكليني ّـ في بغداد أو في غيرها ـقد أهملوا تـرجمـته؛ كالخطيب البغداديّ، والسمعانيّ، وياقوت، وابن الجوزيّ وأمثالهم. فالخطيب لفرط تعصّبه لم يترجم له في «تاريخ بغداد» على انّه انتقل إليها، وأقام بها الى آخر عمره، وأملىٰ الحديث بها الى ان توفيّ ودفن بها، وقبره بها معروف.

وليس غريباً ، حيث أهمل الخطيب حتى الشيخ الطوسي ت ٤٦٠ هـ ، وأبا العباس النجاشيّ، وهما من معاصريه ومعايشيه، بل ويشتركان معه في كثير مـن المشايخ، بل ولعلّهم كانوا يلتقون في كل حلقة من حلقات الحديث على مشايخ بغداد.

ترجم للكليني عبدالغني بن سعيد الأزديّ المصريّ في كتاب «المؤتلف والختلف»:

روى عنه \_عن الكليني \_أبو عبدالله أحمد بن ابراهيم الصيمري .

وترجم له ابن عساكر في تاريخه (١٦ / ١٦٧) قال هناك: «أبو جعفر الكليني الرازي، من شيوخ الرافضة، قدم دمشق، وحدّث ببعلبك عن أبي الحسين؛ محمّد بن علي الجعفري السمر قندي، ومحمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري، وعلي بن ابراهيم ابن هاشم . روى عنه أبو سعد الكوفي، والشيخ الشريف المرتضى، وأبو عبدالله أحمد ابن ابراهيم ، وأبو القاسم علي ابن محمّد بن عبدوس الكوفي، وعبدالله بن محمّد بن خدون.

وترجم له أبو السعادات؛ ابن الأثير الجزريّ في المجدّدين . جامع الاصول :

#### .777/11

وترجم له أخوه عزّالدين في الكامل: ٨ / ٣٦٤. وترجم له الذهبيّ في المشتبه: ٢ / ٥٥٣. وترجم له سير أعلام النبلاء: ١٥ / ٢٨٠. وترجم له الصفديّ في الوافي بالوفيات: ٥ / ٢٢٦. وترجم له ابن حجر في تبصير المنتبه: ٢ / ٧٣٧. وترجم له لسان الميزان: ٥ / ٤٣٣.

## مشايخ الكليني:

ما خلّفه الشيخ الكليني من تراثٍ علميّ لا يمكن تجاهله، ويكفيه فخراً أنّ كتابه «الكافي» أحد الكتب الأربعة، والّتي هي من أهمّ المراجع عند فقهاء الشيعة طيلة أحد عشر قرناً، وما كُتب من بعد تلك الأصول إنّا هو تكرارٌ لها، بصورةٍ أو أخرى، وان كان نحن لانريد أن نبخس الناس أشياءهم، ولكن حقيقة لابد أن تذكر، على أنّ لكلّ مصنّف بالفتح له ميزاته وخصائصه التي لا تخلو من فائدة.

فالكلينيّ روى عمّن لايتناهىٰ كثرة من علماء أهل البـيت طَلَمَالِيُّ ورجـالهم ومحدّثيهم، مثل عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه...(١).

ونحن نورد أسهاء مشايخه الذي تأكّد لنا أنته روى عنهم، أو أخذ معالم دينه عنهم "أو تتلمذ عليهم، وقد تركنا تفصيل ترجمتهم؛ لأنّه يطول بنا المقام، وربما نخرج عن إطار البحث، لهذا اختصرنا الحديث عنهم، عدا الّذين كانوا تحت عنوان «عدّة من أصحابنا»، فسيأتى الكلام مفصّلاً إن شاء الله عن موضوع «العدّة»،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٠٨ / ٧٥.

وأقسامها، ورواتها وتراجمهم في الفصل السابع، ونظراً لأهميّة هذا الموضوع يأتي تفصيله هناك.

ا \_أبو بكر الحبّال (١)، ذكره السيّد البروجردي في «تجريد أسانيد الكافي»، روىٰ عن محمّد بن عيسىٰ القطّان، الكافي: ج ٢ ص ٢٥٢، كتاب المعيشة، بـاب نادر، ح ٣.

٢\_أبو داود(٢)، هو عنوان مشترك لعدة رواة ، ذكره السيّد البروجردي في

أقول: روى عنه الكلينيّ، عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته، هل يشرب سؤر شيءٍ من الدواب ... الحديث ٢ الكافي: ج٣/٣. ونفس الإسناد ٤٩/٣ باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمّ يخرج منهما شيء بعد الغسل، الحديث الرابع.

وفي الحديث الثامن من نفس الباب من الكافي: ٣ / ٥١، هكذا: أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب والحائض ...الخ الحديث.

أقول: ورد بعنوان المطلق «أبو داود» في (١٨) مورداً من الكافي، وبعنوان «أبو داود المسترقّ» في (١٢) مورداً من الكافي، والمسترقّ هو: سليمان بن سفيان، ذكره الطوسيّ في «المسترقّ»: ص ١٨٤، وذكره في «عين الغزال» ص ٦ ضمن مشايخ الكلينيّ، وهو بعيد جدّاً. وورد بعنوان «أبو داود النخعيّ» في موردٍ واحدٍ من الكافي، وهو: سليمان بن هارون، ويحتمل: سلمان بن عمرو. وورد بعنوان «أبو داود» يوسف بن إبراهيم في موردٍ واحدٍ من الكافي.

ثمّ استظهر المجلسيّ الأوّل - يَنْ على ما في «مرآة العقول» أنّ أبا داود هذا هو سليمان المسترقّ، وكان له كتاب يروي الكلينيّ - يَنْ عن كتابه، ويروي عنه بواسطة الصفّار وغيره، ويروي بواسطتين أيضاً عنه، ولمّا كان الكتاب معلوماً عنه يقول: أبو داود روى ...

<sup>(</sup>١) تجريد أسانيد الكافي: ١ / ٣٢.

أقول: لم أعثر له على ترجمةٍ في كتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١ / ٣٢.

التجريد لأسانيد الكافي.

٣ \_ أحمد بن إدريس بن أحمد، أبو علي الأشعري (١) القمّي، ت ٣٠٦هـ،

→ فالخبر ليس بمرسل.

أمّا المجلسيّ الثاني ـ ﷺ ـ قال : «كون أبي داود هو المسترقّ غير معلوم عندي ، ولم يظهر لي من هو إلى الآن ، ففيه جهالة».

ونحن بيّنا العناوين الّتي تكرّرت، سواء كانت مطلقة أو كانت مقيّدة بالمسترقّ، انظر الكافي: ج ٣ص ٩ و ١٩ و ٢١ و ٢٦ و ٣٥ و ٣٧ و ٤٤ و ٤٩ و ٥١ و ٩٩ و ٩٩ و ٢٦٥ و ٣٠٤ و ٣٠٤. ٣٧٨.

ثم ذكر الدكتور حسين علي محفوظ في مقدّمته للكافي أنّ سليمان بن سفيان ، أبو داود أحد مشايخ الكلينيّ ، حيث ذكره في الرقم (١٧) نقلا عن «عين الغزال» ص ٦.

أقول: ماذكره حسين علي محفوظ اشتباه كبير، بل من الغريب جدّاً أنّ من شأنه التحقيق أن يقع في هذا الخطأ؛ لأنّ سليمان بن سفيان، أبو داود، هو المسترقّ، وليس هناك اسم آخر مشترك بهذا العنوان.

قال عنه النجاشيّ: «مات سليمان ـ بن سفيان أبو داود المسترقّ ـ سنة إحدى و ثـ لاثين ومائتين». رجال النجاشي: ص ١٨٤.

وفي رجال الكشّيّ: «قال حمدويه: هو سليمان بن سفيان بن السمط المسترقّ، كـوفي، يروي عنه الفضل بن شاذان (إلىٰ أن قال:) وعاش تسعين سنة، ومات سنة ثلاثين ومائة». رجال الكشّيّ: ٢٩٩/. وهذا خطأ من النسّاخ، و إنّما الصحيح سنة ثلاثين ومائتين.

كيفما كان، فإنّ الرجل مع كونه من المعمّرين، وإنّ وفاته علّى أصحّ الأقوال سنة ٢٣١هـ، فغير ممكن أن يُعدّ من أشياخ الكلينيّ.

نعم، توجد له رواية لكن ينقل الشيخ عنه بواسطة، على أنّ العنوان المذكور في أثناء السند هو سليمان بن سفيان، ولم يفيد ب«أبو داود» ولابد «المسترق»، ثمّ يوجد في مسلسلة أسانيد الكافي «أبو داود المسترق» في اثني عشر موضعاً، وهذا لا يعني أنّه من مشايخ المصنّف، فتأمّل.

(١) أبو علي الأشعريّ، هو أحمد بن إدريس بن أحمد، فإذا ورد بهذا العنوان «أبو علي الأشعريّ» فلابدّ من التميز بين أحمد بن إدريس وغيره من الرواة، لانّها كنية لعدّة من الرواة، منهم: الحسين بن الحسن، والريّان بن الصلت من اصحاب الرضا عليه ، ومحمّد بن عيدالله .

ثقة (١١). انظر ترجمته في العدّة الأولى، الفصل السابع.

٤ \_ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ، وقع في طريق مشيخة من لا يحضره الفقيه (٢). انظر ترجمته في العدّة الثانية، الفصل السابع.

٥ \_ أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة، أبو عبدالله العاصميّ الكوفيّ، ثـقة (٣). انظر ترجمته في العدّة السادسة، الفصل السابع.

٦ ـ أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمان بن زياد، أبو العبّاس الكوفيّ، ابن عقدة المتوفيّ سنة ٣٣٣ه، موثق كالصحيح (٤).

<sup>(</sup>١) أحد المشايخ الذين يكثر الكليني عنهم الرواية، وغالباً يذكره الشيخ بكنيته «أبو على الأشعري»، فقد ورد في الكافي تحت هذا العنوان في (٦٤٣) مورداً، وبعنوان احمد بن إدريس القمي في موردٍ واحد، فالمجموع أيكون ٧٦٦ مورداً يروي عنه الشيخ الكليني في «الكافي».

وكذلك يروي عنه الشيخ بواسطة العدّة الّتي تروي عن أحمد بن محمّد بن عيسيٰ.

و احمد بن إدريس في الكافي يروي عن ستة عشر شيخاً ، هم: احمد بن إسحاق ، أحمد ابن محمّد بن عيسى ، الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة ، الحسين بن إسحاق ، الحسين ابن الحسن ، الحسين بن عبدالله السعديّ ، عبدالله بن محمّد ، عبدالله بن موسى ، عمان بن موسى ، عيمسى بن أيّوب ، محمّد بن أحمد ، محمّد بن حسّان ، محمّد بن سالم ، محمّد بن عبدالجبّار ، محمّد بن على بن محبوب ، أبو محمّد الهذليّ .

<sup>(</sup>٢) روىٰ عن جدّه أحمد بن مُحمّد بن خالد أحاديث، و له منها في الكافي عشرة أحاديث، و كذا هو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ.

<sup>(</sup>٣) ورد في «الكافي» بعنوان «أحمد بن محمّد العاصميّ» في (١٥) مورداً، و جاء بعنوان «أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفيّ» في «أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفيّ» في موردين، و بعنوان «أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفيّ العاصميّ» في موردٍ واحد، والجميع متّحد، و هو المقصود به: أبو عبدالله العاصميّ الكوفيّ.

<sup>(</sup>٤) ورد في «الكافي» بعنوان «أحمد بن محمّد بن سعيد» في موردين، والمقصود به: هو ابن عقدة، والذي يروي في أحد الموضعين عن جعفر بن محمّد الحسيني، والموضع الثاني عن جعفر بن عبدالله العلويّ. الكافى: ٣٣٨/٥ و ٤٠٥ و ٤.

٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك. الأشعريّ القمّيّ، ابو جعفر، ثقة. انظر ترجمته في العدّة الأولى، الفصل السابع (١).

٨ ـ أحمد بن محمد (٢)، عنوان مشترك، فراجع العدّة ١٤ من الفصل السابع.

۹\_أحمد بن مهران <sup>(۳)</sup>، حسن.

١٠ \_إسحاق بن يعقوب، حسن كالصحيح..

١١ ـ حبيب بن الحسن (٤)، مجهول.

١٢ \_الحسن بن خفيف، مجهول.

ورد هذا العنوان في موضع واحد من الكافي، الأصول: ج ١ /٥٢٣ الحديث الرابع، وصورته هكذا: «الحسن بن خفيف، عن أبيه، قال: بعث الإمام المنتظر عليه السلام \_ بخدم الى مدينة الرسول عَلَيْ الله ومعهم خادمان، وكتب إلى أبي خفيف أن يخرج معهم، فخرج معهم، فلم وصلوا إلى الكوفة شرب أحد الخادمين مسكراً، فا خرجوا من الكوفة حتى ورد كتاب من العسكر برد الخادم الذي شرب المسكر، وعُزل عن الخدمة».

<sup>(</sup>١) هو أحد المشايخ السبعة الذي أكثر الشيخ الكلينيّ الرواية عنهم بواسطة «العدّة»، فقد ورد بعنوان «أحمد بن محمّد بن عيسى» في (١١٥٦) مورداً، وفي موردٍ واحدٍ ذكر فيه الأشعريّ نقداً للاسم المتقدّم.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد، عنوان مشترك، ورد في «الكافي» بدون تقييد في (٣٧٦٤) مورداً، فما كان يرويه أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن فهو غير أحمد بن محمد العاصميّ، وكذلك هو مغاير لأحمد بن محمد بن سعيد الكوفيّ -ابن عقدة -، وأيضاً مغاير لأحمد بن محمد بن الحسين في عشرين مورداً في الكافي.

<sup>(</sup>٣) روى عنه الكلينيّ في (٥٥) مورداً في «الكافي» وبعض تلك الموارد يـرويها أحـمد بـن مهران عن عبدالعظيم الحسنيّ.

<sup>(</sup>٤) روىٰ عنه الكلينيّ في ثلاثة مواضع من كتاب الحدود، ج ٢٢٩/٧ و ٢٦٠.

نستظهر من الحديث أنّ خفيفاً كان أحد وكلاء الإمام طلطُلِا ، أمّا ابنه الحسن فلم يكن من الرواة المحدّثين حتى نحسبه أحد مشايخ الكليني ، وفي غالب الظنّ أنّه روى القصّة للمصنّف وهو فيها شاهد عيان. ذكره فضل الله شمس الدين في كتابه «عين الغزال»: ص ٥.

١٣ ـ الحسين بن محمّد، مجهول.

١٤ \_الحسين بن أحمد، مجهول.

وقال السيّد البروجرديّ في «تجريد أسانيد الكافي»: ١٣٠/١: «إنّ الحسين ابن أحمد اللّذي روىٰ الحديثين بل الخمسة هو الحسين بن أحمد المالكيّ».

١١٥ \_ الحسين بن الحسن الحسيني الأسود، حسن.

١١٦ \_ الحسين بن الحسن الهاشمي، الحسين العلوي، مهمل.

روى عنه الكليني في أحد عشر موضعاً بعنوان مطلق «الحسين بن الحسن»، ووصفه بالحسني في موضعين، وبالعلوي في موضع واحد، وبالهاشمي في ستة مواضع. ولااتّحاد في الجميع، بل الحسين بن الحسن الحسيني الأسود هو غير الحسين بن الحسن الهاشمي الحسني العلوي، فالأوّل حسن كما عبر عنه الشيخ المامقاني في فهرست رجاله، أمّا الثاني فقال عنه: مهمل.

والملقّب بالأسود هو الّذي ذكره الشيخ الطوسيّ في رجاله فيمن لم يـرو عنهم اللَّهُ أَمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ عنهم اللَّهُ اللهُ ال

رازي. رجال الطوسي: ص ٤٦٢.

وما ذهب إليه السيّد البروجرديّ تَشِرُّ في «تجريد أسانيد الكافي»: ١٣٣/٢ يبدو غير صحيح، حيث قال: «...والظاهر وحدة الكلّ، وأنّه هو الّذي ذكره الشيخ في (لم) فقال (الحسين بن الحسن الأسود، فاضل، يكنيّ أبا عبدالله الرازي، انتهى ». ثمّ قال «ولا يحضرني الآن في أمره، ولافي نسبه شيء غير ذلك، نعم يستفاد من رواياته أنّه كان الغالب عليه علم السير والأخبار وهذه...».

١١٧ \_ الحسين بن على العلويّ، مجهول، ذكره في «عين الغزال»: ص٦.

روى الشيخ الكليني عن الحسين بن علي في أربعة مواضع، وقيده بالعلوي في موضع واحد، و روى عنه بتكبير الاسم، أي بعنوان «الحسن ابن علي العلوي» في ثلاثة مواضع، وفي أربعة مواضع أخرى قال عنه: الحسن بن علي الهاشمي، على أن الجميع متحد، وعلى هذا فتكون مجموع الأحاديث التي رواها عنه الكليني اثنا عشر حديثا ثم لا يغرب عن البال أن توصيف العلويين بالهاشمي كان شائعاً أيام العباسيين، كما أشار إلى ذلك السيد البروجردي في المقصد الأول من كتابه «تجريد أسانيد الكافى»: ١٩٤١.

والحسين (الحسن) بن عليّ العلويّ الهاشميّ، روى عن سهل بن جمهور عن عبدالعظيم الحسنيّ، وعن محمّد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد، وعن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان. انظر أصول الكافي: ٣٦٩/٣ و ٥٢٣ و ٥٢٣، وفروع الكافي: ٣٦٩/٣ و ٤٧/٤ و ٤٧/٤ و ١٤٦ و ١٤٧.

١٨ \_ الحسين بن الفضل بن زيد (يزيد) اليمانيّ، لا يبعد حسنه.

روىٰ عنه الكلينيّ روايةً واحدةً في مولد الإمام الصاحب لطيّلًا، ويبدو أنّ الرّجل ووالده: الفضل بن زيد اليماني كانا من وكلاء الناحية، فلا يبعد حسنهما، بل

وثاقتهها، قال الكلينيّ: الحسن بن الفضل ابن زيد اليمانيّ قال: كتب أبي بخطّه كتاباً فورد جوابه، ثمّ كتبت بخطّى فورد جوابه، ثمّ كتب بخط رجل من فقهاء أصحابنا فلم يرد جوابه ، فنظرنا فكانت العلَّة أنَّ الرجل تحوّل قر مطيّاً. قال الحسن بن الفضل: فزرت العراق ، و وردت طوس ، و عزمت أن لاأخرج إلّا عن بيّنةٍ من أمري، ونجاح من حوائجي ولو احتجت أن أُقيم بها حتى التصدّق، قال: وفي خلال ذلك يضيق صّدري بالمقام وأخاف أن يفوتني الحجّ، قال: فجئت يوماً إلى محمّد بن أحمد أتقاضاه، فقال لى: صر إلى مسجد كذا وكذا وأنّه يلقاك رجلٌ، قال: فصرت إليه فدخل عليَّ رجلٌ، فلمَّا نظر إليَّ ضحك وقال: لاتغتم، وأنَّك سـتحجّ في هـذه السنة وتنصرف إلىٰ أهلك وولدك سالماً، قال: فاطمأننت وسكن قلبي، وأقول ذا مصداق ذلك والحمد لله، قال: ثمّ وردت العسكر فخرجت إليّ صرّة فيها دنانير وثوب، فاغتممت وقلت في نفسي: جزائي عند القوم هذا، واستعملت الجهل فرددتها وكتبت رقعة، ولم يشر الّذي قبضها مني عليّ بشيءٍ، ولم يتكلّم فيها بحرفٍ، ثمّ ندمت بعد ذلك ندامة شديدة، وقلت في نفسى: كفرت بردّي عـلىٰ مـولاي، و كتبت رقعةً اعتذر من فعلي، وأبوء بالإثم، واستغفر من ذلك، وأنفذتها وقمت اتمسّح، فأنا في ذلك أفكّر في نفسى وأقول: إن رُدَّت عليَّ الدنانير لم أحلل صرارها، ولم أحدث فيها حتى أحملها إلى أبي فإنه أعلم مني، ليعمل فيها بما شاء.. الخ. الكافي: .07./1

١٩ ـ الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري القمي، أبو عبدالله، ثقة، انظر ترجمته في العدة الأولى، الفصل السابع.

روىٰ عنه الكلينيّ في «الكافي» قريباً من ثمانمائة رواية، وأغلب الأسانيد جاء فيها اسمه بعنوان مطلق، وأحصيناها فكانت (٧٠٠) مورداً، وجاء بعنوان «الحسين ابن محمّد» في (٩٢) مورداً، وجاء بعنوان «الحسين بن محمّد القمّيّ» في موردٍ واحدٍ، وجاء بعنوان «الحسين وجاء بعنوان «الحسين الحمّد بن عامر » في أربعة مواضع، وجاء بعنوان «الحسين بن محمّد بن محمّد بن عامر الأشعريّ» في موضعٍ واحدٍ، وجاء بعنوان «الحسين بن محمّد بن عمران» في موضعين، وجميع العناوين متّحدة، والمقصود به كها عنوناه في المتن.

والمترجم له روى عن: أحمدبن إسحاق، وأحمدبن محمّد بن سيّار، ومحمّد بن أحمد بن خاقان، ومحمّد بن عمران السبيعيّ، و معلّىٰ بن محمّد البصريّ، وجعفر بن محمّد بن مالك، وعبدالله بن عامر، وعلىّ بن محمّد الأشعريّ.

يبدو أنّ الحسين بن محمّد الأشعريّ كان وكيلاً للإمام العسكريّ عليَّلاٍ ، أو أنّه كان مطّلعاً على ما يصدر إلى الوكلاء من الإمام العسكريّ عليَّلاٍ . انـظر أصـول الكافى: ١/٥٢٤/، الحديث ٢٤.

٢٠ \_ الحسين بن محمد.

۲۱ - هميد بن زياد بن همّاد بن همّاد بن زياد، أبوالقاسم، المتوفيّ ( ٣١٠ه)، ثقة ، كوفيّ ، سكن سوراء ثمّ انتقل إلى نينوى كربلاء بالقرب من الحائر الحسينيّ، كان من الواقفيّة بل من وجهائهم، ترجم له النجاشيّ في رجاله: ص ١٣٢ تحت رقم ٣٣٩، وذكر مصنّفاته، وقد أكثر الكلينيّ الرواية عنه، فقد روى عنه في (٣٥٨) حديثاً من «الكافى»، وغير الشيخ الكلينيّ روى عنه خلقٌ كثير.

وروى حميد بن زياد في الكافي عن أربعة: عن الحسين بن محمد بن سماعة الواقفي، وعن الحسن بن نهيك، وعن عبيدالله بن أحمد بن نهيك، وعن محمد بن أيوب.

٢٢ ـ داودبن كورةبن سليان، أبوسليان القمّي، في أعلىٰ الحسن، بل أنّه ثقة.
 انظر ترجمته في العدّة الأولىٰ، الفصل السابع.

ورد في أسانيد الكافي بعنوان «داود» في ثمانية موارد، وبعنوانٍ مقيدٍ في (٢٣٠) مورداً، ف«داود بن كورة بن سليان، أبو سليان القميّ» أحد مشايخ الكليني، الآأن المصنف لم يبدأ به بعنوانه في شيءٍ من أسانيده. نعم، توجد رواية واحدة ورد فيها (داود بن سليان)، وهذا مردّد بين داود بن سليان الكسائي \_الذي ورد له ذكر في أحد أسانيد الكافي \_ وبين داود بن سليان الكوفيّ والذي له ذكرٌ في موردٍ واحدٍ كذلك، فيحتمل اتّحاد العنوانين مع داود بن سليان، أو يحتمل كون داود بن كورة نسب إلى جدّه سليان ولم يُنسب إلى أبيه كورة، والاحتال الآخر ربّا سقط ذكر «كورة» أبيه من السند من قلم الناسخ، والله العالم.

٢٣ ـ سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري، أبوالقاسم القمّيّ. انظر العدّة الخامسة، الفصل السابع.

كانت وفاته سنة ٣٠٠ه، روى عنه الكليني مقروناً مع عبدالله بن جعفر الحميري في «الكافي» (١٩) حديثاً، وروايته عنها هكذا: سعدبن عبدالله و عبدالله ابن جعفر الحميري، أو يعنونها: عبدالله بن جعفر وسعد ابن عبدالله جميعاً عن إبراهيم بن مهزيار.

ولسعد هذا عنير ماتقدّم ذكره خسة عشر حديثاً رواها الكلينيّ عنه لكن بعنوان سعد بن أبي خلف الأشعريّ، وهذا مستعمل، إذْ يُنسب الراوي إلى جدّه دون الأب لشهرته.

وعلىٰ هذا يتعيّن لسعد المتقدّم ( ٣٤) حديثاً في «الكافي».

٢٤ ــسهل بن زياد الآدميّ الرازيّ، أبو سعيد، حسن، و وثّقة آخرون. انظر ترجمته في العدّة الثالثة، الفصل السابع.

المشهور أنّ الكلينيّ يروي عن سهل بواسطة «العدّة» والّتي سيأتي ذكرها إن

شاء الله في الفصل السابع \_العدّة الثالثة\_فظاهراً ليس من مشايخه، لكن روىٰ عنه بلاواسطة في سبعة مواضع، لذا نحتمل أنّ الكلينيّ قد أدرك سهلبن زياد فيأواخر عمره، فنقل منه تلك الأحاديث، وبعد وفاته نقل ما رواه في الكافي بواسطة العدّة، وهم تلامذة سهل، والموارد هي:

١ ـ سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد. فروع الكافي: ١٧٠/٤.

٢ ـ سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم. فروع الكافي: ٥ /١٨٧.

٣\_سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط. فروع الكافي: ٥/٩٣٥.

٤\_سهل، عن أحمد بن محمّد. فروع الكافى: ٦٠/٦.

٥ ـ سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسىٰ. فروع الكافي: ٦/٤٧٤.

٦\_سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسيٰ. فروع الكافي: ٦/٤٣٤.

٧\_سهل، عن بعض أصحابه، فروع الكافي: ٦/٤٧٤.

٢٥ \_ عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميريّ: أبوالعبّاس، ثقة، كان فقيهاً، ووجهاً من وجوه العلماء البارزين في قم، ثمّ سافر إلى العراق و ورد الكوفة سنة نيف ومائتين وتسعين، و قيل: نيف وسبعين، كاتب الإمام العسكريّ عليّه على يد محمّد بن عثان العمريّ.

روى عن كبار الأصحاب والأجلاء من الشيعة الإماميّة، يطول ذكرهم، منهم: أبو هاشم الجعفريّ، وإبراهيم بن هاشم والد علي، وأحمد بن إسحاق، وأحمد بن عيسىٰ، والحسن بن ظريف، والحسن بن موسىٰ الخشّاب، ومحمّد بن الريّان ابن الصلت، ومحمّد بن عيسىٰ ... الخ.

له في «الكافي» اثنان وأربعون رواية، أغلبها رواها الكلينيّ عنه بواسطة ابنه محمّد، وبعضها بواسطة محمّد بن يحيى، وفي البعض الآخر كليهما إلّا في ثمان روايات

وهي في تواريخ الأثمّة طَلِمَتِكُمُ ، رواها الشيخ عنه وعن سعد بن عبدالله بلا واسطة. انــُـظر أُصـــول الكــَافي: ج ١ /٤٥٧ و ٤٦٦ و ٤٦٨ و ٤٩١ و ٤٩٠ و ٤٩٠ . و ٤٩٠.

والشيخ الكليني عنونه في موردٍ واحدٍ بالحميري، وبعنوان «عبداللهبن جعفر» في خمسِ وثلاثين مورداً، وبعنوان «عبداللهبن جعفر الحميري» في سبعة موارد.

٢٦ ـ على بن إبراهيم بن هاشم، أبوالحسن القمّي، المتوفى ٣٠٧ه، ثقة. انظر ترجمته في العدّة الأولى، الفصل السابع.

روى عنه الكليني قريباً من أربعة آلاف حديثاً، مضافاً إلى مارواه عنه ضمن العدة عن أحمد بن محمد بن محمد وضمن العدة عن أحمد بن محمد بن محمد البرقي. وعلي بن إبراهم أكثر شيوخ المصنف روايةً، وقد ذكره في «الكافي» في أكثر من خمسة آلاف مورد.

٢٧ ـ على بن إبراهيم الهاشميّ، ونسبه هكذا: عليّ بن إبراهيم بن محمد بن الحسن عليّ بن الحسين عليّ المحمد الحسن بن محمد الحواثيّ بن عبيدالله الأعرج بن الحسين بن عليّ بن الحسين عليّ الله قال عنه النجاشي: ثقةٌ، صحيح الحديث. له كتاب أخبار صاحب «فخ»،وكتاب أخبار يحيى بن عبدالله صاحب الديلم.

روىٰ عنه الكلينيّ أربعة أحاديث بلا واسطة، وله روايـاتُ أخـر يـرويها الكلينيّ عنه بواسطة محمّدبن يحيىٰ، و واحدة من تلك الروايات يرويها عليّ عـن جدّه محمّد وهى فى أصول الكافى: كتاب الإيمان والكفر، ج ٢٧٥/٢.

٢٨ ـ علي بن الحسين بن بابوية القمّي؛ أبوالحسن تـ وفي ٣٢٩ هـ، في أعــلىٰ الوثاقة.

روىٰ عنه الكليني حديثاً واحداً، وهو من المعاصرين للشيخ، وتوفيا في سنةٍ واحدةٍ، إلاّ أنّ ابن بابويه ممّن سكن الريّ، أمّا الكلينيّ فقد سكن بغداد، ويحتمل

رواية الكلينيّ عنه عندما كانا في الريّ.

٢٩ \_ علي بن الحسين القمّي السعد آبادي، حسن. انظر ترجمته في العدّة الثانية، الفصل السابع.

٣٠ علي بن عبدالله بن محمد بن عاصم الخديجيّ الأصغر؛ أبوالحسن، قيل عنه: ضعيف.

قال النجاشيّ في ترجمته: كان ضعيفاً، فاسد المذهب، و قد سمع منه أصحابنا كتاب «النوادر»، وكتاب «خديجة وعقبها وأزواجها،...، وله كتاب «الصفّينيّات» و«الكوفيّات»، يشتمل على أفعال أميرالمؤمنين عليُّلًا، قال لي بعض أصحابنا: إنّ هذا الكتاب كتاب ملعون فيه تخليط عظيم. رجال النجاشيّ: ص٢٦٧.

٣١ ـ علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان؛ أبوالحسن الرازي الكليني، ثقة. انظر ترجمته في العدّة التالثة، الفصل السابع.

٣٢ \_ علي بن محمد بن أبي القاسم بندار، ثقة. انظر ترجمته في العدّة الثانية، الفصل السابع.

٣٣ علي بن محمد بن عبدالله بن عمران الحنّاني ؛ أبوالحسن القمّي البرقيّ. انظر ترجمته في العدّة الثانية، الفصل السابع.

٣٤ عليّ بن محمّد بن عبدالله بن أذينة. انظر ترجمته في العدّة الثانية، الفصل السابع.

٣٥ ـ علي بن موسىٰ بن جعفر الكمنداني، أبو جعفر القمي، شيخ الإجازة،
 غني عن التوثيق. انظر ترجمته في العدة الأولىٰ، الفصل السابع.

 أخر، وله مفرداً في الكافي رواية واحدة رواها عن أحمدبن محمّد، و يحتمل كونه ابن عيسى. انظر أصول الكافي: ج ١٩٢/١، كتاب الحجّة، باب أنّ الأثمّة عليكيلاً ولاة أمر الله وخزنة علمه.

٣٦ ـ القاسم بن العلا، من أهل أذربيجان، وكيل الناحية، فوق حدّ الوثاقة، كان وكيلاً في «الكافي»: الأولىٰ في كان وكيلاً في بلدة مراغة من ناحية أذربيجان، له روايتان في «الكافي»: الأولىٰ في الجزء الأوّل من أصول الكافي: ص ١٩٨، والثانية في: ص ٥١٩.

٣٧ - محمّد بن أبي عبدالله محمّد بن جعفر بن عون، أبوالحسين الأسديّ الكوفيّ، ساكن الريّ، ثقة على الأقوى. انظر ترجمته في العدّة الثالثة، الفصل السابع. ٣٨ - محمّد بن أحمد بن على بن الصلت الأشعريّ القمّيّ، ثقة.

روىٰ عنه الكلينيّ أحد عشر رواية، ومحمّد بن أحمد يروي عن عمّ والده أبي طالب عبدالله بن الصلت.

٣٩ ـ محمّد بن إسهاعيل النيسابوريّ، الملقّب بندفر، ثقة، ذكره الشيخ الطوسيّ فيمن لم يرو عنهم طَلْبَكِكُمُ .

ومحمّد بن إسهاعيل هذا غير متّحد مع محمّد بن اسهاعيل بن بزيع؛ لأنّ الأخير من الطبقة السادسة، كما عبّر عنه السيّد البروجرديّ في «تجريد أسانيد الكافي»، وقد روىٰ عن الفضل بن شاذان.

وقد أكثر الشيخ الكلينيّ الرواية عنه، حتىّ ورد اسمه بعنوان مطلق «محمّد بن

إسهاعيل» في ( ٨٣١) موضعاً من «الكافي».

٤٠ عمّدبن جعفربن محمّد القرشيّ، أبوالعبّاس الكوفيّ الرزّاز، ت ٣٠١هـ،
 ثقةٌ. انظر ترجمته في العدّة الثانية، الفصل السابع.

محمّد بن جعفر الرزّاز قد يعنونه الشيخ الكلينيّ في كتابه بره أبوالعبّاس الرزّاز» أو «أبوالعبّاس الكوفيّ» أو «الرزّاز»، توفيّ سنة ٢٠١ه، وقيل: ٣١٠ه، وهو مولى بني مخزوم، وخال والد أبي غالب الزراريّ، ومحمّد بن جعفر ممّن عاصر الإمام العسكريّ عليّه إلّا أنّ الشيخ الطوسيّ قد أغفل في باب ذكره فيمن لم يرو عنهم (١). ١٤ \_ محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار القمّيّ، أبو جعفر، المتوفّى ٢٩٠ه، ثقة. انظر ترجمته في العدّة الثالثة، الفصل السابع.

21 ـ عمد الفصل السابع. لقد اختلف علماؤنا في أمر تعيين محمد بن الحسن، فمثلاً قال السيد لقد اختلف علماؤنا في أمر تعيين محمد بن الحسن، فمثلاً قال السيد البروجرديّ: «استظهر الفاضل الاسترباديّ أنّه محمد بن الحسن الصفّار، و وافقه الكاظميّ فيا حكي عنه واختاره بعض أجلّة السادة في رسالة العدّة، مستدلاً عليه بأنّ الصفّار والكلينيّ في طبقةٍ واحدة ...» (٢).

لكن ليس كذلك، و قد ورد في أسانيد الكافي روايات ناهزت ١٧٠ رواية كان فيها عنوان «محمّد بن الحسن الحسن الحسن الحقار»، ورواية واحدة بعنوان «محمّد بن الحسن المكفوف»، وفي موضعين وصف بالميثميّ، ولااتّحاد بين هذه العناوين.

 <sup>(</sup>١) كما أغفل ذكره النجاشي ، فلم يفرد له ترجمة مستقلة ، بل ذكره في طريقه الىٰ كثير من الكتب، انظر رجال النجاشي ترجمة مُعَمَّر بن خلّاد .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسانيد الكافي: ١/٥٢.

والمرجَّح هو: محمّد بن الحسن الطائيّ الّذي يكثر الشيخ الكلينيّ الرواية عنه، قال النجاشيّ في ترجمة عليّ بن العبّاس الجراذينيّ الرازيّ: «رمي بالغلوّ»، ثمّ قال «أخبرنا الحسين بن عبيدالله، عن أبي رافع، عن محمّدبن يعقوب، عن محمّدبن الحسن الطائيّ الرازي، قال حدّثنا على بن العبّاس بكتبه كلّها» (١).

٤٣ ـ محمّد بن الحسين، عنوان مشترك. انظر العدّة الرابعة، الفصل السابع.

٤٤ ـ محمّد بن عبدالله بن جفعر الحميريّ، أبو جعفر القمّيّ، ثقة.

قال النجاشيّ في ترجمته: «محمّد بن عبدالله بن جعفربن الحسينبن جامع بن مالك الحميريّ، أبو جعفر القمّيّ، كان ثقةً، وجهاً، كاتب صاحب الأمر عليه السّلام، وسأله مسائل في أبواب الشريعة، قال لنا أحمد ابن الحسين: وقعت هذه المسائل إليّ في أصلها والتوقيعات بين السطور، وكان له إخوة: جعفر، والحسين، وأحمد، كلّهم كأن له مكاتبه» (٢).

20 \_ محمّد بن عقيل الكلينيّ، حسن. انظر ترجمته في العدّة الشالثة، الفصل السابع.

٤٦ \_ محمّد بن عليّ بن معمر ، أبوالحسين الكوفيّ، حسن.

روىٰ عنه الكلينيّ ثلاثة أحاديث. انظر الكافي: ٤٩/٤، والروضة: الحديث ٤ و ٥. وروىٰ محمّد بن عليّ بن معمر عن محمّد بن علي بن عكّاية التميميّ في موردين، وفي الثالث رواه مرفوعاً.

٤٧ \_ محمّد بن محمود، أبو عبدالله القزويني له حديث واحدٌ رواه الشيخ الكليني في كتابه، في باب نوادر، من كتاب العلم، في ذيل الحديث الخامس، فقال:

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ص٣٥٥.

وحدّثني به محمّد بن محمود أبو عبدالله القزويني عـن عـدّة مـن أصـحابنا، مـنهم جعفربن محمّد الصيقل بقزوين... الخ الحديث<sup>(١)</sup>.

٤٨ ـ محمّد بن يحيئ العطّار، أبو جعفر القمّي الأشعري، ثقة. انظر ترجمته في العدّة الأولىٰ، الفصل السابع.

## تلاميذ الكلينيّ ومَنْ روىٰ عنه :

يُعدّ الشيخ الكلينيّ من الطبقة التاسعة، أمّا الّذين يروون عنه فـجلّهم مـن الطبقة العاشرة، على أنّ بعضهم ينتمي إلى الطبقة التاسعة كذلك.

وهذا يعني أنّ لكلّ طبقةٍ قسمين؛ الكبار منهم الذين رووا جميع مرويّات الطبقة الّتي سبقتهم، والصغار من كلّ طبقة هم الّذين لم يدركوا من عصر الطبقة السابقة ما يكنهم تحمّل جميع مرويّاتهم، لهذا رووا بعض مرويّاتهم عمّن سبقهم، ورووا القسط الأكبر عن كبار طبقتهم، وعلى سبيل المثال أنّ أحمد بن محمّد بين عيسىٰ يُعدّ من الطبقة السابعة لكن من صغارها، فهو يروي عمّن سبقه من الطبقة السادسة؛ كابن أبي عمير، وصفوان، والحسن بن محبوب، والبزنطيّ، وآخرين، لكن مرويّاته عنهم قليلة بالنسبة إلى مرويّاته عمّن عاصرهم؛ كالحسين بين سعيد، والعبّاس ابن معروف، و محمّد بن عبدالجبّار، الّذين هم من الطبقة السابعة الّـتي ينتمي إليها أحمد بن محمّد بن عيسىٰ، وشبيه ذلك هو الكلينيّ، اذْ يُعدّ من الطبقة التاسعة، لكن لايروي عن كبار الطبقة الثامنة، بل أنّه يروي عن صغارها جملةً قليلةً من الروايات الّتي لو قورنت تلك المرويّات بمرويّاته عن علماء عصره والّذين هم من طبقته لوجدتها قليلةً جدّاً، فئلاً أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ الذي هو من

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ١ / ٤٩.

الطبقة الثامنة \_توفي سنة ه٢٨هـ لايروي عنه الكليني إلّا بـتوسّط صغار تـلك الطبقة، بل جلّ روايته بواسطة «العدّة»، أمّا ابن الوليد الّذي هو من الطبقة التاسعة \_طبقة المصنّف فقد روى عن كبار الطبقة الثامنة...

كيفها كان، فإنّ رواة الشيخ الكلينيّ معدودون، منهم روى كتاب «الكافي»، ومنهم روى كتاب «الكافي»، ومنهم روى بعض مصنّفاته، وقسم ثالث روى جميعها، ولقلّة عددهم فقد آثرنا أن نترجم لهم، مع شيءٍ من الإيجاز:

أبو عبدالله، أحمدبن إبراهيم، المعروف بابن أبي رافع الصيمري (١)، ابن عبيد ابن عازب أخ البراء بن عازب الأنصاري، والصيمري نسبة إلى بلدة بين خوزستان وبلاد الجبل، وقيل: نسبة الى نهر بالبصرة عليه قرى كثيرة عامرة . و قيل: بلدة تبعد عن دينور بخمس مراحل مروراً بينها وبين همدان من بلاد العجم، وقيل: ناحيه بالبصرة عند رأس نهر المعقل.

قال النجاشى: «أصله كوفي"، سكن بغداد، كان ثقة في الحديث، صحيح الاعتقاد، له كتب، منها: كتاب «الكشف فيا يتعلّق بالسقيفة»، كتاب «الأشربة وما حلّل منها وما حرّم»، كتاب «الفضائل»، كتاب «الصفا في تاريخ الأثمّة»، كتاب «السرائر مثالب»، كتاب «النوادر»، وهو كتاب حسن أخبرنا عنه بكتبه الحسين بن عبيدالله (۲).

وفي الفهرست للطوسيّ،قال: «اخبرنا بكتبه ورواياته الشيخ أبوعبدالله المفيد، والحسين بن عبيدالله ، و أحمد بن عبدون ، و غيرهم عنه بسائر كتبه ورواياته »(٣).

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسيّ في الفهرست: ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) النجاشيّ: ص٨٤ ترجمة ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ٣٢.

وقد وثقه جملةٌ من العلماء، كابن داود في رجاله، والعلامة الحليّ في «الخلاصة»، والمجلسيّ في «الوجيز»، والحقق الشيخ سلمان البحرانيّ في «البلغة».

قال العلامة البروجردي \_ عنوراً في المقدّمة الثالثة من كتابه «تجريد أسانيد الكافي»: «في بيان رواة هذا الكتاب \_ الكافي \_ عن مصنفه يستفاد ممّا ذكره الشيخ والنجاشي في الفهرستين، والشيخ والصدوق في مشيختي التهذيب والفقيه أنته روى هذا الكتاب عن المصنف جماعة، فذكر أحمدبن إبراهيم»، ثمّ قال: و روى عن أحمد ابن محمّدبن زياد، وعليّبن عبدالله الخديجيّ، وعليّبن محمّدبن يعقوب، والمصنف، وهارون بن موسى التلعكبريّ (١).

وأمّا شيخ الطائفة فقال: «أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمريّ، يكنيّ أبا عبدالله، روى عنه التلعكبريّ وقال: كنّا نجتمع ونتذاكر، فروى عنيّ ورويت عنه، وأجاز لي جميع رواياته، وأخبرنا عنه الحسين بن عبيدالله، ومحمّد بن محمّد بن النعمان، وأحمد بن عبدون، وابن عزور» (٢).

أبوالحسين، أحمد بن أحمد الكاتب الكوفي (٣)، ذكره العلّامة فضل الله شمس الدين في كتابه «عين الغزال»، وكذلك العلّامة السيّد البروجرديّ في مقدّمة «تجريد أسانيد الكافي» مالفظه: «أحمد بن أحمد النازل ببغداد، أبوالحسين الكوفيّ الكاتب يظهر ممّا قدّمناه عن النجاشيّ من أنّه كان يروي هذا الكتاب الكافي ببغداد عن المصنّف، وأنّه كان جماعة من أصحابنا يقرأونه عليه، أنّه كان من شيوخ أصحاب الحديث، ومعتمداً عندهم» (٤). وبعد التتبّع لم أر لأبي الحسين، أحمد بسن

<sup>(</sup>١) تجريد أسانيد الكافي للبروجرديّ: ١ / ٢٦.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسيّ : ص ٤٤٥.

٣ ـ رجال النجاشيّ : ص ٣٧٧، وعين الغزال : ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسانيد الكافي: المقدّمة الثالثة ١ / ٢٦.

أحمد الكاتب الكوفيّ ترجمة يعتدّ بها في كتب التراجم والرجال، وأهل الحديث ورواته.

وأوّل من ذكره في عداد رواة الكافي هو النجاشيّ في ترجمته لحمّد بن يعقوب فقال: «كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحويّ أقرأ القرآن على صاحب المسجد، وجماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفيّ الكاتب: حدّ ثكم محمّد بن يعقوب الكلينيّ». ثمّ قال: «ورأيت أباالحسن (الحسين) العقرانيّ، يرويه عنه، وروينا كتبه كلّها عن جماعة شيوخنا: محمّد ابن محمّد، والحسين بن عبيدالله، وأحمد بن عليّ بن نوح عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عنه» (١).

أبوالحسين، أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفيّ (٢)، ذكره الشيخ الطوسيّ في « الفهرست » في ترجمة محمّد بن يعقوب الكلينيّ ، فقال : «...وأخبرنا السيّد الأجلّ المرتضىٰ عن أبي الحسين أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفيّ عن الكلينيّ، وأخبرنا....» (٣)، و ذكره ابن داود في رجاله في القسم الأوّل (٤).

و يستفاد من ترجمة ابن داود أنّه من الثقات الأجلّاء ، و من حملة الحديث، يُعتمد عليه.

وترجم السيّد البروجرديّ مَتِيَّ في المقدّمة الثالثة من كتابه «تجريد أسانيد الكافي» فقال: «أحمدبن عليّ بن سعيد، أبوالحسين الكوفيّ، روى هذا الكتاب الكافى عن المصنّف، ورواه عنه الشريف الأجلّ المرتضى علم الهدى مَتِيَّ ، كما مرّ

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧ ترجمة ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) رجال ابن داود: ص ٤١.

عن « فهرست » الشيخ، ويظهر أنّه كان شيخاً من أصحاب الحديث، معتمداً، ولم أجد له ذكراً في غير هذا الموضع »(١).

ثم ذكره المامقاني فقال: «احمد بن علي الكوفي، عده الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم المُنْكِثُونُ، وقال: يكني أبا الحسين، روى عن الكليني، أخبرنا عنه على بن الحسين الموسوي المرتضى \_رضى الله عليه \_، انتهى »(٢).

أقول: لم أجد في رجال الشيخ هذا النصّ، بل أنّ الشيخ ذكره في «الفهرست» ضمن ترجمة محمّد بن يعقوب الكلينيّ، ولا يخفي أنّ السهو من الشيخ المامقانيّ، فراجع.

أبو الحسين، أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي، ذكره الشيخ الطوسيّ في رجاله فيمن لم يرو عن الأئمّة طَلْمَالِكُ فقال: «أحمدبن محمّد بن عليّ الكوفيّ، يكنّىٰ أبا الحسين، روىٰ عن الكلينيّ، أخبرنا عنه عليّ بن الحسين الموسويّ المرتضىٰ \_رضوان الله علمه \_(٣).

أقول: لا يستبعد اتّحاد هذا العنوان مع العنوان المتقدّم «أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفيّ»، واتّحادهما مع «أحمد بن عليّ الكوفيّ»، حيث الجميع وردت لهم الإشارة أنّهم يروون عن الكلينيّ كتابه «الكافي»، ثمّ الذي يروي عن هذه العناوين هو السيّد الأجلّ عليّ بن الحسين المعروف بالشريف المرتضى، وشيخ الطائفة ينقل عن السيّد المرتضى، وإن كان قد عنونه الحائريّ في «المنتهى» والمبيرزا في «المنهج» بالعنوان المتقدّم «أحمد بن محمّد ابن عليّ الكوفيّ، أبوالحسين»، إلّا أنّ ما عنونوه كان بالعنوان المتقدّم «أحمد بن محمّد ابن عليّ الكوفيّ، أبوالحسين»، إلّا أنّ ما عنونوه كان

<sup>(</sup>١) تجريد أسانيد الكافي: ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) تنقيح المقال: ٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسيّ: ص ٤٥٠.

نقلاً عن رجال الطوسيّ، والشيخ مَيْرَةُ ذكره في «الفهرست» بعنوان «احمد بن عليّ بن سعيد الكوفيّ»، روىٰ عن الكلينيّ، والسيّد المرتضىٰ روىٰ عنه.

أبو غالب، أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سُنسُن الزراريّ( ٢٨٥ ـ ٣٦٨ه) (١)، قال عنه النجاشيّ: «وقد جمعت أخبار بني سُنسُن، وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه و وجههم، له كتب، منها: كتاب «التاريخ» ولم يتمّه، كتاب «دعاء السفر»، كتاب «الأفضال»، كتاب «مناسك الحجّ» صغير، كتاب الرسالة إلى ابن ابنه أبي طاهر في ذكر آل أعين، حدّثنا شيخنا أبو عبدالله عنه بكتبه» (٢).

وقال عنه الشيخ الطوسيّ بعد ذكر نسبه: «...نزيل بغداد، يكنيّ أبا غالب، جليل القدر، كثير الرواية، ثقة، روى عنه التلعكبريّ وسمع منه سنة أربعين وثلاثمائة، وله مصنّفات ذكرناها في «الفهرست»، وأخبرنا عنها محمّدبن محمّدبن النعان، والحسين بن عبيدالله، وأحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، وابن عزور» (٣).

روى كتاب «الكافي» عن الكلينيّ، كما في مشيخة «التهذيب» و «الفهرست» في ترجمة محمّدبن يعقوب الكلينيّ، إذ قال: «وأخبرنا الحسين ابن عبيدالله قراءة عليه أكثر كتبه من «الكافي» عن جماعة، منهم: أبو غالب أحمد بن محمّد الزراريّ و...» (٤).

وقد ذكره العلَّامة في الخلاصة القسم الأوَّل منه، وكذلك ابن داود في رجاله

<sup>(</sup>١) الفهرست: ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ص ٨٤ ترجمة ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسيّ: فيمن لم يرو عن الأئمّة ﷺ، ص ٤٤٣، و الفهرست: ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الفهرست: ص ١٣٥.

القسم الأوّل أيضاً، فتوثيقه ظاهر لامنازع فيه، وهكذا له توثيق في «الوجيزة» و«المشتركات» للكاظميّ.

أبوالحسن، إسحاق بن الحسن بن بكران، العقرائي (١) التمّار، قال النجاشي: «أبو الحسين العقرائي التمّار، كثير السماع، ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علواً فلم أسمع منه شيئاً، له كتاب «الردّ على الغلاة»، وكتاب «نني السهو عن النبي عَلَيْوَالله »، وكتاب «عدد الأثمّة» (٢)».

أقول: في بعض المصادر: العقرائيّ بالنون نسبة الى رجلٍ، وبالهمزة نسبة الرملة المشرفة الّتي لاتُثبِتْ في وسطها شيئاً، وربّا كانت التسمية نسبة إلى أحد المواضع، وهي كثيرة بين الجزيرة والعراق، أشهرها موضع قرب الكوفة، كانت منازل بخت نصّر بها، وبالقرب من بابل، وهناك منازل عديدة ببلاد قيس، وبلاد الموصل، وغيرها.

أقول: عبارة النجاشيّ في حقّ الرجل فيها تناقض صريح، قال: «ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة، وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكلينيّ عنه، وكان في هذا الوقت علوّاً فلم أسمع منه شيئاً \_وفي نسخة أخرى غلوّاً \_، ثمّ بعد ذلك يـقول: له كتاب «الردّ على الغلاة».

ومحصّل هذا التناقض أنّ كتاب «الكافي» فيه من الأحاديث الكثيرة في شأن الأثمّة عليم المُثلِث وعصمتهم وعلمهم، ولمّا كانت تلك الأحاديث في ذلك الوقت عند بعض مشايخ الإماميّة تعدّ من الغلوّ، فإنّ من يرويها كذلك يعدّ من الغلاة، لذا امتنع

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧ في ترجمة محمّد بن يعقوب.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ص ٧٤ ترجمة ١٧٨.

النجاشيّ من الأخذ عن إسحاق بن الحسن لهذا الغرض.

ويكفيك من الأدلّة على عدم غلوّ الرجل أنّ له كتاب في الردّ على الغلاة، إذاً لا يمكن تصوّر كلّ من يروي أحاديث الأئمّة المُبْكِلانُ في تنزيههم عن السهو، وغير ذلك من الخصوصيّات\_و إن كانت على مذاق البعض أنّها من الغلوّ\_أن يُعدَّ الراوي لها مغالباً...

و على القياس سار العلّامة في رجاله، وابن داود، فعدّوه في القسم الثاني من كتابهها؛ جرياً لمذاق النجاشيّ، واتّباعاً لمنهجه، وهذا عجيب منهها.

ثمّ إنّ الروايات الّتي يرويها إسحاق بن الحسن من «الكافي» أو من غيره لو كان فيها شيء من الغلوّ فهذا لايقدح بعدالة الرجل ، كما لايقدح بمذهبه.

أبوالقاسم ، جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه ت٣٦٨ه (١)، قال النجاشيّ: وكان أبوه يُلقَّب مَسْلَمة ، من خيار أصحاب سعد ، وكان أبوالقاسم من ثقات أصحابنا وأجلّائهم في الحديث والفقه ، روى عن أخيه وأبيه عن سعد وقال : ما سمعت من سعد إلّا أربعة أحاديث ، وعليه قرأ شيخنا أبوعبدالله الفقه ومنه حمل ، وكلّ ما يوصف به الناس من جميلٍ وثقةٍ وفقهٍ فهو فوقه ، له كتب حسان : كتاب «مداواة الجسد» كتاب «الصلاة» كتاب «الجمعة والجهاعة» ، كتاب «قيام الليل»، كتاب «الوطئ بملك اليمين» ، كتاب «الصداق» ، كتاب «الوطئ بملك اليمين» ، كتاب «بيان حلّ الحيوان من محرّمه» ، كتاب «قسمة الزكاة» ، كتاب «العدد في شهر رمضان» ، كتاب «العِدد» ، كتاب «العِد في عَدد شهر رمضان» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «يوم وليلة» ، كتاب «تاريخ «القضاء و آداب الحكّام» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «العقيقة» ، كتاب «تاريخ «القضاء و آداب الحكّام» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «العقيقة» ، كتاب «تاريخ «القضاء و آداب الحكّام» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «العقيقة» ، كتاب «تاريخ «القضاء و آداب الحكّام» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «العقيقة» ، كتاب «تاريخ «القضاء و آداب الحكّام» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «العقيقة» ، كتاب «تاريخ «القضاء و آداب الحكّام» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «العقيقة» ، كتاب «تاريخ «القضاء و آداب الحكّام» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «العقيقة» ، كتاب «تاريخ «القضاء و آداب الحكّام» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «العقيقة» ، كتاب «تاريخ «القضاء و آداب الحكّام» ، كتاب «الشهادات» ، كتاب «العقيقة» ، كتاب «تاريخ «المحتاب «تاريخ «المحتاب «العقيقة» ، كتاب «العرب «المحتاب «العرب «الحرب «العرب «

<sup>(</sup>١) الفهرست: ص ١٣٥، و رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧، تنقيح المقال: ١/٢٢٣.

و في «معالم العلماء» لابن شهر آشوب قال: «جعفر بن محمّد بـن قـولويه، أبوالقاسم القمّيّ، روى عن الكلينيّ وعن ابن عقدة...» (٢)، عدّه الشيخ الطـوسيّ فيمن لم يرو عن الأئمّة علمَكِينُ (٣)، وله ترجمة في «الفهرست»، وقد ذكر هناك جملةً من مصنّفاته (٤).

وابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد.

ولم يقتصر ابن قولويه في روايته عن الكليني فقط، بل روى عن كبار العلماء ومصنّفي الإماميّة، نذكر منهم على سبيل المثال: أحمد بن إسهاعيل سمكة، وأحمد بن أصفهبد، وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن عليّ بن مهدي، وأحمد بن محمّد بن عمّار.

و روى عن جعفر بن محمد الموسوي: وجعفر بن محمد بن مسعود، والحسن ابن أبي عقيل العاني، والحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسىٰ الأشعري، والحسن بن علي الحجّال، والحسين بن شاذويه، والحسين بن محمد الأشعري، وحكيم بن داود، وعبدالعزيز الجلودي، وعبدالله بن الفضل بن هلال، وعبيدالله بن أحمد، وعلي بن محمد أخيه، والقاسم بن محمد الهمداني.

وروىٰ عن محمّد بن أحمد بن سليم الصابونيّ: ومحمّد بن جعفر الرزّاز، ومحمّد ابن الحنن بن عليّ بن مهزيار، ومحمّد بن عبدالمؤمن، ومحمّد بن عمر الكشّيّ، ومحمّد

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ص ١٢٤ ترجمة ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء: ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسيّ: ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) الفهرست: ص ٤٢.

ابن قولويه، ومحمّد بن الوارث السمرقنديّ.

اتّفقت كتب التراجم والرجال على توثيقه، فهو من أجلّاء الأصحاب، ومن ثقات الإماميّة.

أبوالحسن، عبدالكريم بن عبدالله بن نصر البزّاز التنيسي<sup>(۱)</sup>، جاء في ترجمة الشيخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ من «الفهرست» للشيخ الطوسيّ، فقال: «... وأخبرنا أبو عبدالله أحمد بن عبدون، عن أحمدبن إبراهيم الصيمريّ وأبوالحسين عبدالكريم بن عبدالله بن نصر البزّاز بتفليس وبغداد عن الكلينيّ بجميع مصنّفاته ورواياته ...»<sup>(۲)</sup>.

وله ذكر في مشيخة «التهذيب» ممّا يستفاد اعتباره في الجملة، ولم أقف له على ترجمةٍ وافيةٍ في كتب التراجم.

لكن ظاهر المشيخة أنّ أحمد بن إبراهيم المعروف بابن أبي رافع و عبدالكريم ابن عبدالله أنّهما سمعا «الكافي» عن مصنّفه الكلينيّ في سنة ٣٢٧ه ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة، وأجازهما في روايته.

عليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق الأسديّ الكوفيّ، النازل بالريّ (٣)، من مشايخ الصدوق، قال في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، وعليّ بن أحمد بن حمّد الله عليه فقد رويته عن محمّد بن محمّد ابن عصام الكلينيّ، وعليّ بن أحمد بن موسىٰ ومحمّد بن أحمد السنانيّ رضي الله عنهم عن محمّد بن يعقوب، وكذلك جميع كتاب «الكافي» فقد رويته عنهم عن رجاله ....» (٤).

<sup>(</sup>١) الفهرست: ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) مشيخة الفقيه: ص ١١٦، تنقيح المقال: ٢٦٧/٢، عين الغزال: ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) شرح مشيخة الفقيه للسيّد حسن الخراسان: ملحق الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره

وممّا يظهر من كلام الصدوق مَتِيَّةً أنّ الرجل من الثقات العدول، وقد قالوا: إن ذكر الثقات مشايخهم مقروناً بالترحمّ عليهم و الدعاء لهم قرين للمدح.

قال المحقق الداماد: «إنّ لمشايخنا الكبار كالصدوق \_رضي الله عنه\_مشيخة يلتزمون إرداف تسميتهم بالرضيلة أو الرحملة لهم ، فأولئك أجلّاء ، والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه ، نصّ بالتوثيق أو لم ينصّ ... »(١) ، وقال الوحيد البهبهانيّ في فوائده ، الفائدة الثالثة في سائر أمارات الوثاقة والمدح والقوّة: «... ومنها ذكر الجليل شخصاً مترضّياً أو مترحماً عليه ، وغير خي من ذلك الشخص ، بل جلالته ... »(٢).

وقد عرفتانه أحد الرجال الثلاث الذين يــروي عــنهم الصــدوقالكــافي، وسائر روايات الكافي، عنهم عن محمّد بن يعقوب الكليني مَيِّنُ .

أقول: ولا يبعد اتحاد هذا العنوان مع علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق، وقد روى الصدوق - بهذا العنوان - عنه في العيون: ج ١٩١٣، الباب ٢٨ الحديث ٨٦، و روى عنه الصدوق في باب نكت حج الأنبياء من الفقيه: ج ١٥٤/٢ باب ١٩٤٠ الحديث ١٨، وباب الزيارة الجامعة وسائر المشاهد من التهذيب: ج ٦ الحديث ١٧٧.

أبو عبدالله، محمّد بن إبراهيم بن جعفر، الكاتب النعماني (٣)، المعروف بابن زينب، كما قال عنه النجاشي: «شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، كثير الحديث، قدم بغداد، وخرج إلى الشام ومات بها، له كتب،

<sup>→</sup> الفقيه ص ١١٦.

<sup>(</sup>١) ملحق الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه: ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الفوائد الخمسة للوحيد البهبهاني: ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) و ذكره المعلَّق في هامش الروضة: ص ٢، مرآة العقول: ١/٣٦٦، عين الغزال: ص ١٢.

منها: كتاب «الغيبة»، كتاب «الفرائض»، كتاب «الردّ على الإسماعيليّة»، رأيت أبا لحسين محمّد بن علي الشجاعيّ الكاتب يقرأ عليه كتاب «الغيبة» تصنيف محمّد بن إبراهيم النعمانيّ بمشهد العتيقة؛ لأنّه كان يقرأه عليه، ووصّى لي ابنه أبو عبدالله الحسين بن محمّد الشجاعيّ بهذا الكتاب وبسائر كتبه، والنسخة المقروة عندي، وكان الوزير أبوالقاسم الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن يوسف المغربي، ابن بنته فاطمة بنت أبي عبدالله محمّد بن إبراهيم النعماني النعماني المناقى الم

أقول: وهو صاحب كتاب «الغيبة» المعروف برغيبة النعماني» المشهور، وقد وتقه جملةٌ من العلماء؛ كالعلّامة في «الخلاصة»، وابن داود في رجاله، والنجاشيّ كما تقدّم، وكذا في «البلغة»، و«الوجيزة»، و«الحاوي»، وابن طاووس في «فرج المهموم»، والحرّ العامليّ. وقيل: إنّه من الّذين اختصّوا بالكلينيّ، وكتبوا له «الكافى».

أبو عبدالله، محمد بن أحمد بن عبدالله بن قضاعة بن صفوان ابن مهران الجمّال (٢)، قال النجاشيّ: «مولى بني أسد، أبو عبدالله، شيخ الطائفة، ثقة، وفقيه، فاضلٌ، وكانت له منزلة من السلطان، كان أصلها أنّه ناظر قاضي الموصل في الإمامة بين يدي ابن حمدان، فانتهى بينهما الى أن قال للقاضي: تباهلني، فوعده إلى غدٍ، ثمّ حضروا فباهله وجعل كفّه في كفّه، ثمّ قاما من المجلس، وكان القاضي يحضر دار الأمير ابن حمدان في كلّ يوم، فتأخّر ذلك اليوم ومن غده، فقال الأمير: اعرفوا خبر القاضي، فعاد الرسول فقال: إنّه منذ قام من موضع المباهلة حُمّ، وانتفخ الكفّ الذي مدّه للمباهلة وقد اسودّت، ثمّ مات من الغد، فانتشر لأبي عبدالله الصفوانيّ الذي مدّه للمباهلة وقد اسودّت، ثمّ مات من الغد، فانتشر لأبي عبدالله الصفوانيّ

<sup>(</sup>١) رجال النجاشتي: ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره المعلَّق في هامش الروضة: ص ٢، عين الغزال: ص ١٢.

بهذا ذكر عند الملوك، وحظي منهم، وكانت له منزلة...»(١).

ذكره الطوسيّ فيمن لم يرو عنهم طلمّ الله (٢). له كتبٌ ومصنّفات عديدة ذكرها النجاشيّ في رجاله، والشيخ الطوسيّ في «الفهرست»، ثمّ قال فيه الشيخ: «وكان حفظة، كثير العلم، جيّد اللسان، وقيل: إنّه كان أمّيّاً، وله كتب أملاها من ظهر قلبه» (٣).

ولا يخفى أنّ الرجل من كبار علماء عصره، ومن الشقات الأجلّاء، ذكره العلّامة في «الخلاصة» القسم الأوّل منه، وكذلك ابن داود في القسم الأوّل منه، ثمّ ذكره في القسم الثاني فقال: ما أنكرت منه شيئاً إلّا ما يرويه عن أبيه عن جده عن الصادق عليما فإنّه شيء غير معروف، وقد رأيت فيه مناكير مكذوبة عليه، وأظنّ الكذب من قبل أبيه (٤).

أقول: عبارة ابن داود صريحة؛ أن لا شيء يستدعي في تضعيفه، أو ما ينكره عليه، لذا فليس من المعقول أن يقحمه في قسم الضعفاء، علماً أنّ النجاشيّ في رجاله، والطوسيّ في رجاله «والفهرست»، والعلّامة في «الخلاصة» كلّهم قد أثنوا عليه و وثّقوه، فغريب جدّاً من ابن داود أن يذكره في القسم الثاني من رجاله.

ثمّ ذكره ابن طاووس فا ثني عليه وو ثّقه، وهكذا كلَّ من صاحب «الذكري»، و«الوجيزة»، و «البلغة»، و «المشتركاتين»، و «الحاوي».

كان تلميذ الشيخ الكلينيّ الخاصّ، وكان يكتب له «الكافي»، ثمّ أجازه الشيخ.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ص ٣٩٣ ترجمة ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسيّ: ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) رجال ابن داود: القسم الثاني ص ٣٦٩.

أبو عيسىٰ ، محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان السناني (١) الزاهدي، نزيل الريّ، عدّه الشيخ الطوسيّ في من لم يرو عن الأئمّة عليم أن وقال بعد العنوان: «يكنّىٰ أبا عيسىٰ، نزيل الريّ، عنه أبيه عن جدّه محمّد بن سنان، روىٰ عنه ابن نوح وأبو الفضل» (٢).

وردت إشارة له في ترجمة جده محمّد بن سنان من كتاب رجال النجاشيّ (٣). وفي رجال ابن داود، قال: «محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان، أبو عيسى لم (غض) نسبه وحديثه مضطرب» (٤).

ولا يخفىٰ أنّ الرجل من مشايخ الصدوق تتَرَكُّ، وقد أكثر الرواية عنه في كـتبه مترضّياً عليه ومترحمّاً.

روىٰ عن أبي العبّاس أحمدبن يحيىٰ بن زكريّا القطان، بــاب نكت في حــجّ الأنبياء والمرسلين الحديث ٦٨٨، ج١٥٤/٢.

وروىٰ عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي في طريقه إلى محمد بن إساعيل البرمكي، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمدبن سنان، عن الرضا... انظر مشيخة الفقيه، الملحق بكتاب من لا يحضره الفقيه: ص ١٥.

وروى عن محمد بن جعفر الأسديّ الكوفيّ، أبي الحسين أيضاً مشيخة الفقيه. وروى عن محمد بن يعقوب الكلينيّ، فقال الصدوق في المشيخة: «وما كان عن محمد بن يعقوب الكلينيّ ـرحمة الله عليه ـ فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصمد بن أحمد السنانيّ ـرضى الله عنهم ـ عصام الكلينيّ، وعليّ بن محمّد بن موسى، ومحمّد بن أحمد السنانيّ ـرضى الله عنهم ـ

<sup>(</sup>١) مشيخة الفقيه: ص ١١٦، وفيه: «النسائيّ» بدلاً من «السنانيّ»، تنقيح المقال: ٢ / ٧٣.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسيّ: ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي : ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) رجال ابن داود: القسم الثاني ص ٢٦٩.

عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، وكذلك جميع كتاب «الكافي»، فقد رويته عنهم عنه عن رجاله (١١).

أقول: لم توجد خدشة في سيرة الرجل، بل أنّ الّذي ذكره ابن داود في رجاله نقلاً عن ابن الغضائريّ لايعتدّ به، ثمّ إنّ الخلاف إنّما في نسب جدّه محمّد بن سنان.

أبوالفضل، محمّد بن عبدالله بن المطلّب الشيبانيّ <sup>(۲)</sup>، ذكره الشيخ الطوسيّ في من لم يرو عن الأثمّة علمُ اللهُ عَلَمُ قال بعد عنوانه «أبوالفضّل كثير الرواية إلّا أنّـه ضعَّفه قومٌ، أخبرنا عنه جماعة» (۳).

وفي الفهرست قال: «... كثير الرواية، حسن الحفظ، غير أنّه ضعّفه جماعة من أصحابنا، له كتاب «الولادات الطيّبة الطاهرة»، وله كتاب «الفرائض»، وله كتاب «المزار»، وغير ذلك، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عنه جماعة من أصحابنا» (٤٠).

وعنونه النجاشيّ فقال: «محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبيدالله بن البُهْلُول بن همّام بن المُسْلُول بن همّام بن المُسْلُول بن همّام بن المُسْلُول بن همّام بن المُسْلِد بن همّام بن المُسْلِد بن عمره، أصله كوفي، كان في أوّل ابن شيبان، أبو المفضّل، كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، كان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلّط، ورأيت جُل أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه، له كتب كثيرة، وعد جملةً منها، ثمّ قال: رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيراً، ثمّ توقّفت عن الرواية عنه إلا بواسطةٍ بيني وبينه» (٥).

<sup>(</sup>١) مشيخة الفقيه، الملحق بكتاب من لايحضره الفقيه: ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ص ١٣٥، تنقيح المقال: ٣ / ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسيّ ، ص ٥١١ .

<sup>(</sup>٤) الفهرست: ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشيّ: ص ٣٩٦ ترجمة ١٠٥٩.

أقول: وذكره ابن داود في رجاله في القسم الثاني نقلاً عن النجاشيّ (١).

أمّا العلّامة في «الخلاصة» فقال بعد العنوان: «يُكنّى أبا الفضل، كثير الرواية، حسن الحفظ، ضعّفه جماعة من أصحابنا. وهذا لما في «الفهرست». ثمّ نقل قول ابن الغضائريّ: إنّه وضّاع، كثير المناكير، رأيت كتبه وفيها الأسانيد من دون المتون، والمتون من دون الأسانيد، وأرى ترك ما تفرّد به» (٢).

أقول: وترجمه العلامة في «الخلاصة»، الفصل الثاني، الباب الأوّل منه ترجمة (٥٣) فقال: «محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبيدالله بن البهلول، أبوالفضل... ثمّ ساق نفس ترجمة النجاشي».

وهذا غريب، حيث أنّ الاسم و اسم الأب والجدّ واللقب والكنية وجميع الأوصاف هي واحدة، وليس هناك فرق بين ترجمة الشيخ الطوسيّ في «الفهرست» ورجاله، وكذا ترجمة النجاشيّ.

نعم، يمكن القول أنّ العلّامة فهم المغايرة بين ترجمة النجاشيّ الّذي سرد نسبه إلى الجدّ الرابع عشر، بينها ذكره الطوسيّ مكتفياً باسمه واسم أبيه وجدّه ولقبه وكنيته ومصنّفاته لذا تكرار العنوان في «الخلاصة» وهمٌ من العلّامة عَرَّبُحُ في كون أنّ العنوانين متغايران.

ثمّ إنّه عّد الرجل في قسم الضعفاء لاسند له سوى قول ابن الغضائريّ الّذي لا يعتدّ به.

أمّا قول النجاشيّ فواضح أنّه توقّف عن الرواية عنه بسبب غمز الأصحاب وتضعيفهم له، وهذا لايدلل في كون النجاشيّ معتقداً بضعفه أو عدم وثاقته، بل أنّ

<sup>(</sup>۱) رجال ابن داود: ص ۲۷۳.

<sup>(</sup>٢) والخلاصة: ص ٢٥٢ الفصل الثاني والعشرون، الباب الأوَّل، قم، الترجمة ٢٧.

توقّفه لإعتبارات خاصّة.

روى أبوالفضل كتاب «الكافي» كما في «الفهرست»، قال الشيخ الطوسيّ: «وأخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتبه من «الكافي» عن جماعةٍ، منهم: أبو غالب أحمد بن محمد الزراريّ، وأبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبو عبدالله أحمد بن إبراهيم الصيمريّ المعروف بابن أبي رافع، وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبوالفضل محمد بن عبدالله ابن عبدالمطّلب الشيبانيّ، كلّهم، عن محمد بن يعقوب» (١).

و للشيخ الطوسيّ طريق إليه في «مشيخة التهـذيب» ، و طريقه إليـه صحيح (٢).

قال السيّد البروجرديّ تتَيُّخُ: «... وروىٰ عنه جماعة من العامّة والخاصّة، وحُكي أنّه ناقشه العامّة في حديثٍ عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ بن العرّاد الكبير سماعاً عنه في سنة ٣١٠ه فكذّبوه، وقالوا: مات ابن العرّاد الكبير قبل ذلك، وأبطلوا رواياته»، ثمّ قال السيّد تتميَّخُ «فكأنّه كان تضعيفه والغمز عليه سرىٰ من العامّة، أو اطلعوا علىٰ أمرٍ آخر، وما ذكره العامة لايوجب ضعفاً؛ لاحتمال السهو في مثل هذه الخصوصيّات، والله العالم» (٣).

<sup>(</sup>١) الفهرست: ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الخوئي: ١٦ / ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسانيد الكافي: ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسيّ: ص ٤٩١، تنقيح المقال: ٣ / ١٥٨.

ترحّم عليه.

جاء ذكره في مشيخة الفقيه في اثنتين وخمسين مورداً.

روىٰ عن أبيه عليّ، وعن عليّ بن إبراهيم بن هشام، وعن محمّد بن أبي القاسم، وعن محمّد بن يحييٰ العطّار.

روىٰ «الكافي» عن مصنّفه محمّد بن يعقوب الكلينيّ كما ذكره المحقّق النوري في المستدرك الفائدة الثالثة (١).

أمّا توثيقه فلا يختلف فيه اثنان، وقد عرفت إن ذكر كبار الشقات من الأصحاب مشايخهم بالترضيّ والترحمّ عليهم دليل على علوّ مكانتهم وجلالة قدرهم، فهذا الصدوق مَتِيَّ كلّما أورد ذكره أردفه بالفضيلة والرحمة.

ثمّ الفاضل الجزائري في «الحاوي» في خاتمة فصل الثقات الّتي عقدها لمن لم يرد فيه توثيق صريح، فقال بعد عنوانه: «لم نظفر بتوثيقه في شيءٍ من كلام الأصحاب، وهو في طريق الصدوق ابن بابويه إلى معاوية بن وهب، و إلى إسهاعيل ابن رباح، و إلى صالح بن الحكم، و إلى يحيى بن عمران، و إلى الحارث بن المغيرة، وقد وصف العلامة طريقه إلى يحيى ب «الحسن» بإبراهيم بن هاشم، وباقي الطرق بالصحة، وهو ظاهر في تعديله، وهو الأقوى كما يظهر من قرائن الأحوال، وقد كثر رواية الصدوق الله عنه من غير واسطة (٢)»، و قد وثقه الميرزا في «الوسيط»، وكذا وثقه المحقق الداماد في «الرواشح».

محمّد بن محمّد بن عاصم (عصام) الكلينيّ، أحد مشايخ الصدوق للمَيْنُ والرواية عنه في الفقيه: باب الوصيّ يمنع الورّاث ما له بعد البلوغ فيزني لعجزه عن

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٣ / ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) الحاوي للجزائري: مخطوط فراجع

التزويج، الحديث الأول<sup>(١)</sup>. وفي العيون: الجزء الأوّل، الباب الحادي عشر فيها جاء عن الإمام الرضا عليما لل من الأخبار في التوحيد، الحديث ١٣ ص ١٢٠.

روىٰ «الكافي» عن مصنِّفه؛ محمّد بن يعقوب، كما في «مشيخة الفقيه»، قال الصدوق: «وما كان فيه عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ ـرحمة الله عليه ـ فقد رويته عن محمّد بن عصام الكلينيّ، وعليّ بن أحمد بن موسىٰ، ومحمّد بن أحمد السنانيّ ـرضي الله عنهم ـ عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، وكذلك جميع كتاب «الكافي» فقد رويته عنهم عنه عن رجاله» (٢).

أبو محمّد ، هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعيد الشيبانيّ، التلعكبريّ ت  $^{(7)}$ .

قال النّجاشيّ: «كان وجهاً في أصحابنا، ثقةً، معتمداً، لا يُطعن عليه، له كتب، منها: كتاب «الجوامع في علوم الدين»، كنت أصضر في داره مع ابنه أبي جعفر والنّاس يقرأون عليه».

عنونه الشيخ الطوسيّ في من لم يرو عن الأئمّة طَلْمَتِلْاً، ثمّ قال: «جليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عديم النظير، روى جميع الأصول والمصنّفات، مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا» (٤).

روى عنه الشيخ الطوسيّ في «التهذيب» الجزء الأوّل، باب حكم الحيض

<sup>(</sup>١) قال الصدوق في ذيل الحديث: «قال مصنّف هذا الكتاب \_ الله عنه ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب، وما رويته إلّا من طريقه، حدّثني به غير واحد، منهم: محمّد ابن محمّد بن عصام الكلينيّ \_ رضى الله عنه \_ عن محمّد بن يعقوب».

<sup>(</sup>٢) مشيخة الفقيه: ص ١١٦.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص ١٣٥، تنقيح المقال: ٣ / ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسيّ: ص ٥١٦.

والاستحاضة،الحديث ٤٨٢، والجزءالسادس منهباب زيـارةالأربـعين الحـديث ٢٠١.

وروىٰ عنه الشيخ المفيد وابن الغضائري، كما في «مشيخة التهذيب» في طريقه إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ.

كما روى عنه ابن الغضائري في طريقه إلى محمد بن يعقوب الكليني كما في «مشيخة التهذيب»، «والاستبصار» الجزء الأوّل باب وجوب الترتيب في الأعضاء الحديث ٢٢٣.

وأبو محمّد هارون بن موسى أحد رواة «الكافي»، روى عن الكليني كتاب «الكافى» الجزء ٦، كتاب الصيد باب صيد الكلب والفهد، الحديث الأوّل (١).

## أقو ال العلماء فيه:

% قال النجاشي:

«محمّد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكلينيّ ـوكان خاله علّان الكلينيّ الرازيّ ـ شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم...»(٢).

\* وقال الشيخ الطوسيّ في «الفهرست»:

«محمّد بن يعقوب الكلينيّ، يكنيّ أبا جعفر، ثقة، عارفٌ بالأخبار...» (٣).

\* وقال في رجاله:

<sup>(</sup>١) فروع الكافي :٦ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص ١٣٥.

«يكني أباجعفر الأعور، جليل القدر، عالم بالأخبار، وله مصنّفات...» (١).

\* «وقال الحافظ محمّدبن عليّبن شهرآشوب المازندرانيّ ت ٥٨٨ هـ:

محمّد بن يعقوب الكلينيّ، أبو جعفر الأعور، عالمٌ بالأخبار...، (٢).

\* و قال العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر ٦٤٨ ـ ٧٢٦ هـ: «ومحمّد شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثـق الناس في الحديث وأثبتهم...» (٣).

الحسن بن على بن داود:

«...أبو جعفر الكلينيّ، بالياء المثنّاة تحت والنون لم (جش، جخ، ست)، شيخ من أصحابنا في وقته ووجههم، كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم...» (٤). عبارة ابن داود كأنّا نقلها من العلّامة الحلّيّ.

\* وقال السيد رضي الدين بن طاووس:

«... الشيخ المتّفق على ثقته وأمامنته محمّد بن يعقوب الكلينيّ...» (٥).

\* وفي «فرج المهموم» قال:

«... محمّد بن يعقوب أبلغ فيما يرويه، وأصدق في الدراية...» (٦).

\* قال الشيخ الجليل حسين والد الشيخ البهائي مَتِّئُ في كتابه «وصول الأخيار»:

«أمّا كتاب «الكافي» فهو للشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ، شيخ

<sup>(</sup>١) رجال الطوسيّ: ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء: ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) الخلاصة: القسم الاول، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) رجال ابن داود: ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>٥) كشف المحجّة: ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) فرج المهموم: ص ٩.

عصره في وقته، ووجه العلماء والنبلاء، كان أوثق الناس في الحديث، وأنقدهم له وأعرفهم به، صنف «الكافي» وهذّبه، ويؤيّد في عشرين سنة، وهو يشتمل علىٰ ثلاثين كتاباً، يحتوى على ما لايحتوى عليه غيره....»(١).

\* وقال الشهيد شمس الدين محمدبن مكّي تَوْتُخ في إجازته للشيخ الفقيه علي ابن أبي محمد الحسن زين الدين، الخازن بالحائر الشريف:

«... وبه \_أي بهذا الإسناد\_مصنفات صاحب كتاب «الكافي» في الحديث الذي لم يعمل للإماميّة مثله، للشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ بتشديد اللام \_عن ابن قولويه عنه \_، وبهذا الإسناد جميع مرويّات الكلينيّ عن الأثمّة بواسطة من روى عنه ...» (٢).

\* وقال المولى محمّد امين الاسترباديّ في فوائده المدنيّة:

«و قد سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنّه لم يُصنّف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه، والثناء على الكتاب يدلّل على علوّ قدر مصنّفه، ومنزلته العلميّة..».

 « وقال الشيخ عليّ بن هلال الجزائريّ في إجازته للشيخ عليّ بن عبدالعاليّ الكركيّ :

«... الشيخ الإمام الأعظم، الشيخ العالم الحافظ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ...» (٣).

\* وقال الشيخ علي بن عبدالعالي الكركي في إجازته للشيخ علي الميسي:

«... الشيخ الإمام المحدّث الرحلة، جامع أحاديث أهل البيت المُتَكِلُا أبي جعفر
محمّد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب «الكافي»، وهو الجامع الكبير لأحاديث أمّة

<sup>(</sup>١) وصول الأخبار لوالد البهائي: ، مستدرك الوسائل: ٣ / ٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٠٧ / ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٠٨/٣٣.

الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله عليهم أجمعين ...» (١).

\* وقال الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبدالصمد والد الشيخ
 البهائي في سنة ٩٤١هـ:

«...الشيخ الإمام، شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ...» (٢).

 « وقال الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي في إجازته للسيد علي بن الصائغ في سنة ٩٥٨هـ:

«... الشيخ السعيد، الجليل، رئيس المذهب، أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني عن رجاله المتضمنة لكتابه «الكافي»، الذي لايوجد في الدنيا مثله؛ جمعاً للأحاديث، وتهذيباً للأبواب وترتيباً، صنّفه في عشرين سنة، شكر الله تعالى سعيه، وأجزل أجره، عن رجاله المودعة بكتابه، وأسانيدة المثبتة فيه...» (٣).

\* وقال الشيخ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خاتون العاملي في إجازته
 للمولى عبدالله بن حسين الشوشتري في ٩٨٨هـ:

«...الشيخ الأجلّ الأوحد محمّد بن يعقوب الكلينيّ ... » (٤).

\* وقال الشيخ جمال الدين حسن بن الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة
 المعروفة للسيّد نجم الدين بن السيّد محمّد الحسينيّ:

«...«الكافي» للإمام الجليل أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكــلينيّ ــرضي الله عنه ــ...» (٥).

<sup>(</sup>١) النجار: ٤٧/١٠٨.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٥٩/١٠٨.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٤١/١٠٨.

<sup>(</sup>٤) النجار: ٩١/١٠٩.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧/١٠٩.

\* وقال الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي في إجازته
 للسيّد ابراهيم بن السيّد حسين الهمداني في سنة ١٠٠٨هـ:

«... والإمام العمدة، الحافظ، الرحّله، الناقد، الجهبذ، محمّد بن يعقوب الكلينيّ...» (١).

\* وقال الشيخ بهاء الدين محمد العامليّ في إجازته للمولى صفيّ الدين محمد القمّيّ في سنة ١٠١٥هـ:

«... ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ... » (٢).

\* وقال محمّد تقى المجلسيّ الأوّل:

«والحق أنّه لم يكن مثله فيم رأيناه في علمائنا، وكلّ من يتدبّر في أخباره، وترتيب كتابه، يعرف أنّه كان مؤيّداً من عندالله تبارك وتعالىٰ، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء المحسنين ... »(٣).

\* وقال الميرزا عبدالله أفندي في «رياض العلماء»: «ثقة الإسلام هو في الأغلب يراد منه أبو جعفر محمدبن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، صاحب «الكافي» وغيره، الشيخ الأقدم، المسلم بين العامّة والخاصّة، والمفتي لكلا الفريقين ...» (٤).

 «وقال السيّد مرتضىٰ الزبيديّ في «تاج العروس»: «... من فقهاء الشيعة و رؤساء فضلائهم أيّام المقتدر ... » (٥).

<sup>(</sup>١) البحار: ١٠٤/١٠٩.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٤٧/١٠٩.

<sup>(</sup>٣) شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه (روضة المتقين) ٢٦٠/١٤.

<sup>(</sup>٤) رياض العلماء: ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) تاج العروس: ٣٢٢/٩.

## \* قال الحقق الكركيّ في إجازته للقاضي صفيّ الدين عيسىٰ:

«ومنها جميع مصنفات ومرويّات الشيخ الإمام السعيد، الحافظ، المحدّث، الثقة، جامع أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسّلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ، صاحب الكتاب الكبير في الحديث، المسمّىٰ بالكافي الذي لم يعمل مثله، بالإسناد المتقدّم إلى الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن قولويه بحقّ روايته عنه، قدّس الله سرّهما، ورفع قدرهما، وقد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعيّة، والأسرار الربانيّة ما لا يوجد في غيره، وهذا الشيخ يروي عمّن لا يتناهىٰ كثرة من علماء أهل البيت عليمًا في ورجاهم، ومحدّ ثيهم، مثل عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» (١).

\* وفي إجازة المحقّق الكركيّ للشيخ أحمد بن أبي جامع:

«وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة \_يعني المتقدّمة على الصدوق\_السيخ الأجلّ، جامع أحاديث أهل البيت علم المُثَلِّلُ ، صاحب كتاب «الكافي» في الحديث الّذي لم يعلم في الأصحاب مثله».

 « ونقل عناية الله القهبائي في رجاله نصوص ترجمة الكليني؛ من رجال الشيخ الطوسي وفهرسته و رجال النجاشي، فهي كها تقدّمت (٢).

\* قال الشيخ الجليل محمّد العامليّ في إجازته للسيّد ظهير الدين إبراهيم بن الحسين الهمدانيّ:

«... ثمّ لا يخنى مشاهير علمائنا، المنتفع بمصنّفاتهم، والطرق إليها، واستخراج شُعَبها بعد الوقوف على ما تشعّب عنه ... والإمام العمدة، الحافظ، الرّحالة، الناقد، الجهبذ (٣)، محمّد بن يعقوب الكليني ... » (٤).

<sup>(</sup>١) البحار: ١٠٨/٥٧\_٧٦.

<sup>(</sup>٢) راجع مجمع الرجال: ٦/ ٧٣\_ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) الجهبذ: العارف والخبير بتمييز الجيّد من الردىء.

<sup>(</sup>٤) البحار: ١٠٤/١٠٩.

\* قال الفاضل الشيخ حسن الدمستاني في كتابه «الانتخاب الجيد من تنبيهات السيد» في باب الكفّارة عن خطأ الحرم:

«... ولم يكن لأحدٍ أن يسيء الأدب في حقّ أساطين المذهب، سما ثقة الإسلام، وواحد الأعلام، خصوصاً في الحديث، فإنّه جهينة الأخبار، وسابق هذا المضار، الذي لا يشق له غبار، ولا يعثر له على عثار .. »(١).

الله المحدّث النيسابوري:

«.. ومنهم: ثقة الإسلام، قدوة الأعلام، والبدر التام، جامع السنن والآثار، في حضور سفراء الإمام، عليه أفضل السلام، الشيخ أبوجعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ الرازيّ، محيى طريقة أهل البيت على رأس المائة الثالثة...»(٢).

\* وقال السيّد ماجد بن السيّد هاشم البحراني في إجازته للسيّد مير فضل
 الله بن السيّد محبّ الدين دستغيب الحسينيّ في سنة ١٠٢٣هــ:

«... خصوصاً كتاب «الكافي» لثقة الإسلام، وعيبة أسرار العترة الهادية عليها السلام، أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ... » (٣).

\* وقال الشيخ إبراهيم القطيفي في إجازته للشيخ شمس الدين بن تركي:
 «... الشيخ التق الحافظ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ... » (٤).

\* وقال الشيخ إبراهيم القطيفيّ أيضاً في إجازته للشيخ شمسالدينبن محمّد الاسترباديّ:

<sup>(</sup>١) انتخاب الجيّد من تنبيهات السيّد: ورقة ١٣٥ باب الكفّارة عن خطأ المحرم، المستدرك: ٥٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) روضات الجنّات: ص ٥٥٣، نقلاً من كتاب «منية المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد».

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٨/١١٠.

<sup>(</sup>٤) البحار: ١٠٨/٩٦.

«... عن المفيد عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، فهذا إلى أجلّاء فقها ثنا وطرقهم أشهر من أن يذكر إلى الأئمّة ... »(١).

\* و قال الحقّق الكركي في إجازته للمولى عبدالعلى الاسترباديّ:

«... الشيخ الإمام، المحدّث، الثقة، الحافظ، أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني» (٢).

 « و قال الأمير السيّد أحمد العامليّ صهر السيّد محمّد باقر الداماد وتلميذه، وتلميذ الشيخ بهاء الدين العامليّ، قال في روايته للكتب الأربعة:

«... و أُو را برئيس المحدّثين محمّد بن يعقوب الكلينيّ... » (٣).

 « وقال المولى حسن على بن المولى عبدالله الشوشتري في إجازته للعلامة عمد تق المجلسي الأول سنة ١٠٣٤هـ:

«...الشيخ الإمام، شيخ الطائفة أبي جعفر محمّدبن يعقو بالكلينيّ...» (٤).

 # قال الأمير شرف الدين علي الشولستاني النجني في إجازته للعلامة محمد 
 تق المجلسي \_الأول \_ والد الشيخ محمد باقر في سنة ١٠٣٦هـ:

«... الشيخ الأوحد، الأكمل، رئيس المحدّثين، محمّدبن يعقوب الكلينيّ، قدّس الله روحه ... (0).

\* وقال صدرالمتألّمين محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، المعروف بملّا صدرا في شرحه لأصول الكافى:

<sup>(</sup>١) البحار: ١١٥/١٠٨.

<sup>(</sup>٢) النجار: ٦٧/١٠٨.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٥٩/١٠٩.

<sup>(</sup>٤) البحار: ١١٠/٤٥.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١١٠/٣٦.

«... الشيخ الجليل، ثقة الإسلام، سند المحدّثين، أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني "...» (١).

\* وقال الشيخ محمّدبن الحسن الحرّ العامليّ:

«...الشيخ الجليل، ثقة الإسلام، محمّد بن يعقوب الكلينيّ، رضى الله عنه» (٢).

\* وقال العلّامة محمّد تقيّ المجلسيّ في إجازته للميرزا إبراهيم بن محمّد اليزديّ
 في سنة ١٠٦٣هـ:

«... الشيخ الأجلّ، الأعظم، ثقة الإسلام، المعظّم بين الخاصّ والعامّ، أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ الرازيّ ...» (٣).

 « قال العلّامة آقاحسين بن جمال الدين محمّد الخونساريّ في إجازته للأمير 
 ذي الفقّار أحد تلامذته في سنة ١٠٦٤هـ:

«... الشيخ الأجلّ، الأعظم، الأكمل، الأفخم، الأكرم، ثقة الإسلام والمسلمين، أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ...» (٤).

 « وقال المجلسيّ الأوّل محمّد تقيّ في إجازته للمولى محمّد صادق الكرباسيّ الإصفهانيّ في سنة ١٠٦٨هـ:

«... الشيخ الأعظم، الأوحد، ثقة الإسلام، محمّد بن يعقوب الكليني "...» (٥).

 # قال الشيخ علي بن محمد بن الحسن زين الدين العاملي في إجازته للمولى العلامة محمد باقر المجلسي في سنة ١٠٦٨هـ:

<sup>(</sup>١) شرح اُصول الكافي: ٢١٥/١، بتحقيق و تصحيح محمّد خواجوي.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٣٦/٢٠.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١١٠/٧٠.

<sup>(</sup>٤) البحار: ١١٠/٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١١٠/٨٢٨.

«... الشيخ الإمام، الجليل، أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ، قـدّس الله روحه» (١).

\* قال العلّامة الجلسيّ في أول «مرآة العقول»:

«وابتدأت بكتابه «الكافي» للشيخ الصدوق، ثقة الإسلام، مقبول طوائف الأنام، ممدوح الخاص والعام، محمّد بن يعقوب الكليني، حـشره الله مع الأئمّة الكرام؛ لأنّه كان أضبط الأصول وأجمعها، وأحسن مؤلّفات الفرقة الناجية وأعظمها...» (٢).

\* قال المحدّث النوريّ:

«ونظائر هذه الكلمات كثيرة في مؤلّفات الأصحاب، وظاهر أنّ هذه المدايح لاترجع إلى كبر الكتاب وكثرة أحاديثه، فإنّ مثله وأكبر منه ممّن تقدّم منه أو تأخّر عنه كان كثيراً متداولاً بينهم؛ كالمحاسن، ونوادر الحكمة، وغيرها، وإنّا هي لاتّقانه، وضبطه، و تثبّته...»(٣).

\* وقال السيد محمد باقر الخوانساري:

«... هو في الحقيقة أمين الإسلام، وفي الطريقة دليل الأعلام، وفي الشريعة جليل الإقدام، ليس في وثاقته لأحد كلام، ولافي مكانته عند أثمّة الأنام...»(٤).

 « قال المولى أبوالقاسم الجرفادقاني في إجازته للمولى الشيخ مهر على الجرفادقاني الكليايكاني:

<sup>(</sup>١) البحار: ١١٠/١٢٣.

<sup>(</sup>٢) مرآة العقول: ٣/١، و أطرى عليه أيضاً في إجازته الشيخ محمّد فاضل المشهديّ. انظر البحار: ١٥٢/١١٠.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٥٣٢/٣.

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات: ص ٥٥٢.

«... أعني ثقة الإسلام، وكهف الأنام، المجدّد لمنهاج أمَّة الهدىٰ في رأس المائة الثالثة بعد الإمام عليّ بن موسىٰ الرضا عليه التحيّة والسّلام، الشيخ الأقدم أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازيّ الكلينيّ...»(١).

\* وقال الشيخ أسدالله الشوشتري في «مقابس الأنوار»:

«... ثقة الإسلام، و قدوة الأنام، و علم الأعلام، المقدّم المعظّم عند الخاصّ والعامّ، الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ...» (٢).

\* وقال الشيخ عبّاس القمّيّ في الكني :

«... هو الشيخ الأجلّ، قدوة الأنام، و ملاذ المحدّثين العظام، و مروّج المذهب في غيبة الإمام، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ، الملقّب بثقة الإسلام ..» (٣).

# قال العلّامة بحرالعلوم في رجاله:

«ثقة الإسلام، وشيخ المشايخ الاعلام، ومروّج المذهب في غيبة الإمام عليه السلام ذكره أصحابنا والخالفون، واتّفقوا على فضله، وعظم منزلته...» (٤).

\* وقال السيّد أحمد الحسينيّ في الأرجوزة المختصرة:

و قدوة الأمسائل الاعسلام و صارم العلم الدي لا ينبو أعني الكليني بن يعقوب الأجلّ

كــــذا الصــدوق ثــقة الإســلام نـــور المــهيمن الّــذي لا يخــبو العــلامة الســامي الحــل وقال:

<sup>(</sup>١) البحار: ١٠٠/١١٠.

<sup>(</sup>٢) مقابس الأنوار: ص ٦.

<sup>(</sup>٣) الكنيٰ والألقاب: ٩٨/٣.

<sup>(</sup>٤) رجال السيد بحرالعلوم (الفوائد الرجالية) ٣٢٥/٣.

و كــــلّهم عـــدلٌ بـــغير مـــين

و الشيخ و الصدوق و الكليني

و قال:

سليل يعقوب المعظّم الحــظر (١)

واسم الكليني محسمّد الابسر

\* قال ابن الأثير في كتاب «جامع الأصول»:

«أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازيّ، الفقيه، الإمام على مذهب أهل البيت المُنْكِلاً، عالم في مذهبه، كبيرٌ، فاضلٌ عندهم، مشهورٌ. وعدّه في حرف النون من كتاب النبوّة من المجدّدين لمذهب الإماميّة على رأس المائة الشالثة (٢). وكذا الفاضل الطيبيّ في شرح المشكاة، وهذا إشارة إلى الحديث المشهور المرويّ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إنّ الله يبعث لهذه الأمّة في رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها دينها» (٣).

\* قال المحدّث النوريّ:

«و ما ذكره ابن الأثير من أهل الخلاف من أنّ الكلينيّ هو الجدد لمذهب الإماميّة في المائة الثالثة من الحقّ الّذي أظهره الله على لسانهم، وأنطقهم به، ومن نظر إلى كتاب «الكافي» الّذي صنّفه هذا الإمام ـطاب ثراه ـوتدبّر فيه تبيّن له صدق ذلك» (٤).

\* قال ابن حجر في «التبصير »(٥):

<sup>(</sup>١) الأرجوزة المختصرة: الورقة ٧٦ب و ٨٩م و ١٠٩ب.

<sup>(</sup>٢) روضات الجنّات: ص ٥٥١، ولؤلؤة البحرين: ص ٢٣٧، والوجيزة للشيخ البهائيّ: ص ٢٥٠ نقلاً عن جامع الأصول، و منتهئ المقال: ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر روضات الجّنّات: ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٥٢٧/٣، عن جامع الأصول لابن الأثير.

<sup>(</sup>٥) روضات الجنّات\_نقلاً من التبصير \_: ص ٥٥١.

«الكليني \_بالضم و احالة اللام ثم ياء ساكنة ثم نون\_أبوجعفر محمد ابن يعقوب الكليني، من رؤساء فضلاء الشيعة في أيّام المقتدر، وهو منسوب إلى كُلين من قرى العراق...»(١).

\* وقال ابن حجر في «لسان الميزان»:

«... وكان من فقهاء الشيعة، و المصنّفين على مذهبهم ... » (٢).

\* وقال الفيروز آباديّ في «القاموس»:

«محمّد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة ...  $^{(n)}$ .

\* وقال القاضي التستريّ في «مجالس المؤمنين»:

«... رئيس الحدّثين، الشيخ الحافظ ...» (٤).

\* وقال المولىٰ خليل القزوينيّ:

«اعترف المؤالف والخالف بفضله، قال أصحابنا: وكان أو ثـق النـاس في الحديث، وأغورهم في العلوم...»(٥).

\* قال الشيخ محمّد طه نجف في رجاله:

«محمّدبن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكلينيّ، خال علّان الكلينيّ الرازيّ، وهو شيخ أصحابنا في وقته بالريّ و وجههم، وكان أو ثق الناس في الحديث، وأثبتهم، صنّف كتاب «الكافي» في عشرين سنة»(٦)».

<sup>(</sup>۱) قوله: «و هو منسوب إلى كلين من قرى العراق»، هذا وهم ،و قد أثبتنا أن «كلين» من قرى بشاويه، إحدى ولايات بلاد الريّ قديماً.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان: ٥/٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ٢٦٥/٤.

<sup>(</sup>٤) مجالس المؤمنين: ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) الشافي: ورقة ٢ب.

<sup>(</sup>٦) اتقان المقال في أحوال الرجال لمحمد طه نجف ١٣٢١\_١٣٤١هـ: القسم الأوّل من الثقات

## مؤ لّفاته :

۱ \_ كتاب «تعبير الرؤيا» <sup>(۱)</sup>. ۲ \_ كتاب «الرجال» <sup>(۲)</sup>.

→ ص١٣٤٠ ، م العلوية \_ النجف \_ ١٣٤٠ هـ.

(١) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧، وفي الفهرست: تفسير الرؤيا ص ١٣٥، معالم: ص ٩٩، هديّة العارفين: ٣٥/٦، منهج المقال: ٢٢٣/٣، الذريعة: ٢٠٨/٤.

وقال النجاشيّ في ترجمة أحمد بن أصفهبد (أبو العبّاس القمّيّ) الضرير المفسّر: لايُعرف له إلّا كتاب «تعبير الرؤيا»، وقال قومٌ: إنّه لأبي جعفر الكلينيّ وليس هو له. رجال النجاشيّ: ص ٩٧.

أقول: لقد صنّف أكثر من واحد من علمائنا القداميٰ في الرؤيا وسمّوه: «تعبير الرؤيا»، وأنّ العناوين ليست حكراً لواحدٍ دون آخر، فعنوان: الرسائل، والدروس، والمحاضرات، وتفسير القرآن، وتاريخ الأدب العربيّ، وعقائد الإماميّة، والنقد الأدبيّ ... النح كلّها عناوين مشتركة لعدّة من المصنّفين.

فكم من مؤلّف كتب تحت العنوان الواحد من العناوين المتقدّمة وغيرها، ومن تصفّح كتب المعاجم والفهارس لاطّلع كثيراً، ويكفينا كتاب «الذريعة» الّذي يسرد أحياناً لعنوانٍ واحدٍ من التصانيف عشرات المصنّفين.

فالّذي رآه النجاشيّ كان لأحمدبن أصفهبد القمّيّ ولانقاش في ذلك، وهذا لايعني أنّ ننفي كتاب «تعبير الرؤيا» المنسوب للكلينيّ .

بمعنىٰ آخر: لاينافي ان يصنّف الشيخ الكلينيّ كتاباً تحت عنوان «تعبير الرؤيا» كما صنّف فيه ابن أصفهبد و غيره، ونحن نذكر آخرين أيضاً صنّفوا بهذا الموضوع، وتحت هذا العنوان، منهم: إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفيّ المتوفّىٰ ٣٨٣ه، أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله محمّد بن خالد البرقيّ المتوفّىٰ ٣٨٠ه، إسماعيل بن الإمام موسىٰ الكاظم على الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا المتوفّىٰ ٢٧٤ه، أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيىٰ بن أحمد الجلوديّ المتوفّىٰ ٣٢٠٤ه، وآخرون غيرهم. انظر الذريعة: ٤٠٦/٤ ـ ٢٠٨٠.

(٢) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧، الذريعة: ١٤١/١٠، هديّة العارفين: ٣٥/٦، منهج المقال: ٣٢٣/٣ مخطوط.

٣ \_ كتاب «الردّ على القرامطة» (١). ٤ \_ كتاب «رسائل الأئمّة عليم (٢).

(١) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧ ، هديّة العارفين: ٣/ ٣٣٥، معالم العلماء: ص ٩٩، الذريعة: ٢١٨/١٠ ، منهج المقال: ٢٢٣/٣٥ مخطوط، الفهرست: ص ١٣٥.

قال المحدّث النوريّ: «... ينقل عنه السيّد رضيّ الدين بن طاووس في «كشف المحجّة»، و«فلاح السائل»، و«فتح الأبواب»، ولم نعثر علىٰ من نقل عنه بعده، فكأنّه ضاع من قلّة الهمم، وانقلاب الأمم». المستدرك: ٢٧/٣٠.

«و رأيت يا ولدي بين رواية الحسن بن عبدالله العسكري مصنّف كتاب «الزواجر والموعظ» الذي قدّمناه وبين الشيخ محمّد بن يعقوب في رسالة أبيك أميرالمؤمنين علي الله الله ولده تفاوتاً، فنحن نوردها برواية محمّد بن يعقوب الكلينيّ، فهو أجمل وأفضل فيما قصدناه». كشف المحجّة: ص ١٥٨-١٥٩.

أمّا سند هذه الرسائل، فالشيخ الكلينيّ يذكرها بإسناده إلى أبي جعفر بن عنبة، عن عبّاد بن زياد الأسديّ، عن عمر بن أبي المقدام، عن أبي جعفر الميّلاً.

وهناك رسالة ثانية من أميرالمؤمنين الله لولده الحسن علي ، ذكرها ابن طاووس عن كتاب محمّد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم بإسناده، وهذه الرسالة ذكرها الإمام أميرالمؤمنين الله بعد منصرفه من النهروان، وأمر أن تُقرأ على الناس جواباً لبعض من سأله عن أبي بكر و عمر و عثمان، والرسالة الأولى كانت بعد منصرفه من الصفين. كشف المحجّة: ص ١٧٣ م الحيدريّة ١٩٥٠.

وقد نقل العلّامة الفيض الكاشانيّ ، محمّد بن المحسن بن المرتضىٰ رسالة أميرالمؤمنين عليُّه

٥ \_ كتاب «الروضة» ، أفرده ابن شهر آشوب ، و جعله كتاباً مستقلاً عن «الكافى»، و سيأتى تفصيل عنه إن شاء الله(١١).

٦ \_ كتاب الكليني و يسمّىٰ «الكافي» (٢).

٧ \_ كتاب «ما قيل في الأئمّة عليم الله عن الشعر».

◄ لابنه الحسن ﷺ بعد منصرفه من صفين، و هو ينقلها من كتاب «الرسائل» للكليني بنفس الإسناد المتقدّم الذي ذكره ابن طاووس. انظر معادن الحكمة: ١٨٨/١ مؤسسة النشر الإسلامي قم ١٤٠٧هـ.

و هذا يبدو أنّ الكتاب كان في زمن الفيض الكاشانيّ فنقل منه، ولايستبعد أنّه موجود في زوايا بعض المكتبات في العالم، والله أعلم.

و ذكر ابن طاووس في كتابه «اللهوف في قتلى الطفوف» رسالة الإمام الحسين الله الى بني هاشم قبل خروجه إلى العراق، ينقلها من كتاب الرسائل للكليني قال: «و ذكر محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب «الرسائل»، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن مروان بن إسماعيل، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله الله قال: ذكرنا خروج الحسين الله و وتخلّف ابن الحنفيّة عنه، فقال أبو عبدالله الله عن حمزة، إنّي سأحدّ تك بحديثٍ لاتسال عنه بعد مجلسنا هذا ... النهوف في قتلى الطفوف: ص ۲۷، مكتبة الداوري - قم.

(١) رياض العلماء للميرزا عبدالله أفندي الإصفهانيّ: ٢٠٠/٥، م الخيّام ١٤٠١هـ.

يبدو من صاحب «معالم العلماء» و «رياض العلماء» كتاب مستقلّ، إلّا أنّه تكملة لكتاب «الكافي» الآتي، ونحن أفردناه لكن بدون ترقيم مستقلٍّ حتى نرفع الاشتباه والشكّ الّذي وقع فيه المولى خليل القزوينيّ عندما تعرّض في شرحه «الصافي» على «الكافي»، حيث أنّ القزوينيّ ذهب الى قول الشهيد \_ في انتساب الروضة إلى الشيخ الكلينيّ. ويوجد ردّ على القزوينيّ والشهيد في فهرس مكتبة جامعة طهران ١٤٥٩/٣.

- (۲) رجال النجاشيّ : ص ۳۷۷، الفهرست : ص ۱۳۵، هـديّة العارفين : ۲/۳۵، الذريعة :
   ۲۲۵/۱۷ مخطوط .
- (٣) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧، هديّة العارفين: ٣٥/٣، الذريعة: ٢٣/١٩، منهج المقال: ٢٣/٣٠ مخطوط.

۸\_«الدواجن والرواجن» (۱).
 ۹\_«الزيّ والتجمّل» (۲).
 ۱۰\_«الوسائل» (۳).

## وفاته وقبره :

قال السيّد الأجلّ: «ثمّ جُدّد \_ القبر \_ وهو إلى الآن مزار معروف بباب الجسر، وهو باب الكوفة، وعليه قبّة عظيمة، قيل: إنّ بعض ولاة بغداد رأى بناء القبر فسأل عنه، فقيل: إنّه لبعض علماء الشيعة، فأمر بهدمه، و حفر القبر، فرأى فيه جسداً بكفنه لم يتغيّر و معه آخر صغير كأنّه ولده بكفنه أيضاً، فأمر بابقائه وبنى عليه قبّة، و قيل: إنّه لمّا رأى إقبال الناس على زيارة الكاظم المنا حمله النصب على حفر القبر، وقال: إن كان كما يزعمون من فضله فهو موجود في قبره، و إلّا منعنا الناس عنه، فقيل له: إنّ هاهنا رجلاً من علماء الشيعة المشهورين ومن أقطابهم، اسمه محمّد ابن يعقوب الكلينيّ، وهو أعور، فيكفيك الاعتبار بقبره، فأمر به، فوجده

<sup>(</sup>١) معالم العلماء: ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء: ص٩٩.

<sup>(</sup>٣) معالم العلماء: ص٩٩.

أقول: لايخفىٰ أن كتاب «الدواجن والرواجن» و كتاب «الزي والتجمّل» هي أجزاء من كتاب «الكافي»، وفي النسخة المطبوعة تجدها في آخر الجزء السادس، غير أن ابن شهر آشوب جعلهما كتابين مستقلّين، لهذا وضعناهما في المتن لكن المعوّل عليه ما ذكره النجاشيّ والطوسيّ، كما أنّ النسخة المطبوعة موافقة لهما.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧.

بهيئته كأنّه قد دُفن تلك الساعة، فأمر بتعظيمه، وبني ٰ قبّةً عظيمةً عليها، فصار مزاره مشهوراً». (١١).

والقبر الشريف في شرقي بغداد، في تكية المولويّة، وعليه شبّاك من الخارج إلى يسار العابر من الجسر المشهور، تزوره العامّة والخاصّة (٢).

وضبط السيّد تاريخ الوفاة في سنة ثمان وعشرين، ومثله في الفهرست. مستدرك الوسائل: ٥٢٧/٣.

وقال الشيخ الطوسيّ في «الفهرست»: «و توفيّ محمّد بن يعقوب سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ببغداد، و دُفن بباب الكوفة في مقبرتها. قال ابن عبدون: رأيت قبره في هراة الطائيّ، وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه» (٣).

وقال في رجاله الّذي ألّفه بعد «الفهرست»: «مات سنة تسع وعشرين و ثلاثمائة في شعبان في بغداد، و دُفن بباب الكوفة..» (٤).

أقول: إنّ سنة تناثر النجوم سنة مشهورة عند المـؤرّخين، و هـي في عـام ٣٢٩هـ.

ثم إن الذي صلى عليه هو محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن، ينتهي نسبه الى الإمام أمير المؤمنين عليه الله الحسن، ومعروف بأبي قيراط، و يبدو الرجل على مكانة عالية من الجلالة والشرف، لذا لم يتقدم غيره للصلاة على جسد الشيخ متيرة مع وجود كبار المشايخ و العلماء في وقته، ترجم له الشيخ الطوسي في

<sup>(</sup>١) لؤلؤة البحرين ليوسف البحرانيّ ، نقلاً عن السيّد هاشم البحرانيّ في كتابه روضة العارفين .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٣/٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص ١٣٦.

أقول: ما ذكره الشيخ الطوسيّ في الفهرست يوافق ابن الأثير في تاريخه: ٣٦٤/٨.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسيّ: ٤٩٦.

رجاله، وعدّه ممّن لم يرو عنهم للبَيْلاُؤُ (١).

قال السيّد ابن طاووس في «كشف الحيجة» في بيان مقام اعتبار الوصية المعروفة الّتي كتبها أمير المؤمنين الميّلة لولده الحسن الميّلة ، وقد أخرجها من كتاب «رسائل الأثمّة الميّلة الميّلة الكينيّ ما لفظه: «و هذا الشيخ محمّد بن يعقوب كان حياته في زمن وكلاء مولانا المهديّ صلوات الله عليه؛ عثمان بن سعيد العمريّ، وولده أبي جعفر محمّد، وأبي القاسم الحسين بن روح، وعليّ بن محمّد السمريّ اللهيء وتوفيّ محمّد بن يعقوب قبل وفاة عليّ بن محمّد السمريّ اللهيء ، لانّ عليّ بن محمّد السمريّ وقلي محمّد بن يعقوب السمريّ توفيّ في شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهذا محمّد بن يعقوب الكلينيّ توفيّ ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، فتصانيف هذا الشيخ محمّد بن يعقوب يعقوب ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقتٍ يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته، وصديق مصنّفاته» (٢).

وقال العلامة الحسن بن علي بن داود: توفي ببغداد في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، و رمز له (جخ)، أي في رجال الشيخ الطوسيّ، ثمّ قال: «سنة تسع وعشرين، ورمز له (جش)» (٣)، أي في رجال النجاشي.

أقول: ما ذكره ابن داود نقلاً عن رجال الشيخ وهمٌ فيه، حيث أنّ الشيخ الطوسيّ في رجاله قال: توفّي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة.

لقد اتّفق كلٌّ من النجاشيّ والشيخ الطوسيّ وآخرين على أنّ الشيخ دُفن بباب الكوفة، لكن لم يكونا يعرفان قبره، على أنّها كانا من علماء بغداد وساكنها،

<sup>(</sup>١) رجال الطوسيّ: ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) كشف المحجّة لابن طاووس: ص ٢٢٠، والمستدرك: ٥٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) رجال ابن داود: ص ١٨٧.

ويحتمل أنه دُرس، لكن أحمد بن عبدون المتولّد في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة قد حكىٰ لهما أنّه رآه، وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه، كما تقدّم ذلك في «الفهرست».

ويبدو ظهور قبره بعد زمان الطوسيّ، بأنّ في زمن الشيخ توالت فتن عديدة على بغداد، ذهب ضحيّتها جماعة كبيرة من علماء الشيعة، كما أحرقت دور ومكتبات ودكاكين، وفي أحد الفتنة، أي عام ٤٤٨ه هرب فيها الشيخ الطوسيّ إلى النجف على أثر الفتن الكبرى الّتي عمّت بغداد، وعلى هذا فالقبر الّذي ذكروه أنّه بباب الكوفة هو أحد محلّات بغداد القديمة. وقد ذكر الخطيب البغداديّ في تاريخه أنّ لبغداد الغربية أربع أبواب جعلها المنصور لمّا بنى المدينة، فالأبواب هي:

١ ـ باب الكوفة، و هذه ترد منها قوافل الكوفة والحجاز.

٢ ـ و باب البصرة، وهذه ترد منها قوافلها.

٣\_و باب الشام، و هذه ترد منها قوافل الشام و ما جاورها.

٤\_وباب خراسان، وهذه ترد منها قوافل خراسان وبلاد فارس.

وبهذه الأبواب كانت تسمّىٰ محلاتها.

فليس غريباً لو قلنا: إنّ الاضطرابات السياسيّة و ظهور الفتن جعلت قبر الشيخ يندرس، لكن لفترةٍ من الزمن ثمّ ظهر بعد حين، وهذا لا إشكال فيه أنّه كرامة للكلينيّ مَيْنً، وقبره اليوم معروف، و يزوره العامّة والخاصّة، أمّا تاريخ ظهور القبر فلم يزل مجهولاً.

# الفصل الثالث الحالة السياسيّة في عصر الكلينيّ

أدرك الشيخ الكليني من خلفاء العبّاسيّين:

المعتمد ٢٥٦\_٢٧٩ه المتعضد ٢٧٩\_٢٨٩ه المكتني ٢٨٩\_٢٩٥ه

المقتدر ٢٩٥\_٢٠٠ه

القاهر ۳۲۰\_۳۲۲ه

الراضي ۳۲۲\_۳۲۹ه

فلابد من الحديث عمّا جرى في الدولة العبّاسيّة من تطوّرات سياسيّة و لو بإيجاز منذ عام ٢٥٦ هو حتى عام ٣٢٩ هوالّتي عاصرها الكليني مَتِّرُةً .



## التـرف وجباية الأموال للخلفاء

لقد استأثر الخلفاء العبّاسيون بالأموال والأراضي والخراج، بحيث استلأت خـزائـنهم بـالذهب والفضة، ومـا يجبيه العـبّال مـن شرق البـلاد وغـربها، حتّى أنّ الأموال كانت تقيّم بالوزن لا بالعدد (١١).

ولو أردنا جرد خزائن الخلفاء العباسيِّين وما كان بأيديهم مـن ممـتلكاتٍ، وأراضٍ زراعيةٍ، وقصورٍ، وخدمٍ، و...، ...، ليطول بنا المقام، ولكن نذكر نماذج:

منها: مايذكره محمد بن أحمد بن عبدالحميد الكاتب في أخبار خلفاء بني العباس الى مقدار الجباية زمن الرشيد فيقول: «من العين ٥٠ مليون دينار ذهب، وقيمة الدينار آنذاك ٢٢ درهماً، أي ما يساوي ١٢٥/٥٣٢/٠٠٠ درهماً حسب تقدير المؤلّف، أمّا الورق فقد بلغ ماقيمته ٤٠٤/٨٠٧/٠٠٠، فالجموع يكون:

<sup>(</sup>١) العالم الاسلامي في العصر العباسي لحسن أحمد محمود وأحمد ابراهيم الشريف: ص ٢١٠. ط ١ مطبعة المدنيّ \_ مصر.

٥٣٠/٣٢٠/٠٠٠ درهماً، وهي جملة موارد الرشيد الخاصّة من الخراج»(١).

أمّا في زمن المأمون وماكان يجبى له فقد بلغ من الخراج ٣٩٠/٨٥٥/٠٠٠ وفي درهماً، وفي زمن المعتصم بلغ الخراج الّذي يُجبى له فقط ٣٩٨/٢٩١/٣٥، وفي عهد الواثق بلغ الخراج الّذي يُجبى له ٢٩٩/٢٦٥/٣٤٠ درهماً (٢).

وليس الأمر في ابتزاز الأموال ليقف عند أخذ الخراج، بل كان الخلفاء فوق هذا كلّه يملكون موارد ضخمة ومهمة، إذ ملكوا مساحات من الأراضي الزراعية سُميِّت بالضياع السلطانيّة، كما استولوا على أراضٍ واسعةٍ من طريق نظام الالجاء والمصادرة.

فقد صادر الرشيد أموال البرامكة، والتي بلغ قيمتها ٣٠/٦٧٦/٠٠٠ درهماً، كما صادر الرشيد أموال عليّ بن عيسىٰ بن ماهان بعد عزله عن خراسان، وكان قيمة ما صادره منه (٨٠) مليوناً من الدراهم (٣).

كما صادر المعتصم أموال وزيره أبي العبّاس الفضل بن مروان، وهكذا اقتفىٰ الواثق أثر من سبقه في سياسة المصادرة حتى نال عام ٢٩٩ه أموالاً طائلةً من كبار عبّاله وكتّابه.

ولم يحدّثنا التاريخ خلفاء أثروا كبني العبّاس، حيث أصبحوا أغنى الملوك في العالم الاسلامي في القرن الثاني والثالث الهجري.

### مظاهر الترف في الدولة العباسيّة:

أمّا عطيّات الخلفاء لذوي المناصب والمهام السياسية، ولبعض المقرّبين،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) النظم الاسلامية لحسن ابراهيم: ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى: ١٠٠ / ١٠٠ عصر الرشيد والبرامكة.

كالشعراء والمغنّين والمغنّيات فالحديث عنه ذو شجون، فقد بلغت من الكثرة حدّاً لا يكن تصوّره، بل الحق أن يُرمىٰ هؤلاء العباسيِّين بالإسراف الذي قد يبلغ حدّ الهوس (١).

ولانختلف في أنّ ذلك كلّه كان بهدف تحقيق بعض الأغراض السياسيّة، والأطهاع الخاصّة التي ينويها الحاكم العبّاسي.

فالمأمون في سنة ٢١٣ه ولى أخاه المعتصم الشام، وابنه العبّاس الجريرة والثغور والعواصم، ومنح لهما ولعبدالله بن طاهر مليوناً ونصف المليون من الدنانير، وفي سنة ٢١٨ه منح المأمون لحمّد بن عبّاد بن المهلّب ثلاثة ملايين درهم، وأعطى جنده و حاشيته في دمشق عشرين مليون درهم، وأعطى وزيره الحسن بن سهل عشرة ملايين درهم.

وأعطىٰ المعتصم للأخشيد قائده بعدما هزم بابك الخرّميّ عـشرين مـليون درهم.

وأعطىٰ الواثق سنة ٢٣١ هـ وصيفاً التركيّ الخادم ٧٥ ألف درُهم بعدما قضىٰ علىٰ ثورة الاكراد في الجزيرة.

ثم ظهر الترف والإسراف واضحاً في قصور الخلفاء العباسيين، كالذي بناه المنصور، وهو قصر الذهب الذي جلب اليه كل نفيسٍ من الرخام، والفرش، والديباج، والأعمدة المرصّعة بالذهب والفضّة.

وهكذا بني الرشيد قصره على ضفاف دجلة، وبالغ في تجميله والبذل عليه. وهكذا المأمون، والواثق في سامراء بني عدّة قصورٍ، منها القصر الهارونيّ. وقد حذا الأمراء والورزاء حذو أسيادهم، فهذا عيسي بن عليّ بن عبدالله،

<sup>(</sup>١) العالم الاسلامي في العصر العباسي لحسن أحمد محمود: ص ٢١٤.

عمّ المنصور، بنى له قصراً عند مصبّ نهر الرفيل المتفرّع من دجلة، وكان في غاية الحسن والجمال والدقّة في الهندسة والسعة، بحيث دخله المنصور مع أربعة آلاف رجل فاتّسع لهم القصر.

أمّا البرامكة فواضح الترف والإسراف عندهم، حتى قيل: انّ جعفراً البرمكيّ أنفق على بناء قصره عشرين مليون درهم.

أمّا طعام أصحاب القصور من الخلفاء والأمراء والوزراء والقوّاد فقد سجّل لنا التاريخ صورة حيّة عن مظاهر البذخ والإسراف في قصور هؤلاء، فني سيرة الرشيد قيل: انّ الطهاة كانوا يطهون له ثلاثين لوناً في اليوم، وكان ينفق على طعامه عشرة آلاف درهم في اليوم.

وفي يوم زفاف الرشيد على زبيدة أقيمت له وليمة في قصره، بذل عليها (٥٥) ألف درهم.

أمّا المأمون فكان ينفق على طعامه يومياً ستة آلاف دينار (١).

ثم سرى الترف الى الملبس والزينة والتجميل، وطغى هذا اللون من الترف على النساء، بالخصوص نساء وجواري الخلفاء ومواليهم.

فزبيدة زوجة الرشيد تفنّنت في اتّخاذ المناطق والنعال المرصّعة بـالجواهـر، وكانت تسرف في شراء ملابسها وتزيّنها، حتى أنّها اتّخذت ثوباً من الوشي الرفيع، يزيد ثمنه على خمسين ألف دينار (٢).

من جرّاء هذا الترف والإسراف من قبل الطبقة الحاكمة والمتنفّذة أن ظهرت الطبقيّة واضحة في المجتمع، وتمايزت الطبقة البرجوازية الارستقراطيّة عن باقي

<sup>(</sup>١) الفخرى في الآداب السلطانية لابن طباطبا: ص ٢٠٧، القاهرة ١٩٢٣.

<sup>(</sup>٢) العالم الإسلامي في العصر العباسيّ : ص ٢٢٥.

الطبقات الأجتماعية ، حتى ان ظهر الفقر والبؤس والشقاء على وجوه عامة الناس، وارتفعت الأسعار، و شكا الناس من مظاهر الغلاء؛ لأنّه كان على حساب الفقراء، أمّا الاغنياء فهم المنعمون في كلّ آن .

وبهذه المناسبة قال أبو العتاهية الشاعر، متذمراً:

من مبلّغ عني الإماما نصائحاً متوالية إني أرى الاسعار أسعار الرعالية

لقد صحب الغلاء تمني الأمراض الاجتاعيّة، والتسيّب في الاخلاق، فكثرت البطالة في بغداد بين صفوف العامة، حتى ألجأهم الفقر والعوز ان يتجولوا في الأسواق بحثاً عن لقمة العيش؛ عن طريق النهب والسلب والاعتداء، خصوصاً جماعات من العيارين (العراة) الذين فشي أمرهم في بغداد، في أواخر القرن الثاني الهجريّ وبداية القرن الثالث، وكانوا يسيرون عراة الأجسام، وحتى قيل، ان الفقراء وذوي الحاجة قد ضاقت عليهم بغداد بما رحبت، ولم يستطيعوا العيش فيها (١).

ثم انتشرت ظاهرة السكر والعربدة، ومعاقرة الخمور والمسكرات، وفتحت حانات عديدة في بغداد وباقي الأمصار، فمن أبرز الحانات في بغداد ذلك الوقت: حانة طبزناباد، وحانة قطربل، وحانة الشط<sup>(۲)</sup>، ناهيك عمّا يجري في قصور الخلفاء والأمراء من لهو وفسق ومجون، فليالي هؤلاء متلبّدة بالفحش والدنس.

ثم برزت ظاهرة الغناء والمغنّين، وكثرت الجواري، و تزايد عدد الغلمان في البلاط، حتى أنّ الشعراء تغزّلوا بهذين العنصرين، و ما أكثر شعرهم في ذلك.

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار للعمريّ : ١ / ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

ومن مظاهر الفساد والابتذال الاجتاعي أيضاً تعاطي القهار، وسباق الخيل، ثمّ تفشّي ظاهرة الخنوثة والميوعة والفساد، وبالأخصّ في قصور الخلفاء والأمراء والقضاة والمترفين من الناس ورجال الدولة.

وهذه العوامل وتلك المظاهر السيّئة أثّرت في مجريات الحياة السياسيّة للدولة العباسيّة، بل كانت أحد الأسباب في تجزئة الدولة .

# عصر الكلينيّ والاحداث السياسيّة في الدولة العباسيّة

عوامل كثيرة اجتمعت لتؤدي الى تجزئة الدولة العباسيّة، وانفصال الأمصار عنها، و إقامة دويلات لطوائفٍ متعدّدة، فمن تلك العوامل: الترف، والبذخ، وسوء الإدارة، وضعف الخلفاء، وتدخّل الخدم والنساء والجواري في شؤورن الدولة، وتغيّر الوزارات، وانتشار الرشوة ،...،

لقد انفصلت السواحل الشمالية من أفريقيا عن الدولة العباسية ، وخرجت من قبضة العباسيين منذ أن استقرّ ولاة الأغالبة سنة ١٨٤ هـ (٨٠٠م) في القيروان.

وفي منتصف القرن الثالث الهجريّ استقلّت مصر وسوريا بقيام الدولة الطولونية، التي تأسّست سنة ٣٥٤ه، نسبة الى طولون، أبو أحمد مؤسّسها، ثمّ قيام الدولة الأخشيديّة بعدما سقطت سابقتها الطولونيّة، نسبة إلى مؤسّسها عمر الأخشيد، و فترة وجيزة استعادت السلطة السياسية نفوذها ثمّ كانت الدولة الأخشيد،

ثم أخذت البلدان الواقعة غرب الفرات تعلن استقلالها عن الدولة العباسية، فتشكّلت الدولة الطاهرية بعدما استقلّ قائدها وأيّدها المنصوب من قبل المأمون عام ٢٠٤، وبعد الإمارة الطاهرية قامت الإمارة الصفّارية، والسامانيّة، والغزنويّة تباعاً، تحكم ايران وبلاد فارس وما وراء النهر، على أنّها كانت تعلن ولاءها واعترافها بالسلطة الروحيّة للحاكم العبّاسيّ.

ثمّ في عصر الواثق والمتوكّل ومن جاء بعدهم وقع العباسيون تحت نفوذ جماعةٍ من رجال السياسية الموالي، وبالخصوص الأتراك الذين توصّلوا الى نقاطٍ حسّاسة في الدولة، وكانت لهم قيادة الجيش، وتدبير شؤون الخليفة والدولة، بلكان عزل و نصب القوّاد والأمراء والولاة والقضاة بيد هؤلاء الأتراك، حتى أنّهم أثاروا الفتن والفساد في الدولة، وقاموا بسلب الأموال، وهتك الأعراض، و إذلال الناس بمختلف طبقاتهم، بل أنّ الخلفاء العباسيّين صاروا ألعوبة بأيديهم، كما أنّ البعض وقع فريسة لبنيه، كما حدث بالنسبة للخليفة المتوكّل العبّاسيّ.

فني أواخر القرن الثاني الهجريّ قامت دولة الأدارسة في المغرب، وكان مؤسّسها إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن الإمام أمير المؤمنين عليُّلاً،

واستمرّت هذه الدولة قرنين من الزمان تحكم بلاد المغرب.

ثم قامت دولة الأغالبة في تونس لما جاءها ابراهيم بن الأغلب التيمي والياً، واستمرت هذه الدولة أكثر من قرن، أي منذ سنة ١٨٤ ـ ٢٩٢ ه، وقد توسّع نفوذ الأغالبة في البحر المتوسّط، حتى أنّهم أخذوا يغيرون على السواحل \_ الجنوبية لأوروپا \_ الايطالية والفرنسية و سردينيا، كما أنّهم فتحوا جزيرة صقلية ومبالطة وما قارب مدينة روما، حتى أنّهم أصبحوا مورد فزعٍ وخوفٍ لتلك المناطق الّـتي كانت تدين بالمسيحيّة.

ثمّ قامت دولة الرستميّة في الجزائر، حكمت منذ ١٣٨ ـ ٢٩٧ هـ، وقد انقرضت هذه الدويلة باستيلاء الحاكم الفاطميّ أبي محمّد عبدالله المهديّ عليها.

وفي المغرب الأقصىٰ استقلّ بنو مدرار عن العباسيِّين، وحكموا سجلهاسة من سنة ١٥٥ ـ ٢٩٧ هـ، ثمّ انقرضت مملكتهم بدخول الحاكم الفاطميّ أبي عبدالله المهديّ فاتحاً.

ثم قيام الدولة الفاطميّة شهال أفريقيا ومصر برئاسة أبي عبدالله المهديّ سنة ٢٩٧ هـ، وهو المؤسّس الحقيقيّ لها، وامتدّ نفوذ الحكم الفاطميّ الى كلّ السواحل الشهاليّة لأفريقيا، ثمّ استولوا على سوريا، ثمّ كانت المدينة ومكّة تحت نفوذهم الى زوال ملكهم.

ثم قامت الدولة الزيادية، وكان مؤسسها محمد من بني زياد سنة ٢٠٤ه، حيث أقام حكومته في مدينة زبيد بتهامة ، وهو الوقت نفسه الذي استقر بنو طاهر بخراسان وقطعوا روابطهم مع الخليفة العبّاسيّ، واستمرّ حكم الزياديّين قرنين من الزمان، أي من سنة ٢٠٤ ـ ٤٠٩ ه، واحتلّوا خلال حكومتهم المناطق المجاورة لهم . وفي منتصف القرن الثالث الهجري أقام بنو يعفر دولتهم في صنعاء، إذ بدأت

دولتهم سنة ٣٤٧هـ وتلاشت في سنة ٣٧٨ هـ من تلقاء نفسها .

ثمّ أسس الهادي الى الحقّ؛ يحيى الرسّيّ دولته في «صعدة» من أرض اليمن عام ٢٨٠ه، كان يحيى الرسيّ ينتهي نسبه الى الإمام الحسن إبن الإمام أمير المؤمنين المِيلِيَّة، وهو من كبار الزيديّة، واستمرّ حكمهم الى سنة ٧٠٠ه، وبعدها تولّى أُمراء الزيديّة شؤون البلاد وانفصلوا بالكامل عن الدولة العباسيّة منذ قيام دولة يحيىٰ في اليمن.

ثمّ قامت دولة الخوارج في عمان سنة ١٣٥ هـ، وكان مؤسّسها الأوّل جلندي ابن مسعود، واستمرّت دولتهم الى اليوم.

وفي عام ٢٥١ هأسس بنو الاخيضر العلويِّين دولتهم في مكّة واليمامة، ومؤسّسها الأول إسهاعيل بن يوسف الاخيضر، ينتهي نسبه الى الإمام الحسن عليُّلا، وكان خروج إسهاعيل أيّام الخليفة العبّاسيّ المستعين بالله، واستمرّ ملكهم الى سنة ٥٥٠ه، حيث استولى عليهم القرامطة، وامتدّ نفوذ هؤلاء الى الحجاز وما جاورها.

ثمّ ظهرت الدولة الحمدانية في الموصل و حلب والشام من ٣٩٧ ـ ٣٩٤ هـ. الأسرة الحمدانية تنتمي الى قبيلة تغلب العربيّة، من أبرز رجال هذه الأسرة حسين ابن حمدان الذي ولي أمر قم وكاشان، وكان حاكماً عليها حتى توفّى سنة ٣٠٦هـ.

ولمّا كانت هناك علاقة ودّيّة بين الخليفة العبّاسيّ وآل حمدان ممّا أقدم المكتفي بالله الىٰ تعيين أبي الهيجاء علىٰ الموصل وتوابعها عام ٢٩٣هـ وفي سنة ٣٠٧هـ ولي ابراهيم بن حمدان ديار ربيعة، ثمّ وليها أخوه داود سنة ٣٠٩هـ، وأبــو العــلاء ولي نهاوند..

ولمّا توّفي أبو الهيجاء عبدالله عام ٣١٧هجاء مكانه ابنه الحسن، وهو المؤسّس الحقيقي للدولة الحمدانية، ونال لقب ناصرالدولة من الخليفة العبّاسي،

وحكم الحسن كلاً من الموصل، وديار ربيعة، وديار مضر.

ومن أبناء أبي الهيجاء، عليّ والملّقب بسيف الدولة الحـمدانيّ الّـذي أسّس إمارته في حلب وحمص، واستخلصها من يـد الأخشـيديّين، ويسـتمرّ حكـم الحمدانييّن في الشام الى سنة ٣٩٤هـ.

# الأحداث السياسيّة في زمن العبّاسيِّين في ايران و هرات

أمّا الحالة السياسيّة في إيران، فقد تأسّست دولة الطاهريّين في خراسان والصفّاريّة في هرات، والمؤسس الحقيقي للدولة الطاهريّة في خراسان هو طاهر الملقّب بذي اليمينين، جاء الى خراسان والياً من قبل المأمون عام ٢٠٥ه، ثمّ استقلّ هو وأولاده عن الخلافة العباسيّة مع اعترافهم بتبعيّتهم للخليفة العبّاسيّ ببغداد، وقد ضعفت هذه الدولة لظلمها وجور حكّامها، إلّا أنّها استمرّت على هذا الضعف الى عام ٢٨٥ ه، لكن زوالها السياسيّ كان في عام ٢٥٩ ه، ثمّ زالت على يد يعقوب بن ليث الصفّار في تلك السنة.

يعقوب بن ليث هو المؤسس الحقيقي للدولة الصفّاريّة، وكان والياً وقائداً للخليفة العبّاسيّ، فقد احتلّ هرات وفارس وشيراز عام ٢٥٤ ه، ثمّ ضمّ اليه بلخ و طخارستان، وفي سنة ٢٥٩ هاستولى على دولة الطاهريّين في خراسان والّذي كان يحكها آنذاك الحسن بن زيد.

ثم عظم أمر يعقوب حتى استولى على شيراز والأهواز، وسار الى بغداد مهدداً قصر الخليفة، إلا أنته مات في الطريق وخلف أخاه عمر بن ليث، إذ دخل في طاعة الخليفة، واستقر الذي كان بيده من الأماكن، حيث أقره الخليفة العباسي عليها، وضمّ اليه فارس وإصفهان وسجستان وكرمان والهند، إلا أنّ نفوذ عمرو بن ليث كان يقلق بال الخليفة، ممّا جهّز اليه جيشاً ليجتثّ جذره، وليبعد ثمّ يُقتل و تنتهي الدولة الصفارية في عام ٢٩٦ه.

ثم تأسست في ايران دولة العلويين في طبرستان، ومؤسسها هو الحسن بن زيد بن الحسن، ينتهي نسبه الى الامام الحسن المجتبى ابن أميرالمؤمنين اللهولالالله . لقد استدعى الحسن المؤسس بعض وجوه ورؤساء العلويين القاطنين في الريّ الّذين كانوا ساخطين على أمراء بني طاهر لظلمهم و جورهم و تعسفهم في الحكم في منطقة طبرستان، و لما جاء الحسن اصطدم بالصفاريين من جهة وبالطاهريين من جهة أخرى حتى استولى على طبرستان وذاع صيته فيها، ودانت له الرقاب، وساد نفوذه على المناطق المجاورة، إلا أنّ دولة العلويين في طبرستان لم تدم طويلاً، حيث انقرضت في عام ٣١٦ هبعدما دامت ستة وستين عاماً.

ثم تأسّست في إيران دولة العجليّين في أرمينية وأذربيجان، فني عام ٢١٠ه تأسّست دولة العجليّين في الكرج والبرج، وكان مؤسّسها أبودلف القاسم العجليّ من قوّاد الأمين العباسيّ، إذ عُيِّن على همدان سنة ٢١٠ هـ، ثمّ أقام حكومةً مستقلّةً بين همدان وإصفهان، وبالذات في منطقة الكرج.

و من أحفاد أبي دلف عمر بن عبد العزيز الّذي جاء سنة ٢٧١ هالى الحكم، حيث استولىٰ علىٰ إصفهان و نهاوند، و قد كان له نفوذ كبير في المنطقة .

وفي عام ٢٦٦ هأسّس أبو الساج دِيوداد التركيّ دولته، والّذي كان في البدء

ثم تأسّست في ايران الدولة الزياريّة، كان مرداويج بن زيار \_المؤسس الحقيق لهذه الدولة \_قد أعلن استقلاله في طبرستان وجرجان عام ٣١٦ه، ثم امتد نفوذه الى باقي المدن والمناطق؛ فاحتل إصفهان وهمدان، وهدّد حلوان الواقعة على الحدود العراقية، ومرداويج هو الذي عين عليّ بن بويه والياً على الكرج.

استمرّت حكومة الزياريِّين حتى عام ٤٧٠ هـ ثمّ اضمحلّت دولتهم، وتلاش نفوذهم .

## الدولة البويهيّة في جنوب ايران والعراق

لقد مرّ أنّ عليّ بن بو يه عُيِّن والياً على كرج من قبل مرداويج، وأنّ بو يه عميد الأُسرة قد دخل في طاعة الزياريِّين منذ عام ٣١٨ ه.

وقد امتد نفوذ علي بن بويه الى مناطق أخرى غير كرج، بمساعدة القوة الضارية في الديلم وجيلان، استطاع علي أن يحتل إصفهان وارجان والنوبندجان بين عام ٣٢٠ و ٣٢١ه.

أمّا حسن بن بويه استطاع أن يطرد الحامية العربية من كازرون، وفي تلك الفترة التحق بعلي وحسن أخوهم الثالث أحمد، فاستولى الجميع على شيراز عام ٣٢٢ه، وهكذا أعلنوا استقلالهم في البلاد الايرانية غير آهبين بالخلافة العباسيّة، ممّا اضطر الخليفة في بغداد أن يقرّهم نوّاباً له في تلك المناطق.

لقد أبدى أحمد بن بويه الجدارة والكفاءة عندما زحف على غرب كرمان، ثمّ استيلائه على الاهواز، وبعدها دخوله بغداد في جمادي الأوّل عام ٣٣٤ هـ.

الشجاعة والبطولة التي أبداها الاخوة الشلاثة أجبرت الخليفة العباسي بالإذعان لهم، وتقليدهم ألقاباً تليق بمكانتهم، فأمّا عليّ فلقبه الخليفة بدهاد الدولة»، وهذا حكم فارس وما دونها، وحسن لقبه الخليفة بدركن الدولة»، حكم الريّ واصفهان وهمدان، وأحمد لقبه الخليفة بدهعز الدولة» و «أمير الأمراء»، حكم الأهواز والعراق.

واستمرّت دولة آل بويه الى عام ٤٤٧ هـ حيث دبّ الضعف فيها، ونشبت حروب عديدة بين ورثة العرش من الأسرة الحاكمة، ممّا استغلّ طغرل بك السلجوقيّ الفرصة، فدخل بغداد في تلك السنة.

## البريديّون ودولتهم في البصرة والأهواز و واسط

عرفت البصرة شبه حكومة مستقلة في طيلة الحكم العباسي، إذ أنّ الوالي الذي يأتيها يتمتع بصلاحيّاتٍ واسعة، تضفي عليه الهيبة والنفوذ. في أوائل القرن الرابع الهجريّ عرفت البصرة أسرة البريديّين، وهم أربعة إخوة، منهم: أبو عبدالله أحمد بن محمّد البريديّ وهو الأخ الأكبر، ثمّ أبو عبدالرحمان بن محمّد البريدي الذي ذاع صيته وقوي نفوذه حتى أنه هدّد الخليفة العباسي المتّقي في بغداد، وأبو يوسف يعقوببن محمّد، وأبو الحسين عبدالله بن محمّد.

حكم البريديون كلاً من البصرة والأهواز وواسط، وامتد نفوذهم مؤقّتاً الى أطراف بغداد، ثمّ تلاشى حكمهم بعدما استولى معزّ الدولة البويهيّ على ولاية البريديِّين عام٣٣٨ه

# الأحداث السياسيّة في الدولة العباسيّة زمن المأمون

من الملاحظ أنّ عصر المأمون كما يصفه المؤرّخون أنسه امتاز بالهدوء والازدهار العلميّ والتفوّق العسكريّ، إلاّ انّ المتتبع للتاريخ يجد أمامه مجموعة ثوراتٍ وانتفاضاتٍ في الدولة الاسلامية، وكلّها تشكّل منعطفاً سياسيّاً في تاريخ الدولة العباسية، بل في تاريخ الشعوب الاسلامية. وقد بدأت الاحداث السياسية قبيل انتهاء القرن الثاني الهجري، حيث أدّى النزاع بين الأمين والمأمون الى الصراع القوميّ بين العراق وإيران، أو قل: بين العرب والفرس، ثمّ نشوء الثورات في العراق، والحجاز، واليمن، وغيرها.

ومن أبرز تلك الثورات هي التي قادها العلويّون، كثورة ابن طباطبا محمّد بن ابراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى عام ١٩٩ ه في الكوفة، بالتنسيق مع أبي السرايا الذي كان سابقاً مع الأمين ضد المأمون، ثمّ تحوّل ولاؤه الى المأمون، بم تحوّل ولاؤه الى المأمون العباسيّ.

ولمّا نجحت الثورة في الكوفة تتابعت الرسل من المدن المجاورة؛ للانضام الى البي السرايا والدعوة لابن طباطبا العلويّ، حتى عيّن في واسط زيد بن علي والحسن ابن ابراهيم، كما عيّن العبّاس بن محمّد من أحفاد جعفر بن أبي طالب على البصرة.

ثم قامت ثورة العلويِّين في الحجاز، وهي امتداد لثورة أبي السرايا في الكوفة، لكن لم تنته بانتهاء نفوذ أبي السرايا، فقد استلم المدينة محمّدبن سليان بن داود بن الحسن المثنيِّ، وأصبح والياً فيها.

ثمّ تسلّم الحسين بن الأفطس مكّة بعدما هرب منها واليها العباس، وقد حاول الحسين أن يعطي الزعامة الى محمّد الديباج ابن الإمام الصادق اللّيالية، وقد قبلها الديباج وهو غير مقبل عليها.

وممّا يذكر أنّ أبا السرايا أرسل الى الين ابراهيم بن موسى بن الإمام الصادق طلِهَ الله السيطرة من دون مقاومة تُذكر.

هكذا يجد الباحث أنّ العراق والحجاز واليمن خضعت للعلويّين زمن المأمون، وان كانت تلك الفترة وجيزة إلاّ أنّ شعوب المنطقة وقفت الى جانبهم ضد السياسة العباسية، وحكم المأمون الذي لم يقل ظلمه وجوره عمّن سبقه من العباسيّين أو الأمويّين.

لهذا كانت ثورة أبي السرايا من أخطر الثورات العلويّة في عهد المأمون، ذلك لأنّ هذه الثورة كانت وليدة عواملٍ كثيرةٍ وليس الولاء العلويّ فقط، فهي عبّرت عن سخط أهل العراق ضد سياسة المأمون الخراسانية، وسخط القبائل العربية في الكوفة خاصّة، والعراق عامة على سياسة الفضل بن سهل وأخيه، ثمّ ملل الناس من

الفوضيٰ، وعدم الاستقرار السياسيّ، كلّ هذا انتجت ثورة أبي السرايا (١).

وقال الدوريّ: ثورة أبي السرايا كانت ثورة عربية عراقية صرفة، وانّها كانت حركة عامة لكلّ القوات العلويّة في العراق، وهذا يؤكّد بأنّ الحركات الشيعيّة كانت آنئذٍ عربية، وأنّ الثورة هذه هي ثورة عربية ضدّ بني العباس (٢).

وفي عهد خلافة المعتمد على الله التي دامت من ٢٥٦ ـ ٢٧٩ ه حدثت ف تن كثيرة منها: ثورة الزنج، والتي عظم أمرها في زمن المعتمد وان كان قد بدأت سنة ٢٥٥ هبالبصرة إلاّ أنّها دامت خمسة عشر سنة ، أي الى سنة ٢٧٠ ه، وكان مسرح هذه الثورة المنطقة الجنوبية من العراق، الممتدّة بين البصرة وواسط، ثمّ امتدّت هذه الحركة الى البحرين جنوباً، والأهواز شرقاً، وبغداد شهالاً، وهكذا احتل الابلة، وعبادان، والأهواز، ورامهرمز، وواسط، والنعانيّة (٣).

و قد التف حول صاحب الزنج خلق كثيرٌ من النّاس المعدمين ، وبالخصوص العيّال ، والمزارعين، والخدم، و أصحاب الدخل الواطئ ، والتعساء من الناس ، ليقفوا بوجه الحكّام الظّلَمة، وطواغيت العصر ، فكانت دعوته إنقاذ هؤلاء وانتشالهم من حياة البؤس والشقاء.

وفعلاً وفي الرجل لاتباعه ماوعدهم، وهؤلاء أخلصوا له الولاء، بحيث هددوا حدود المملكة العباسيّة، وألحقوا بجيوش العباسيّين الهزائم الكثيرة.

وقد حالف الحظّ صاحب الزنج، حيث نادى بتحرير العبيد وتخليصهم من الرق، وحقّاً نجح في هذه المهمة لتحرير العبيد الزنوج، إلّا أنّ تناقضه في المبدأ ممّا أسخط الناس عليه، حيث وقع البيض أسرى بأيدي أصحاب السود.

<sup>(</sup>١) بحوث في التاريخ العباسي لفاروق عمر : ص ١٢٥ ط ١ ـ بيروت ١٩٧٧م .

<sup>(</sup>٢) العصر العبّاسي الأُوّل لعبد العزيز الدوريّ : ص ٢٠٥ ـ بغداد ١٩٤٤م .

 <sup>(</sup>٣) العالم الإسلامي في العصر العبّاسي الثاني لأحمد ابراهيم: ص ٣٥١.

ثم كانت ثورة صاحب الزنج مظهراً من مظاهر العنف والغدر والفتك، بل أنها تيّارٌ عارمٌ هدّدت الدولة العباسية، وجعلت نفوس المسلمين في خطر، وأنّ الجازر التي ارتكبها صاحب الزنج قد لايمكن إحصاؤها، حتى قيل: انّ أقل إحصائيةٍ بعدد القتلى الذين ذهبوا ضحيّة أطباع صاحب الزنج تقدّر بنصف مليون (١).

#### عهد المعتضد ٢٧٩ ـ ٢٨٩ ه:

في زمن المعتضد ظهرت الأحزاب وأشعلت الفتن في أماكن متعدّدة من الدولة العباسيّة، فالقرامطة ظهروا في الكوفة وأعلنوا ثورتهم بقيادة حمدان قرمط، وفي البحرين كانت الثورة على يد أبي سعيد الجنابيّ، وظهر ابن حوشب في اليمن، وأبو عبدالله الشبيعيّ ظهر في المغرب، والصفّاريون ظهروا في طبرستان وكذلك السامانيّون، والحمدانيون ظهروا في الموصل.

أمّا الفترة الّتي حكمها المكتني ٢٨٩ ـ ٢٩٥ ه فقد كانت مليئة بالأحداث؛ فالإسماعيليّون استطاعوا أن ينفذوا الى بعض البلدان فيحكموها؛ كما حدث في مصر، وامّا القرامطة فقد عاثوا بأرض الشام فساداً، وهكذا غيرهم انتهز فرصة ضعف السلطان، وتحكم الأتراك، وانعدام السيطرة على أرجاء الدولة العباسية المترامية الأطراف ليعلن تمرّده على السلطة.

و لل اجاء دور المقتدر ٢٩٥ ـ ٣٢٠ ه بان الضعف على الحاكم، وأصبحت الحكومة هزيلة لاتقوى على الدفاع عن نفسها ومركزها بغداد، ناهيك عن الأطراف والثغور، علماً أنّ المقتدر لل بويع بالخلافة كان عمره آنذاك لا يتجاوز الثالثة عشر من عمره، ولما شبّ عكف على لذائذ الدنيا من اللهو والشرب والنساء،

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعوديّ : ٤ / ٢٠٨.

حتى وكُّل أُمور الدولة للقوَّاد الأتراك، وبعض النساء المتنفَّذات في المملكة.

ومن أبرز مظاهر تحكّم النساء، والدة المقتدر التي كانت تأمر بعزل الوزراء وتنصيب آخرين بدلهم .

وفي زمن المقتدر ارتفع نجم الأتراك، وأصبحوا هم رجال الدولة والساسة الكبار فيها، وعلى رأسهم مؤنس الخادم التركي، وان كان قد انتقم منه المقتدر مرّتين أدّت أخيراً الى قتله.

#### عصر المقتدر بالله ٢٩٥ ـ ٣٢٠ ه:

قد يجد الباحث لأوّل وهلة أنّ طول خلافة المقتدر والّتي هي ربع قرن من الزمان تعني الاستقرار والهدوء في الحياة السياسيّة والاقتصادية والاجتاعية، وقد يتصوّر أنّ عصر المقتدر من العصور الذهبيّة للدولة الاسلامية زمن العباسيين، إلّا أنّ هذا التصوّر يتلاشىٰ كلّما أوغل نفسه في البحث عن سيرة المقتدر، وكيفيّة وصوله الى الخلافة، والتعرّف على شخصيات الحاشية؛ من قوادٍ، ووزراءٍ، وكتّابٍ، وحريمٍ، وجوارٍ، ومغنيات. الخ.

ومن السمات البارزة في حياة المقتدر:

أوّلاً: تبذيره بأموال بيت الخلافة التي تنظافرت في جمعها أيدي الخلفاء العباسيّين منذ تأسيس الدولة عام ١٣٢ هوالى زمن المقتدر الذي وصل الى دفّة الحكم عام ٢٩٥ ه، حيث تجمّعت في بيت مال الخاصّة أموال طائلة تعدّ بالملايين، وهكذا في بيت مال العامّة قد اجتمع فيها من الأموال والمجوهرات ونفائس الآثار مالايكن حصره أو عدّه أو تقييمه عال.

فالمقتدر بدّد كلّ هذه الأموال الطائلة، وبان عليه الإسراف والتبذير، وكيف

لا وهو الطفل الترف الَّذي لم يبلغ الحلم .

قال ابن الأثير: «وكان جملة ما أخرجه من الأموال تبذيراً وتضييعاً في غير وجهه نيفاً وسبعين ألف ألف دينار»(١).

بل أن هذا الخليفة الطائش فرق الجواهر التمينة - الله حرص الرشيد على جمعها على الجواري والمغنّيات في لهوه وهزله ولعبه، يقول عبد الملك المكّيّ العصاميّ: وأخرج - المقتدر على النساء جميع جواهر الخلافة، وأتلف أموراً كثيرة، منها ؛ من النقد ثمانين ألف ألف دينار (٢).

ومن مظاهر البذخ والإسراف ما أقامه المقتدر من مراسيم فرح يوم خــتان أولاده سنة ٣٠٥ه، حيث بذل من الحلوى والكرزات \_الموالح\_والنــثار والعـطور وغير ذلك مابلغ كلفته ستائة ألف دينار (٣).

وقد أرسل الى وزيره أبي الحسن على بن الفرات يـوم خـتان ولده ثـلاثة موائد، كان استدارة الكبيرة منها خمسون شبراً، يحملونها حمّالون، وثـوب وشيّ منسوج بالذهب، وصينيّة ذهبٍ فيها دنانير وجوز وفستق وبندق، وما يجري هذا الجرئ من الأصناف، وجميعه من ذهب وقدره خمسة آلاف دينار (٤).

ولإسرافه في الأموال والتبذير بمقدّرات الدولة فقد اتّخذ من الخدم والغلمان والجوارى أعداداً هائلة، تعدّ بالآلاف.

ومثال واحد يمكن للباحث أن يقطع برعونة هذا الخليفة، فني سنة ٣٠٥ هـ

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير: ٦ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) سمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين المكّيّ العصاميّ : ٣ / ٣٥٤، م السلفية.

<sup>(</sup>٣) المنتظم لابن الجوزي : ٦ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لأبي الحسن هلال الصابيّ : ص ٧٥، دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٨م.

لمّا جاء رسول ملك الروم حاملاً معه رسالة القيصر الى المقتدر أمر الخليفة أن يُطاف بهذا الرسول بدار الخلافة، فكان المستقبلين من الخدم كما يصف الخطيب البغداديّ: سبعة آلاف خادم، منهم أربعة آلاف بيض، وثلاثة آلاف سود، وعدد الحبّاب سبعائة حاجب، وعدد الغلمان السودان غير الخدم أربعة آلاف غلام (١).

ثمّ انغار المقتدر بالشراب والطرب وعكوفه على المجون والارتماء في أحضان المواري والمغنّيات ممّا دفع ثمنه، إذ تسيّبت الأوضاع في البلاد، وتحكّم الأتراك في أمور الدولة، وامتدّت يد النساء لتعزل وتنصّب من تشاء من الوزراء والعمّال، وانتشر الفقر والجوع بين الناس، واضطرب المسلمون في أيّامه، وفزعوا من الثورات والفتن، وماقام به صاحب الزنج واحتلاله للحرم المكيّ، وسلب أستار الكعبة وثيابه، وحمل الحجر الأسود الى البحرين، وانتشار الأمراض والأوبئة، والضرائب الكثيرة الّي كان ينوء بها المجتمع الإسلاميّ.. كلّ ذلك والخلفية المقتدر كثيراً ما جمعه مجلس الشراب والطرب مع والدته السيّدة ولمّة من حفدتها وجواريها(٢).

ولاغرابة أن يجد الباحث أنّ بغداد زمن المقتدر أخذت تعجّ بهذا اللون من الترف، ختّى قصدها المغنّيون وأهل اللهو والطرب، وقد بالغ المقتدر في إكرام هؤلاء؛ كابن عائشة، وكنيز المغنّى.

لقد ساءت الأوضاع كثيراً أيّام المقتدر؛ للأخطاء الجسيمة الّتي كان يرتكبها كلّ يوم، ممّا سلبته تلك التصرّفات هيبة الخلافة منه، وتحكّم في البلاد أناسٌ غير نزيهين لهم مطامعهم الخاصّة، وذوو الأيدي الخؤنة، فهذه السيّدة شغب والدة الخليفة

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ١ / ١٠١، بيروت .

<sup>(</sup>٢) الفرج بعد الشدّة ـ للتنّوخيّ : ١ / ٣٨٠.

المقتدر تنصِّب من تريد وتعزل من تريد، وهذا الوزير عليّ بن الفرات الذي نهب أموال المسلمين بالملايين، ومؤنس الخادم التركيّ يهدّد حياة الخليفة مراراً، والقهرمانات (١) من النساء يتدخّلن في سياسة الدولة، أمثال : القهرمانة [فاطمة]. وكيلة السيّدة أمّ المقتدر، والقهرمانة [أمّ موسىٰ الهاشمية]، والقهرمانة [ثمـل] والّـتي جلست للمظالم وحسم الدعاوي، والقهرمانة [زيدان] الّذي أصبح بيتها سجناً يزجّ فيه كلّ من يغضب عليه الخلفية المقتدر، الى غير ذلك من الشخصيّات، لكن من أبرز الشخصيات السياسية التي لعبت دوراً مهمّاً في زمن المقتدر هي أمّ الخليفة، واسمها (شغب)(٢)، حيث لعبت دوراً كبيراً في سياسة الدولة، وقد خافها القوّاد والوزراء والكتّاب، بل أصبحت كرجل الدولة الأول، وفي زمنها عيّنت القهرمانات لحسم الدعاوى والخصومات، وهي بذلك خالفت سنّة الله ورسوله بهذه البدعة الجديدة في توليتها النساء القضاء، وقد مرّ أنّ القهر مانة ثمل قد تصدّت لهذه المهمة، حيث أمرتها السيّدة أن تجلس بالرصافة قرب مرقد أبي حنيفة لتنظر في مظالم الناس وشكاواهم، وجعلت ذلك في كلّ جمعة، إلاّ أنّ الناس أنكروا عليها ذلك، واستبشعوا فعل أمّ المقتدر (شغب)، واستهجنوا من أن تحكم بينهم امرأة .

وأعمال السيدة شغب لم يقف عند هذا الحدّ، بل أصبحت أطول يدٍ \_ في المملكة \_ في سرقة الأموال، وجبايتها من كلّ مكانٍ وبأيّ صورة، حتى أنّها أرادت أن تمتلك بعض الأوقاف قهراً، وقد ذكر ابن الجوزيّ موقفها مع القاضي أحمد بن إسحاق بن بهلول الّذي طلبت منه أن يلغي وقفيّة بعض الأماكن حتى يتسنى لأمّ الخليفة أن تأخذه ملكاً سائعاً حلالاً، إلّا أنّ القاضي رفض طلب هذه السيّدة الطموح، غير

<sup>(</sup>١) القهرمان تعني: الوكيل المتصرّف، أو الأمين .

<sup>(</sup>٢) وقيل: إنّ اسمها: ظلوم، ولكن يبدو «ظلوم» جارية المقتدر.

متأهّبِ للتهديدات الصادرة منها بحقّه (١).

ثمّ ظاهرة الرشوة قد تميّزت بها أمّ الخليفة، وأصبح ديدنها جمع المال بأيّ طريقٍ كان، لهذا تقدّم الوزراء بالولاء التام لها، وضمنوا الوزارة بمالٍ كبير يدفعه الوزير قبل تعيّنه للمنصب، فهذا الوزير عبيدالله بن يحيى الخاقانيّ قد ضمن لها مائة ألف دينار جرّاء تدخّلها لتقليده الوزارة بعد وزارة ابن الفرات الأولى، ثمّ جرت العادة على كلّ وزير أن يضمن الوزارة مقابل مبلغ من المال يدفع الى أمّ الخليفة المقتدر، فلم يتمكّن الوزير ابن الفرات من العودة الى الوزارة ثانية إلاّ بعد أن تعهد للسيدة ان يدفع لها في كلّ يوم ٣٣٣ ديناراً وثلث (٢) الدينار.

لهذا فقد اجتمعت عند أمّ الخليفة (شغب) أموالاً طائلةً استأثرتها لنفسها دون منازع، قال ابن الأثير: «إنّ دخلها من أملاكها بلغ ألف ألف دينار في السنة» (٣).

ولمّا حلّت أزمة مالية عام ٣١٧ه من جرّاء بعض الفتن وحركة القاهر بالله أخرجوا من بيتها في الرصافة ستائة ألف دينار كانت مخبّأة هناك (٤).

ومن جرّاء ابتزازها الأموال بالطرق الملتوية وغير المشروعة أن حصلت على الضياع ، والبساتين ، والعقارات، والأراضي ، والدور ، حتى أصبحت أكبر شخصيّة إقطاعيّة في الدولة، إلاّ أنّ التاريخ يحدّثنا حول هذه المرأة الشغوف بحبّ المال أن جلبت اليها الويلات الكبيرة التي أودت بحياتها من جرّاء تنافسها للحصول على أكبر قدر ممكن من المال بأيّ سبب كان .

وقد سلُّط عليها الخليفة القاهر \_بعد مقتل ولدها الخليفة المقتدر\_ إذ ضربها

<sup>(</sup>١) المنتظم لابن الجوزيّ : ٦ / ٢٣٢ ، والبداية والنهاية لابن الأثير: ١١ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) تجارب الأُمم وتعاقب الهمم لابن مسكويه ت ٤٢١ هـ: ١ / ٤٢، م القاهرة ١٩١٤م .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير: ٦ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير: ٦ / ٢٠١، والمنتظم لابن الجوزيّ: ٦ / ٢٢٢.

أشد ما يكون الضرب، وعلّقها من رجلها، حتى أن البول كان يسيل على وجهها، حتى تعترف بالديما من المال والمصوغ والثياب، ولكنّها لم تعترف بشيء (١)، غير أنّها لم تلبث إلاّ قليلاً حتى أقرّت بما عندها من الثياب، والحلي، والمصوغات، والمجوهرات، و صناديقِ خاصّةٍ بلغت قيمتها مائة ألف وثلاثون ألف دينار (٢).

وقد رضخت من شدّة تعذيب القاهر لها في أن تحلّ جميع وقفيّاتها، فبيع منها الضياع الخاصة الفراتيّة، والعباسية، والمستحدثة، والمرتجعة، وما يجري مجراها في سائر النواحي (٣)، حتى بلغ قيمة مابيع نصف مليون دينار، كما ذكره ابن مسكويه.

كيفها كان فقد انتهت حياة هذه المرأة الولوع بالمال والجاه والسلطة والرشوة، انتهت بأبشع صورةٍ بعدما كانت الشخصيّة الأولىٰ في الدولة.

ومن المظاهر البارزة في زمن المقتدر امتداد نفوذ بعض الخدم و تطاولهم في سياسة الدولة، والقبض على زمام الأمور فترة من الزمن، وهؤلاء الخدم كان لهم دور كبير في جلب الخلافة الى المقتدر، وتنصيبه على المسلمين، كما أنّ عدد الخدم في بلاط الخليفة قد ازداد عمّا كان عليه زمن المكتفى.

إنّ عدد ما أحصي في دار الخلافة كها قال ابن الطقطقي: «أحد عشر ألف خادم خصيّ، غير الصقالبة، وأبناء الفرس والروم والسودان» (٤).

من أبرز هؤلاء الخدم: [صافي الحرميّ]، الّذي أسدى للمقتدر فضلاً كبيراً. و مواقف تعدّ ذات أهميّة و خطيرة في حياة الدولة الإسلاميّة في العصر العباسي».

<sup>(</sup>١) المنتظم لابن الجوزيّ : ٦ / ٢٥٣.

 <sup>(</sup>۲) الفخري في الآداب السلطانيّة لابـن الطـقطقيّ مـحمّد بـن عــلي، ت ٦٦٠هـ: ص ٥٧٦.
 بيروت ١٩٦٦م.

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير : ٦ / ٢٢٤، وتجارب الأُمم لابن مسكويه : ١ / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) الفخريّ في الآداب السلطانية لابن الطقطقيّ : ص ٢٦٠ .

وإنّ صافي هو المنعم على المقتدر في توليته الخلافة .

ومن الخدم الذين لهم دورٌ كبير في سياسة الدولة سوسن [ الحاجب ]، الذي مال الى ابن المعتزّ، ثمّ رجع الى المقتدر بعدما خابت آماله، وفشل في تحقيق طموحه، ومع هذا فلم يأمن جانبه الخليفة المقتدر. قال عريب في صلة تاريخ الطبريّ: «عظم أمر سوسن الحاجب، وتجبّر وطغى، فاتّهمه المقتدر ولم يأمنه، وأدار الرأي في أمره مع ابن الفرات، فأوصىٰ اليه المقتدر أن خذ من الرجال ما شئت، ومن المال والسلاح ماشئت، وتول من الأعمال ما أحببت، وخلّ عن الدار أو وهمّا من أريد، فأبى عليه، وقال: أمرٌ أخذته بالسيف لا أتركه إلّا بالسيف، فأحكم المقتدر الرأي مع ابن الفرات في قتله، فلّما دخل معه الميدان في بعض الأيّام أظهر صافي [ الحرّمي ] العلّة وجلس في بعض طرق الميدان متعاللاً، فنزل سوسن ليعوده، فو ثب اليه جماعة فيهم [ تكين الخاصة ] وغيره من القوّاد فأخذوا سيفه وأدخلوه بيتاً، فلما سمع من فيهم [ تكين الخاصة ] وغيره من القوّاد فأخذوا سيفه وأدخلوه بيتاً، فلما سمع من المعه بذلك من غلمانه وأصحابه تفرّقوا، ومات سوسن بعد أيّام في الحبس، وقلّدت الحجابة نصراً الحاجب المعروف بالقشوريّ (١).

ومن الاسماء البارزة في قائمة الخدم الّذين لعبوا دوراً سياسيّاً مهمّاً في أوائــل القرن الرابع الهجريّ أحمد بن نصر القشوريّ، ومحمّد بن ياقوت التركيّ، ومسرور الخادم.

ثم من السات البارزة في عصر المقتدر: اضطراب الوزارة، وتسبّب العـال والكتّاب وموظفي الدولة، وظهور الرشوة بصورة علنية، وقد كانت الفرصة مناسبة جدّاً لأن يكون المقتدر وأمّه (شغب) على رأس أولئك المرتشين، حيث ابتزّوا أموال الناس، وجعلوا منصب الوزارة يُباع ويُشترى، وقد يحظى بمنصب الوزارة من

<sup>(</sup>١) صلة تاريخ الطبريّ: ص٢١.

يضمنها بأكثر مال، ويرخّص نفسه فيتذلّل للخليفة أو للحاشية من الخدم والحريم والقهرمانات. ولو ألقينا نظرة سريعة على الوزارات في عصر المقتدر لوجدنا مدى التسيّب بل والاضطراب البارز فها.

فالوزارة كانت بيد العباس بن الحسن، ثمّ تقلُّدها محمَّد بن موسى بن الفرات عام ٢٩٦ه، ثمّ تقلّدها محمّد بن عبيدالله بن يحيي بن خاقان في عام ٢٩٩ ه، ثمّ تقلَّدها عليّ بن عيسيٰ بن الجرّاح عام ٣٠١ ه، ثمّ جاء ابن الفرات وتقلَّدها ثـانية عام ٣٠٤ ه، ثمّ عُزل ابن الفرات وتقلُّدها حامد بن العبّاس، ثمّ عُـزل منها عـام ٣١١ه وتقلَّدها ابن الفرات ثالثة، ثمَّ عُزل منها عام ٣١٢ هـ وتـقلَّدها أبـوالقـاسـم عبدالله بن محمد الخاقاني، ثمّ تقلّدها أبو العبّاس أحمد بن عبيدالله الخصيبيّ عام ٣١٣هـ، ثمّ تقلَّدها الوزير ابن مقلة من خلال انقلاب دبّره مع القاهر بالله، ثمّ أقرّه المقتدر ثانية لمَّا فشل انقلاب القاهر بالله، ثمّ عزله المقتدر عام ٣١٨ ه، وتـقلُّدها سلمان بن الحسن بن مخلّد، ثمّ تقلّدها الحسين بن القاسم بن وهاب عام ٣١٩ ه، ثمّ عزله وتقلَّدها الفضل بن جعفر بن الفرات عام ٣٢٠ هـ، والَّذي بمجيئه يشتدُّ الخلاف بين المقتدر وقائده المبعد مؤنس بعدما قام الوزير بدور الوساطة بين الطرفين ظنّاً منه أنته سيوفّق الى وئام بينهما، إلّا انّ الأحداث خيّبت ظنّ الوزير، وبعدها نشبت معركة ضارية بين المقتدر ومؤنس أدّت بحياة المقتدر وانتهاء خلافته التي دامت خمساً وعشرين سنة، وهي مليئة بالأحداث والفـتن، وغـلاء الأسـعار، ونشــوب الثورات؛ كثورة القرامطة واستقلالهم في البحرين، وحركة الخليفة المخلوع القاهر بالله، وسيطرة الفاطميِّين على مصر، واضطهاد الشخصيّات والأسر، ومصادرة أموالهم، وتحكّم الخدم والحاشية والنساء والقهرمانات في سياسة الدولة، وشيوع ظاهرة الرشوة في كلّ دوائر الدولة، ولم يسلم من هذه الرذيلة حتّى الخليفة المقتدر وأمّه شغب، وظلم الرعيّة، وتدهور الحالة الاقتصادية بسبب تعطيل الأموال وعدم

تشغيلها بل ودفنها تحت الأرض<sup>(١)</sup>.

أمّا الحالة العلميّة والفكريّة فلا حاجة الى ذكر تفاصيلها، بل المهمّ أنّ نذكر أمّا حدثٍ برز على الساحة، واستقطب جمهور العلماء والكتّاب، وهو ما قام به الحلاّج من حركة واسعة ادّعىٰ فيها القدرة الغيبيّة و اظهار الكرامات.

مولد الحلّاج في ٢٤٤ ه، يوم كانت الصوفيّة في أوج ازدهارها، تقمّص الحلّاج شخصيّة الزاهد، والصوفيّ العابد، ولهج بكلمات وعباراتٍ يخال الباحث أنّها من أفكار الصوفيّة، إلّا أنّها كانت وسيلة لبزّ الأموال، والتقرّب الى الناس، على أنّ الرجل كان يطمع بحياةٍ وافرةٍ بعيدةٍ عن الكدّ والعناء، ثمّا انصرف عن الحياة العلميّة والاقتصادية ليتاجر بالشعوذة والسحر.

وقد استطاع الحلّاج بشعوذته وسحره أن ينفذ الى دار الخلافة، ويتقرّب الى المقتدر وأمّه شغب منذ عام ٣٠٣ ه، بل وأصبح ذا مكانةٍ مرموقةٍ عند المقتدر، ومن الخواصّ في قصر الخلافة (٢).

اتضح ممّا تقدّم كيف أهمل المقتدر أحوال الخلافة، وكيف حكّم فيها النساء والخدم، وفرّط في الأموال، وعزل الوزراء، وولّى، ممّا أوجب طمع أصحاب الأطراف والنوّاب وخروجهم عن الطاعة، وكان مافعله مؤنس سبباً لجرأة أصحاب الأطراف على الخلفاء، وطمعهم فيا لم يكن يخطر على بال أحدٍ، وانخرقت الهيبة، وضعف أمر الخلافة (٣).

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم لابن مسكويه : ١ / ١٠٢ و ١٩٣، وابن الجوزيّ : ٦ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد للخطيب: ٨ / ١٣٤، وصلة تاريخ الطبريّ: ص٩٩.

والعبر للذهبي: ٢ / ١٤٢، والبداية والنهاية لابن الأثير: ١١ / ١٢١، تجارب الأُمم لابن مسكويه: ١ / ٧٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٦ / ٢٢١ ، ط دار الكتاب العربي \_ بيروت ١٩٦٧م .

لقد استاء الكثير من الوزراء من جرّاء تحكيم النساء والجواري ونفوذ كلمتهن، فهذا مؤنس لمّا أراد أن ينصّب أبا العباس أحمد بعد مقتل أبيه المقتدر، اعترض عليه الوزير أبو يعقوب إسحاق بن إسهاعيل النوبختيّ، فقال: «بعد الكدّ والتعب استرحنا من خليفة له أمّ، وخالة، وخدمٌ يدبّرونه، فنعود الى تلك الحال! والله لانرضىٰ إلاّ برجل كاملٍ يدبّر نفسه ويدبّرنا»، ومازال حتى ردّ مؤنساً عن رأيه (١)، وكان ابن المقتدر آنذاك صبيّاً.

#### عصر القاهر ٣٢٠ ـ ٣٢٢ ه

أمّا فترة حكم القاهر بالله فهي قصيرة جدّاً، إذ بويع في آخر شوّال من عام ٣٢٠ه، ثمّ خُلع في أوائل جمادي الأولى في عام ٣٢٢ه، بعدما سملت عيناه، وكانت خلافته سنة واحدة وستّة أشهر، وفي هذه المدّة الوجيزة استوزر ثلاث أشخاص؛ استوزر أبا عليّ محمّد بن عليّ بن مقلة سنة ٣٢١ه، ثمّ عزله واستوزر أبا جعفر محمّد بن القاسم بن عبيدالله بن سليان، ثمّ عزله واستوزر أبا العبّاس أحمد بن عبيدالله الخصييّ.

تقلّب الأحداث، وكثرة الفتن في الدولة، وتآمر رجال الجيش والخدم، كللّ ذلك جعل الحياة في عصره مضطربة، والأمان مفقود، والخوف سائد على كثيرٍ من الناس، وبالخصوص على الكبار من رجال الحكم من القادة والأمراء، قال المسعوديّ: «وكانت أخلاقه \_القاهر \_لاتكاد تُحصىٰ؛ لتقلّبه وتلوّنه...»(٢).

فقد أباد جملةً من القوّاد والخدم المتنفّذين، منهم مؤنس الخادم الّـذي لعب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٦ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٤ / ٢٢٢.

دوراً مهما أفيمن سبق القاهر، حيث كانت له اليد الطولي في عزل ونصب الوزراء.

وقد تخلّص القاهر أيضاً من [ بليق ] الحاجب وابنه [ علي بن بليق ]؛ فقتلهما شرّ قتلة، وصادر أموالهم، وشدّد على أتباعهم ومن يمت لهم بصلة.

ومن الأحداث المهمّة في زمن القاهر؛ دخول عبدالواحد بن المقتدر وجماعة من مريديه السوس والأهواز، وجبوا الأموال، وطردوا علمّال القاهر، وهناك أحداثُ أخرىٰ غير ذلك (١).

## عصر الراضي بالله ٣٢٢ ـ ٣٢٩ ه

ولو انتقلنا الى عصر الراضي العباسي فسنرى أنّ الأوضاع السياسيّة في زمنه لم تقل سوءاً عمّا سبق، فلضعف شخصيّة الحاكم الراضي، وسوء الإدارة في زمنه، وعدم حنكته في الحكم أدّى الى وقوع عدّة أحداثٍ خطيرةٍ في تاريخ الدولة العباسيّة، ولأجل تلك الأحداث المتعاقبة تولّى منصب الوزارة خلال فترة قصيرة ستّة وزراء، لنذكرهم على الترتيب:

أبو على محمّد بن على بن مقلة، أبو على عبدالله بن عيسى بن داود بن الجرّاح، أبو جعفر محمّد بن القاسم الكرخيّ، أبوالقاسم سليان بن الحسن بن مخلّد، أبوالفـتح الفضل بن جعفر بن الفرات، أبو عبدالرحمن بن محمّد البريديّ.

اتسف الراضي بكثرة الشرب والسكر والعربدة، ومجالسة الندماء والمغنين، فأيّامه لهو ولعب وطرب، لذا بدّد بالأموال، وفرّق الهدايا والتحف على الشعراء والمغنين وأهل السكر والغلمان والجواري، حتى عوتب على هذا التصرّف، فأجابهم: «أنا استحسن فعل أمير المؤمنين أبا العبّاس السفّاح؛ لأنّه كانت فيه

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير : ٦ / ٢٢٩، ط دار الكتاب العربيّ ـ بيروت ١٩٦٧م .

فضائل لاتكاد تجتمع في أحد، لايحضره نديم ولا مغنٍّ ملّه ولا قينة فسينصرف إلّا بصلةٍ أو كسوةٍ، قلّت أو كثرت..»(١).

وقد بلغ الحدّ من سوء الإدارة، وتفشي الفساد والرشوة، وتصرّف المـوالي والخدم، أن سيطر القوّاد والأمراء الأتراك وغيرهم من الخدم على مرافق الحياة.

بل أنّ الاضطرابات عمّت أرجاء الدولة الإسلامية، فني أيّامه الأولى من حكومته استطاع مرداويج \_ من ترك الديلم \_ الاستيلاء على رامهرمز والأهواز، وكان ذلك عام ٣٢٢ ه، إلّا أنّ مرداويج لم يدم استيلاؤه طويلاً حتى قُتل شرّ قتلة، فعاد القائد التركيّ ياقوت إليها واستعمل أبا عبدالله البريديّ كاتباً له، وعاملاً على خراج الأهواز، على أنّ سير الأحداث كانت سريعة جدّاً خلال الأيّام الأولى من حكومة الراضي، فعاد الدولة استطاع أن يستولي على بلاد فارس وشيراز وارجان، وانصراف (وشمكير) أخ (مرداويج) من إصبهان بكتاب القاهر بعد أن ملكها، وكان ذلك قبيل خلع القاهر.

ومن الحوادث المهمّة قتل هارون بن غريب عامل القاهر على (ماه الكوفة) وقصبتها (الدينور) و على (ماسبذان)، ولمّا خُلع القاهر وجد هارون نفسه هو أحق بالدولة من (الراضي بالله) وهو ابن خال المقتدر، فكاتَبَ القوّاد ببغداد يعدهم بالإحسان اليهم والزيادة بالأرزاق، ثمّ سار بجيشٍ جهّزه من الدينور الى خانقين ليدخل بعد ذلك بغداد، فعظم ذلك على ابن مقلة الوزير وابن ياقوت الأمير وبقيّة القوّاد والخدم من الأتراك، لذا تقدّم هؤلاء ليستأذنوا الراضي في قتال هارون، إلا أنّ الخليفة أذن لهم فقط بردّه إن كان ذلك ممكناً، لكن الردّ الجميل لم ينفع هارون، بل وحتى الزيادة في إمارته وتوسيع نفوذه الّتي كانت بإشارة من الراضي (٢) لم يقبلها

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٤ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) فقد ضمّ إليه الراضي بالله ولاية خراسان فلم يقنع هارون بهذا النفوذ .

هارون، وإنَّما طمع بالخلافة، وأخيراً قاده طمعه الى الخسران فقُتل.

وفي سنة ٣٢٢ هظهر بـ(باسند) من أعمال (الصغانيان) رجل يدّعي النبوّة.

وفي نفس الوقت قُتل محمّد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر، لمّا أعلن مبدأ التناسخ، وادّعىٰ أنّ الإله قد حلّ فيه، ممّا أجمع الفقهاء علىٰ إباحة دمه، فقُتل هو وابن أبي عون، وصُلبا وأحرقا في النار.

وفي نفس السنة اتّسع نفوذ أبي طاهر القرمطيّ وتعرّضه للحجّاج، ثمّ في مطلع سنة ٣٢٣ ه قُتل مرداويج الّذي استولىٰ من قبل على الأهواز.

ثمّ ساءت الأوضاع في الشرق الإسلاميّ، وبالخصوص الحالة الّي أوجدها الجند الأتراك الّذين كانوا مع مرداويج، فبعد مقتله اتّجه بعضهم الى عهاد الدولة بن بويه بقيادة (خجخج) الديلمي، والقسم الأعظم منهم اتّجه الى الجبل مع قائدهم (بجكم) الّذي سيطر على سياسة الدولة فيا بعد، وسيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله.

ثمّ سيطرة عبدالله البريديّ على الأهواز واتساع نفوذه، ممّا أربك الحكومة في بغداد، وللبريديّ دورٌ فعّالٌ في الأحداث السياسيّة التي جرت في الأهواز، والبصرة والسوس، و إصبهان، و فارس، و واسط، والريّ، وكرمان، وغيرها من الأمصار والبلدان الواقعة الى جنوب العراق وشرقه \_وقد فصّلها ابن الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ» الجزء السادس \_حتى انّ الأمر وصل بالبريديّ أن استعصى على الخليفة الراضي، ممّا اضطرّ الى تجهيز الجيش لقتاله.

وفي هذه السنة قام الحنابلة بالهرج والمرج ، حتى عملوا اضطرابات كبيرة في بغداد، فاضطر الخليفة الراضي أن يشد عليهم وينزل بحقهم أشد العقوبات.

وفي سنة ٣٢٥ هحدثت حرب بين ابن رائق الأمير والبريديّ حيث استطاع ابن رائق ان يدخل البصرة والأهواز عنوةً بعدما كانت الامارتان بيد البريديّ، وممّا ساعد البريديّ في هذه الحرب القائد التركيّ (بجكم)، حيث استطاع بجكم أن

يحتلّ الأهواز، إلاّ انّ البريديّ لم يستطع دخولها فهرب الى البصرة، ومنها لجأ الى (عهاد الدولة) في (آوال) ليحرّضه على دخول العراق.

ثم في سنة ٣٢٦ هساءت العلاقات بين البريديّ والقائد (بجكم)، واستعدّ الطرفان للحرب، ثمّ تصالحا بعد ذلك، وانتقل (بجكم) الى واسط وهناك تعلّقت همّته بالاستيلاء على بغداد، وأخذ يراسل ابن مقلة الوزير بصدد الإمارة، على أن يكون بدلاً من الأمير ابن رائق، وتمخّضت الأحداث أن دخل (بجكم) بغداد في الشالث عشر من شهر ذي القعدة، ولتي الراضي وخلع عليه، وجعله أمير الأمراء بعدما سلم للأمر الواقع، والضغط الذي فرضه الجند الأتراك.

وفي سنة ٣٢٧ه أخّر ناصرالدولة بن حمدان المال الّذي ضمنه للراضي ، لذا سار اليه الراضي بالجيش مع القائد وأمير الأمراء (بجكم) فدخلا تكريت، ثمّ تقدّم (بجكم) الى الموصل والتق مع جيش ناصر الدولة، وجرت بينهما معارك دامية، هرب فيها ناصر الدولة الى (نصيبين) ثمّ الى (آمد).

وفي هذه السنة جهّز (وشمكير) الديلميّ جيشاً كثيفاً من الريّ إلى إصبهان فاحتلها، وانهزم منها ركن الدولة بن بويه .

وفي سنة ٣٢٨ ه حدثت اضطرابات في بلاد جرجان أدّتاليٰ استيلاء أبي على بن محتاج عليها .

وفي هذه السنة تجهّز (ركن الدولة) وسار الى واسط، لكن فيما بعد رجع قافلاً الى الأهواز ورامهرمز لمّا علم بتوجّه الراضي وبجكم الى واسط زاحفين لمحاربته.

وهكذا عدّة أحداث خطيرة كانت في هذه السنة، منها ؛ استيلاء (ركن الدولة) على إصفهان، واستيلاء (بجكم) على واسط، واستيلاء (ابن رائق) على الشام وحواليها .

هذه بعض الأحداث السياسيّة الّتي اجتاحت شرق الدولة العبّاسيّة ، بمعنى ا

الشرق الإسلاميّ، ولم تهدأ الأحداث فيها على الإطلاق؛ للمنافسة الموجودة بين القوّاد الأتراك ونفوذ بعض الأمراء، وان الولاءات بين الجند الأتراك موزع بين هؤلاء المتنفّذين، علماً أنّ الصراعات العرقيّة والمذهبيّة المتأصّلة في نفوس أولئك قاد البلاد الى هزّاتٍ عنيفةٍ، وأشعلت الفتن في أغلب هذه المناطق، أضف الى ذلك الأطهاع المادية، وحبّ الرئاسة كان له الأثر الواضح، وخطره الكبير على تلك البقاع، والشعوب التي أصبحت تحت رحمة هؤلاء الجبابرة، ممّا عرّض هذه البلدان الى الفقر والنهب والسلب وانتشار الأمراض فيها.

وأكثر من ذلك، فقد طمع بعض القادة والأمراء الأتراك بالخلافة، فهذا القائد (بجكم) التركيّ قد سيطر على المرافق الرئيسية للدولة، بل وحتى ضربت النقود باسمه، قال المسعودي: حدّث أبوالحسن العروضيّ مؤدّب الراضي، قال: اجتزت في يومٍ مهرجان بدجلة بدار (بجكم) التركيّ، فرأيت الهرج والملاهي واللعب والفرح والسرور مالم أرَمثله، ثمّ دخلت الى الراضي بالله فوجدته خالياً بنفسه قد اعتراه همّ، فوقفت بين يديه، فقال لي: ادن فدنوت، فإذا بيده دينار ودرهم، في الدينار نحوً من مثاقيل، وفي الدرهم كذلك، عليها صورة (بجكم) شاكٍ في سلاحه، وحوله مكته ب:

## إنّما العزّ فاعلم للأمير المعظّم المنطّم المنطقة المناس ا

ومن الجانب الآخر الصورة بعينها، وهو جالس في مجلسه كالمفكّر المطرق، فقال الراضي: أما ترئ صنع هذا الانسان، وما تسمو اليه همّته، وما تحدّثه به نفسه، فلم أجبه بشيءٍ، وأخذت به في أخبار من مضى من الخلفاء، وسيرهم في أتباعهم، ثمّ نقلته الى أخبار ملوك الفرس وغيرها، وما كانت تلقاه من أتباعها، و صبرهم عليهم، و حسن سياستهم لذلك، حتى تصلح أمورهم، وتستقيم أحوالهم، فسلا عمّا

عرض لنفسه، ثمّ قلت : ما يمنع أمير المؤمنين أن يكون كالمأمون في هذا الوقت، حيث يقول :

صِل الندمان يوم المهرجان بكأس خصصرواني عصتيق وجسنين طسرّاً وجسنين طسرّاً فأشربها وأزعمها حراماً ويسزعمها حلالاً

بـــصافٍ مــن مــعتقة الدنــان فـــإنَّ العــيدَ عــيدٌ خــسرواني فشأن ذوي الزبــيب خـلاف شأني وأرجـــو عــفو ربّ ذي امــتنان وتــلك عــلىٰ الشــق خــطيئتان

قال: فطرب، وأخذته أريحته؛ فقال لي: صدقت، ترك الفرح في مثل هذا اليوم عجز، وأمر بإحضار الجلساء، وقعد في مجلس التاج على دجلة، فلم أرّ يوماً كان أحسن منه في الفرح والسرور، وأجاز في ذلك اليوم من حضره من الندماء والمغنّين والملهين بالدنانير، والدراهم، والخلع، وأنواع الطيب،...»(١).

هذه نبذة مختصرة عن حياة الراضي، والمأساة التي كان يعانيها، بل أنها مأساة الأمّة الاسلاميّة، وقد توفي الراضي بالله في منتصف شهر ربيع الأوّل من عام ٣٢٩ه، وقد خلّف وراءه جملةً من المشاكل والفتن قد أثقلت كاهل الشعوب الخاضعة تحت النفوذ العبّاسيّ.

علماً أنّ تلك الأحداث السياسيّة أعقبتها خلافات و صراعات بين المذاهب والفرق الإسلاميّة ، و هذا ما سيأتي الحديث عنه في الفصل القادم إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودى: ٤ / ٢٤٦.

## ظهور بني بويه على الساحة السياسية

أنجبت بلاد الديلم عدّة قوّاد وأمراء كان لهم نفوذ، وملكوا مناطق كثيرة من البلاد الإسلامية التي كانت تحت نفوذ العبّاسيّين، من هؤلاء القوّاد «ماكان بن كالي» (١)، و «أسفار بن شيرويه الديلمي» و «مرداويج» وأخوه «وشمكير»، وأولاد «أبي شجاع بويه»، وهم ثلاثة؛ علي، وأحمد، والحسن، وقد منحهم الراضي بالله ألقاباً، فلقب عليّاً بعاد الدولة (٢)، وأحمداً بمعزّ الدولة (٣)، والحسن بركن الدولة (٤). لقد أشرنا فيا سبق الى بعض الأحداث المرتبطة بأولاد بويه الذين استولوا على بعض المدن، ثمّ عظم أمرهم وملكوا بلاد فارس، والديلم، والريّ، وإصبهان.

تعاقبت عدّة دول شيعيّة على بلاد الديلم، فقد وليها الحسن بن زيد العلويّ، إذ شخص إليها من الريّ لمّا توجّهت إليه دعوة من أهالي الديلم يبايعونه، وقد اجتمعت كلمتهم عليه، ولمّا فتحها بايعه أهل «كلار» و «جالوس» و «الرويان»، ثمّ

<sup>(</sup>١) في مروج الذهب: «ماكان بن كاكي». ٤ / ٢٧٩.

<sup>(</sup>۲) توفّی عام ۳۳۸ ه.

<sup>(</sup>٣) توفّی عام ٣٥٦ه.

<sup>(</sup>٤) توفّی عام ٣٦٦ه.

في منتصف القرن الثالث الهجريّ ملك الحسن بلاد الريّ، ثمّ استولىٰ علىٰ طبرستان، وظلّ مستولياً علىٰ هذه البلاد حتّىٰ وافاه الأجل عام ٢٧٠ هـ.

ثمّ أعقبه أخوه محمّدبن زيد العلويّ،وكانت خلافته مشوبة بحروبٍ مع الصفّاريّة والسامانيّة، الى أن توفيّ من أثر جراحاتٍ أصابته عام ٢٨٧هـ.

و بعد وفاة محمّد العلوي دخل الديلم الحسن بن عليّ بن الحسن بن عمر بن عليّ زين العابدين عليًّ المعروف بالأطروش، وملك الديلم وطبرستان حتى عام ٣٠٠٤، حيث دخلت جنود السامانيّ فأخرجوه منها.

وبعد الأطروش قام بالأمر صهره الحسن بن القاسم العلوي، ويُعرف بالداعي، فاستولى على الريّ وأخرج منها أصحاب السامانيّ؛ اسماعيل بن أحمد، ثمّ استولى على قزوين وزنجان وأبهر وقم، وفي تلك الأيّام ظهر أسفار بن شيرويه الديلمي فاستولى على طبرستان، وكان الداعي في الريّ، فتوجّه لحربه، ودارت بينها معارك دامية انتهت بمقتل العلويّ الداعى عام ٣١٦ه.

وفي هذا العام أسس (مرداويج بن زيار) الدولة الزيارية في طبرستان وجرجان، ثمّ امتدّ نفوذه الى إصفهان وهمدان، وقد استطاع مرداويج خلال أيّامه الأولى أن يستقطب أغلب القوّاد، وبالخصوص أتباع (ماكان بن كالي) أحد الأمراء الذين خرجوا من بلاد الديلم.

وكان عليّ، وحسن، وأحمد، أولاد بويه من قوّاد (ماكان)، ولمّا ضعف أمره اتّجهوا الى مرداويج، وكانوا على مرتبةٍ عاليةٍ من العلم والدين، فحسنت مـنزلتهم عنده، بل وقلّدهم بعض النواحي من ملكه.

أوّل من ملك من الإخوة هو أبو الحسن عليّ بن بويه، إذ قلّده مرداويج (كرج)، ولمّا جاءها أميراً ووالياً، أحسن التصرّف، وأبدىٰ جدارةً في سياسته، وكان حسن التدبير، كثير الحلم، واسع الصدر، سمحاً، شجاعاً، لهذه الأوصاف ولعدله وتديّنه أحبّه الناس، وكتبوا الى مرداويج يخبرونه بضبط البلاد وارتياح العباد.

أخذ نجم أبي الحسن عليّ بن بويه يتألّق في وسط سهاء بلاد العجم، وصيته ينتشر في الأمصار؛ كالديلم، وطبرستان، وجيلان، والريّ، حتى استطاع أن يملك إصبهان في فترةٍ وجيزةٍ بعدما هرب منها ابن ياقوت خوفاً من قوّة عهاد الدولة ونفوذه وسطوته.

وقد امتدّ نفوذ عليّ بن بويه (عهاد الدولة) الىٰ أرجان والنوبندجان بين عامي ٣٢٠ ـ ٣٢١ هـ.

إلا أن مرداويج ماكان يروق له ذلك النفوذ، بل كان يخاف على نفسه والتوسّع السياسيّ لعماد الدولة واستيلائه على مناطقٍ أخرى غير التي كانت بقبضته، وهي ولاية كرج، لذا جهّز مرداويج جيشاً الى إصبهان ليكبس فيها عماد الدولة، فلمّا علم ابن بويه خرج منها متوجّهاً الى أرجان فاستولى عليها، ثمّ تقدّم الى النوبندجان فاحتلّها وانهزم منها ياقوت \_حاكمها الأسبق \_، وكان ذلك في عام التوبندجان فاحتلّها وانهزم منها ياقوت \_حاكمها الأسبق \_، وكان ذلك في عام ٣٢١هكما تقدم.

وفي هذا الوقت أرسل عهاد الدولة أخاه الحسن (ركن الدولة) ليفتح كازرون، وفعلاً تمّ له ذلك، وعاد عليه بالأموال الطائلة، ممّا عزّز مكانته، واستهال جنده، وطمع الآخرون بنواله.

ولمّا دخلت سنة ٣٢٢ هاستولى عليّ بن بويه (عباد الدولة) على شيراز وظفر بياقوت، وغنم أموالاً كثيرةً، وحاز من السلاح والذخائر الشيء الكثير، حتى امتلأت خزائنه، وثبت أمره، وطمع بفارس فاستولى عليها، ولمّا عظم أمره كتب الى الراضي يعلمه ماصار اليه من النصر والغلبة، ويعرّفه أنّه على الطاعة، ويطلب منه

أن يقاطع على مابيده من البلاد مقابل ألف ألف درهم يبذل له سنويّاً، فأجيب الى ذلك، وأنفذ اليه الراضي الخلع، وبعثها مع رسولٍ له، وشرط عليه أن لايسلّمه الخلع الا بعد قبض المال، فلمّا وصل الرسول خرج اليه عباد الدولة الى لقائه وطلب منه الخلع واللواء، فامتنع الرسول وأبلغه بالشرط الّذي أمره الراضي، إلاّ أنّ عباد الدولة أخذها قهراً، ولبس الخلع، ونشر اللواء بين يديه، ودخل على الأمراء والجند، وأخّر الرسول عن الذهاب.

وقد آلت الأمور الى عباد الدولة بعدما قتل الأتراك صاحبهم مرداويج في إصبهان وتفرّق قوّاده وخدمه، فنهم التجأ الى ابن بويه مع (خجخج)، وجماعة أخرى وهم الأكثيرة ذهبوا الى الجبل مع (بجكم)، وقد تقدّم الحديث عنهم في الصفحات السابقة (١).

كان مجرىٰ الأحداث في خدمة آل بويه، إذ اشترك جند الجبل وبجكم في تدبير بعض الأمور التي نتج منها معارك طاحنة دارت بين ياقوت الأمير مع البريديّ والي الأهواز والبصرة، وما انجلت الحرب إلاّ بقتل ياقوت، وعظم أمر البريديّ، وخافه الناس، وتعسّف في الرعية، وكثرت المظالم ..

ثمّ تهيّأت الأسباب لآل بويه أن يملكوا بـلاد فـارس، والجـبل، وشـيراز، وإصبهان، والريّ وطبرستان، والديلم، وقزوين.

وفي سنة ٣٢٦ هملك معزّ الدولة كرمان، ثمّ تقدّم فاستولى على الأهواز وكان معه البريديّ، إلاّ أنّ البريديّ لم يبق مع معزّ الدولة إلّا ٣٥ يوماً ثمّ هرب منه الى البصرة، فعو تب علىٰ ذلك .

وفي سنة ٣٣٢ هـ وصل معزّ الدولة الى واسط ثمّ ديالىٰ، حــيث كـــان يـــتهيّأ

<sup>(</sup>١) انظر عصر الراضى بالله العبّاسيّ ص٢٥٨ من هذا الكتاب.

لدخول بغداد، لكنّه عاد من حيث جاء.

وفي سنة ٣٣٤ ه وصل معز الدولة الى بغداد من جهة الأهواز، وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى في خلافة المستكني، وقد ملك العراق وما تاخمه من البلدان، وكانت مدة ملكه اثنين وعشرين سنة تقريباً.

لقد اهتم آل بويه بالعلماء وأهل العلم، فأنشأوا المدارس ودور العلم، وشيدوا المكتبات، وقرّبوا الاخيار والوجهاء من الناس، واستجابوا لأمر الرعية، وبتوا العدل بينهم، واهتموا بالعتبات المقدّسة، وبنوا المراتمد، وشيدوا الخانات للزائرين في المدن وأوقفوها؛ لينتفع منها ابن السبيل والفقراء، واستتبّ الأمن في جميع المملكة، وعمّ الرخاء، ورخصت الأسعار في زمانهم، حتى مدحهم العدو والصديق، وان أخبارهم مليئة في كتب التاريخ، وقد ذكر طرفاً منها ابن الأثير في «الكامل».

## هجرة الشيخ الكُلينيّ إلى بغداد

كانت البلاد الإيرانية حتى بداية القرن التالث الهجري سنية المذهب، ثم القيمت دولة الطاهريين الشيعية في هرات عام ٢٠٥ ه، واستمرّت الى عام ٢٥٩ ه، ثم انقرضت إمارتهم بعد ما استولى عليها يعقوب بن ليث الصفّار، ثم اقيمت الدولة العلوية في الديلم عام ٢٥٠ هكما تقدم.

أمّا بقية بلاد ايران فهي على مذهب الاحناف أو الشوافع، عدا بلاد الريّ التي حوت جميع المذاهب، وقد بيّنًا في الفصل السابق مناطق الشيعة الاثني عشريّة، و مناطق المعتزلة، و مناطق الأحناف والشوافع، و بقيّة المذاهب. فلم يبق من البلاد الايرانية في تلك الفترة سوى قم، وهي شيعيّة بحتة، وكانت مأوى العلماء، وملجأ السادة الأشراف من أهل البيت المِهَا للهُ ، لذا سمّيت بعش آل محمّد صلوات الله عليهم،

حتى قال البعض: ان عدد المحدّثين في قم زمن علي بن بابويه القمّي، كان عشرين ألف عالم ومحدِّث (١). وبقيت قم محتفظة بمكانتها طيلة القرون الأولى، ولم يمسّها من الشرّ والاضطرابات والفتن كها أصاب بقيّة المدن، وبالخصوص بلاد الريّ، حيث توالت عليها المصائب والفتن، وعمّها من البلاء والعصبيّات ماسطّره المؤرّخون في كتبهم، ومن جرّاء تلك العصبيات والخصومات بين الطوائف والمذاهب الإسلاميّة أن قُسمت الريّ، وأصبح لكلّ طائفةٍ لها منطقة معيّنة يسكنوها، يـقول الدكـتور كريان:

«إنّ القسم الأعظم من المدينة كان بيد الشيعة ... الى ان يقول: والقسم الغربي الواسع وكلّ الجنوب والجنوب الشرقيّ كان بيد الشيعة»، ثمّ يقول: «وهذا يعني أنّهم كانوا عتلكون مناطق أوسع من مناطق الشافعيّة والأحناف، والشافعيّة كانوا يسكنون القسم الشرقيّ من مدينة الريّ، أي القسم المحاذي لمناطق الشيعة، جنوب جبل الريّ الكبير، والمسمى بـ (كوه بي بي شهربانو)، ومع ذلك فإنّ هذا القسم يشترك فيه الشوافع والأحناف. لأنّ الجامع الكبير الذي فيه منقسم بينهم، فيوم للأحناف ويوم للشوافع، أمّا الأحناف فلهم القسم الشرقيّ بكامله (٢).

أقول: لقيام بعض الإمارات الشيعية في بعض نواحي ايران كان له الأثر الكبير لتعزيز مواقع الشيعة في قم وبلاد الريّ، ثمّ لظهور آل بويه على الساحة السياسيّة كان هو العامل الآخر، ممّا شجّع بعض العلماء في الهجرة الى العراق، حيث نزل بعضهم مدينة بغداد؛ لكونها بلد العلم ومركز الخلافة فيها، ففي ظلّ إمارة عماد الدولة ومعز الدولة وركن الدولة هاجر الشيخ الكُليني الى بغداد، وسكن الكرخ

<sup>(</sup>١) گنجينهُ آثار قم لعبّاس فيض: ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر رى باستان: ٢ / ٨٣ ـ ٨٤، أحسن التقاسيم: ص ٣٩١.

حيث موطن الشيعة هناك.

لقد عرفت من الفصل السابق قول النجاشيّ في حقّ الشيخ الكلينيّ، إذ قال: «شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث» (١١)، فلست أدري هل للشيخ الكُلينيّ عَيِّزُ دور سياسيّ لتشييد إمارة بني بويه \_سواء كان في ايران أو في العراق \_أم ليس له دور حقيقيّ؟

من خلال بعض النصوص وما قاله النجاشيّ في حقّ الشيخ يتّضح أنّ شهرة الكليني لم تخف على أمراء آل بويه في وقتهم، وأنّ منزلته بين العلماء لاتُنكر، وبالخصوص في الوسط الشيعيّ،فهل يعقل أن لايتّصل به عهادالدولة وأخويه ركن الدولة ومعزّ الدولة، في الوقت الذي كان هؤلاء يظهرون تشيّعهم، ويتودّدون الى أهل العلم والعلماء، بل ويهتمون بهم، ويصلونهم بالمال، ويبذلون لهم ما أمكنهم وإقامة صرح الدين وتعضيد المذهب؟

كيفها كان، لابد من دراسة الأحداث جيّداً حتى نقف على جواب ما تقدّم من سؤال .

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧.

# الفصل الرابع الحلينيّ الحلينيّ

## 🛭 علم الكلام

تعریفه ، موضوعه غرضه ، انتشاره تطوره

#### □ مدرسة الاعتزال

مشايخ المعتزلة في البصرة مؤسّس مدرسة الاعتزال في بغداد طبقات المعتزلة معتقدات المعتزلة أثر الاعتزال

> □ مدرسة المشاعرة بعض معتقداتها

بين الإمامية والمعتزلة والأشاعرة

## علم الكلام

#### تعريفه:

قال ابن خلدون: «هو علم يتضمّن الحِجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلّة العقليّة، والردّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنّة» (١).

ثم يقول بعد ذلك بصفحات: «... إن الأشاعرة نظروا في مقدّمات علم الكلام القديمة فتركوا ماله اختلاط بالفلسفة، وكانت مسائل الكلام قد اختلطت بمسائل الفلسفة، بحيث لا يمكن التمييز بينها، وصاروا في الطريقة الجديدة \_أي الأشعريّة \_ يردّون على مسائل الفلسفة التي لاتتّفق مع العقائد الدينيّة» (٢).

أمّا الغزاليّ فعرّفه بأنّه علمٌ مقصوده حفظ عقيدة أهل السنّة، وحراستها عن تشويش أهل البدعة (٣).

<sup>(</sup>١)مقدمة ابن خلدون : ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون : ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٣)المنقذ من الضلال: ص١٨.

وبعد هذا التعريف يفصل الغزاليّ بأن عقيدة أهل السنّة هي الحق، وهي العقيدة النازلة على الرسول عَلَيْكِاللهُ التي فيها صلاح الأمّة وتهذيب نفوسهم. أمّا البدعة فهي عبارة عن وساوس يلقيها الشيطان في بعض النفوس، فيوسوس فيها، ويحرّكها للعمل المخالف، وإظهار البدع بين الناس، ممّا قوض الله سبحانه رجال المتكلّمين لنصرة الدين والحقّ، ممّا نشأ علم الكلام.

و لا يخنى على اللبيب انّ تعريف الغزالي هو أضيق أُفـقاً مـن تـعريف ابـن خلدون .

و ممكن تعريف علم الكلام بأنّه العلم الّذي يبحث عن أصول العقائد المذهبيّة، مستعيناً بالأدلّة العقليّة والنقليّة، خلوصاً من العقائد الكافرة الضالّة، والتزاماً بالعقيدة الحقّة.

ولا يخفى أن علم الكلام التزمه المسلمون الأوائل، وأهل المذاهب والمدارس الفكريّة الإسلاميّة نصرةً لمذهبهم، لذا فهو لم يقتصر على أهل السنّة أو الشيعة، كما أنّ الجميع قد ساهم في تطوير وازدهار هذا العلم \_الشريف \_والى الآن.. وعلى هذا كلّ يعتقد أنّ مذهبه على الحق، فالدفاع عنه لازم، ووسيلة الدفاع هو علم الكلام.

من هنا يمكن أن نعرف وجه تسمية هذا العلم بعلم الكلام، كما أنّ هناك علل مختلفة في تسميته، منها :

١ ـ جا أن نسبة علم الكلام الى العلوم الإسلامية كنسبة المنطق الى الفلسفة لذا
 فإن علم الكلام مرادف لعلم المنطق .

٢ ـ من أهم الموضوعات المبحوث عنها في علم الكلام هو حق الله تعالى، وهذا الحق ابتدأ أولاً بالبحث عن كلام الله تعالى، هل هو قديم أم حديث، مما سمي هذا العلم بالكلام.

٣ ـ ولمّا كانت المناظرات تُعقد بين أهل الطوائف المنتحلة للإسلام والمذاهب الإسلاميّة البارزة، فإنّ البحث الّذي كان يدور بينهم هو حول العقيدة، ولمّا يكون الاختلاف في شيءٍ ما قالوا: والكلام هنا، فسمّي ذلك الجدل بعلم الكلام.

#### موضوعه:

بعض المتكلَّمين قالوا: هو البحث عن ذات الله، وبعضهم قال: له ارتباط بالعقائد الدينية.

#### غرضه:

أمّا غرضه فهو معرفة الحقائق الدينيّة، والأصول الاعتقاديّة التي هي موجب الهداية ووصول الانسان الى السعادة الأبديّة، كما أنته يفضح شبهات المخالفين، وينتِّ الأصول الاسلاميّة والعقائد من البدع والسموم الّتي زرعها أعداء الإسلام.

#### انتشاره:

كان المعتزلة يعلِّمون الكلام في مسجد المنصور ببغداد (١) ، فكأن المساجد لم تعد أماكن لتدريس الفقه والدين فحسب ، بل دخلتها علوم أخرى؛ كالفلك، والرياضيات، والكلام، وعلوم الأدب واللغة (٢) .

يضاف الى هذا كلهانتشار مجالس المناظرة في الدور والقصور والمساجد بين العلم، وفي حضرة الخلفاء، وكان يشدّ من أزر هذه المناظرات الشغف بالعلم،

<sup>(</sup>١) العالم الاسلاميّ في العصر العبّاسي لحسن أحمد محمود: ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) العالم الإسلاميّ: ص ٢٥٧.

وعطايا الخلفاء والأمراء ونيل الحظوة عندهم، وكان بعض الخلفاء والأمراء يحضرون هذه المناظرات ويشتركون في الرأي، فيؤيدون البعض ويفندون البعض الآخر (١).

#### تطوره:

اهتم بعض حكّام الأمويين وخلفاء العبّاسيّين بنقل الكتب الفلسفيّة الى الحضارة الاسلامية، فترجمت عدّة كتبٍ من اليونانية والهنديّة والفارسيّة، ونشطت حركة الترجمة في زمن المنصور والرشيد والمأمون، ثم ظلّت الفلسفة اليونانيّة تروّج نظرياتها الفلسفيّة في الحياة والكون وماوراء الطبيعة، وكان هدفها نسف العقائد الإسلاميّة، والإطاحة بفكرة التوحيد وتعاليم القرآن الكريم. ومن يدقّق في هذا التيّار الفكريّ الذي دخل الحضارة الإسلاميّة خلال الحكم العبّاسيّ، يجد أنّ الصليبيّة كانت وراء ذلك، لهذا استفاد المسلمون من الفلسفة اليونانيّة لخلق فلسفة السلمينة هادفة من خلال علم الكلم، وقد أسرع المسلمون في بلورة أفكارهم الجديدة للوقوف أمام فاعليّة تيار الفلسفة اليونانية التي لاقت رواجاً كبيراً في بداية القرن الثاني الهجريّ.

ثم علم الكلام استقطب الكثير من المصطلحات اليونانيّة واستخدمها للتركيز على ما هو المضادّ لها ، و للكشف عن مواطن الضعف والخطأ في الفكر اليونانيّ، وللتركيز على ماهو الأصيل من العقائد الإسلاميّة .

الفلسفة بصورةٍ عامة، واليونانيّة منها بـصورةٍ خـاصّة تـتّجه الى المـغايير العقلية، غير مبالية بالعقائد الديـنية، وانّ اسـلوبها يسـتند الى الأقـيسة العـلميّة

<sup>(</sup>١) العالم الإسلامي : ص ٢٥٧.

والمنطقية المجردة .

أمّا علم الكلام استخدم العقيدة الى جانب العقل، وصاغ منهما الفكر الفلسفي الإسلاميّ والمنطق الإسلاميّ، فكما انّ الفلسفة اليونانيّة خدمت علم الكلام، فإنّ الأخير \_علم الكلام \_استطاع أن يضع الحلول لجميع المسائل التيّ عجز عنها الفكر اليونانيّ وفلسفته المادية، وهكذا استطاع علم الكلام أن يتطوّر ويخدم الحضارة البشريّة، ويضع الحلول لكثير من المسائل المعقّدة؛ كمسألة الوجود، وماوراء الطبيعة، ومسائل عقليّةٍ أخرى استعصت على الفلسفة اليونانيّة وغيرها.

بعدما استقرّ علم الكلام وأدّى فاعليّته بالنسبة لدحض الفكر الفلسفيّ اليونانيّ التجأ علماء المسلمين بعد ذلك لتقرير مسألة المبدأ والمعاد والعدل الالهيّ، ثمّ تطوّر هذا العلم ليدخل في صراعٍ جديدٍ نشب بين الفرق والطوائف الإسلاميّة حول جملةٍ من العقائد والمعارف العقليّة، لأجل ذلك تكيّف هذا العلم ليدخل حلبة جديدة من الخلافات العقائدية التي كان منشؤها تحزّب المسلمين، وتعدّد الفرق والمذاهب والاتجاهات، ثمّ تطوّرت الخلافات العقائدية لتشمل العصبيات والأهواء.

كيفها كان ، تحمّل علم الكلام مهمّة الدفاع عن المبّادي الاسلامية ، ودحض الفلسفة اليونانية، و هو بهذا يمثّل الصراع الدائر بين الفكر الاسلامي في المبدأ والمعاد وبين الفكر اليوناني الفلسني الإلحادي، هذا من جهة ، و من جهة اخرى تحمّل علم الكلام أعباء الصراع الدائر بين فرق المسلمين، وبالذات الأشاعرة والمعتزلة، ومدى فاعلية الفلسفة اليونانية وآثارها في هذا الصراع.

فبعدما كانت المهمة الرئيسية في علم الكلام هو الدفاع عن المبدأ والمعاد، والذبّ عن فكرة التوحيد، وردّ شبهات النصارى واليهود والملحدين والمادّيِّين، فقد أصبح في ظلّ النزاعات المذهبية يبحث عن الدليل العقليّ في الإمامة والخلافة،

ثم امتد البحث عند كل طائفة ليشمل مواضيع اخرى، أهمها المسائل الخلافية حول الذات الالهية، وصفاتها، ورؤية الله، والعدل الإلهي والقضاء، والقدر والجبر والاختيار، والمشيئة والارادة، وعصمة الأنبياء، وتقديم المفضول مع وجود الفاضل، وغيرها من المسائل التي عصفت بالمسلمين، واحتد النزاع فيها وأودت بحياة الكثير من العلماء.

وأبرز صورة للعنف العقائدي التي ظهرت في الساحة الجدليّة هي مسألة خلق القرآن، والتي تبنّاها عدّة من الحكّام العباسيين، بل تبنّى هولاء العباسيون فكرة الاعتزال، وجعلوه المذهب الرسميّ للدولة بالخصوص زمن المأمون، واستمرّ فكر الاعتزال يساير الدولة العبّاسية حتى نهاية القرن الثالث الهجريّ، بل لاننسى أنّ الأموييّين تبنّوا فكرة الإرجاء في القرن الأوّل الهجريّ، وراج في زمنهم هذا المذهب، واتسع مريدوه؛ لأنّه المذهب الوحيد الذي يبرر أعمال الظالمين والحكّام الفاسقين، فهؤلاء العصاة الجناة \_على حدّ زعمهم \_مؤمنون ولم يحكم عليهم بالعذاب، بل يرجى لهم المغفرة والتوبة، والتجاوز عن خطاياهم و معاصيهم، لهذا النهم مرجئون الى يوم القيامة، بل المرجئة يجزمون بأنّه لاعقاب على مرتكب الكبيرة؛ لأنّه لايضرّ مع الايمان ذنب! هذا ماكان في القرن الأوّل الهجريّ والثاني منه والثالث.

وفي مطلع القرن الرابع الهجري انعكست الأُمور، وانقلبت الدائرة على المعتزلة، وظهر الأشاعرة الى الوجود، وثبّتت الدولة مذهبهم، وأصبح المذهب الرسميّ لها.

لأجل ذلك الصراع بين المعتزلة والأشاعرة آثرنا ان نتحدّث عن الفريقين بشيءٍ من الإيجاز، وأثرهما على الساحة العقائدية، وانعكاس ذلك الأثر على منهج الكُلينيّ.

### مدرسة الاعتزال

مدرسة (١) فكرية عاشت في أكناف أهل السنّة، وبعد زمن من نشوئها حدث الخلاف بين رجالها وبين أهل السنّة، ممّا ولّد ذلك الخصام تراثاً عقليّاً لكلا المذهبين أغنت المكتبة الإسلاميّة طيلة قرون عديدة، إلّا أنّ هجهات أهل السنّة على المعتزلة كان عنيفاً جداً، بل أنّهم شوّهوا عقائدهم ورموهم بشتى التهم والمساوئ، وقبّحوا عقائدهم، حتى أظهروهم للملأ الاسلامي أنّهم مرقوا عن الدين، وأوجدوا البدع فيه.

ظهرت مدرسة الاعتزال في بداية القرن الثاني الهجريّ في البصرة، ولا يخفي ا

<sup>(</sup>١)إطلاق لفظ «مدرسة» على المعتزلة أصح من لفظة «فرقة»؛ لأنّ الفرقة تشكّل لنفسها خطّاً سياسيّاً منبثقاً من عقائدها الدينيّة، وتفهمها للأصول والفروع في الأحكام والعبادات، والحياة في منظورها مزيج من الدين بالسياسة، امّا المدرسة فهي في الغالب تطلق على التبنّى الفكري.

والمعتزلة مدرسة فكرية كلامية، شأنها شأن بقية المدارس الفكرية في الإسلام كالمرجئة، وغالباً المدارس الفكرية تنبثق من مذهبٍ أو فرقةٍ معينة، وتبقى تحافظ على ذلك التبني في الأصل العقائدى والفقهي، فالمعتزلة مدرسة سنيّة الأصل والمنشأ.

ماللبصرة آنذاك من شموخٍ في عالم العلم والأدب والثقافة، وملتقى العلماء والأدباء وأهل الكلام.

للمعتزلة أسهاء مختلفة، منها أسهاء خاصّة، وأخرى عامّة. فأمّا الخاصّة فهي مقتصرة على طائفة منهم، ولايبعد أن تكون مشتقّة من بعض عقائدهم، نذكر منها:

- (١) الحرقيّة ؛ لقولهم : الكفّار لايحرقون إلّا مرّة .
  - (٢) المفنّية ؛ لقولهم : بفناء الجنّة والنار .
- (٣) الواقفيّة ؛ لقولهم : بالوقف في خلق القرآن .
  - (٤) اللفظيّة ؛ لقولهم : ألفاظ القرآن مخلوقة .
- (٥) الملتزمة ؛ لقولهم : الله تعالىٰ في كلّ مكان .
  - (٦) القبريّة ؛ لإنكارهم عذاب القبر (١).

وأمَّا الاسماء العامة، والمشهور بين المؤرِّخين والعلماء فهي :

١ ـ المعتزلة : وهو أشهر أسهاء هذه المدرسة، والسبب في هذه التسمية كها يذكره البغداديّ في كتابه «الفرق بين الفِرَق»: الصفحة ٩٤ و ٩٨، يقول : «إنّ أهل السنّة هم الذين دعوهم معتزلة؛ لاعتزاهم قول الأمّة بأسرها في مرتكب الكبيرة من المسلمين، وتقريرهم انّه لامؤمن ولاكافر، بل هو في منزلةٍ بين منزلتي الإيمان والكفر».

وروى الشهرستاني في «الملل والنحل»: ١ / ٥٥ سبباً آخر، فقال: «و هو أنّ واصل بن عطاء مؤسّس المدرسة حين اختلف مع الحسن البصري في مسألة مرتكبي الكبائر و أدلى برأيه فيها، اعتزل مجلس الحسن هو وبعض من وافقه على ذلك الرأي، و جلس قرب إحدى اسطوانات المسجد يشرحه لهم، فقال الحسن البصريّ:

<sup>(</sup>١) انظر الخطط والآثار للمقريزي: ٤ / ١٦٩.

## اعتزل عنّا واصل، فسمّى هو وأصحابه معتزلة»(١).

(١) المستشرقة الالمانية (Susanna Diwaldwilzer) سوسنه ديفلد يلزر تشكّك في صحّة هذا الخبر، وتقول: «يتعذّر إثبات سبب هذه التسمية الحقيقيّ بوجهٍ قطعي». انظر طبقات المعتزلة، تحقيق سوسنه، التصدير (ح) ١٩٦١.

وربّما قيل : انّ الاعتزال كان منشؤه دينيّ، وآخرون قالوا : إنّ منشأه سياسيّ، وقد أدلىٰ كلُّ فريق بأدلّة، وهي قابلة للنقاش .

مهما يكن من شيء فإن من المسائل المهمة في فكر المعتزلة الأوائل، والتي دارت حولها البحوث والمناظرات هي مسألة الإمامة والخلافة، حيث احتلّت مكاناً بارزاً عند المتكلّمين الأوائل، أي عند بدء ظهور فكرة الاعتزال، ومن ثمّ تضاءل الاهتمام بها حتى أصبحت كباقي الموضوعات الفرعية.

والمعتزلة تعتقد بأصولِ خمسة ، هي :

(١) التوحيد (٢) العدل (٣) الوعد والوعيد (٤) المنزلة بين المنزلتين (٥) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ومن جملة الآراء التي قيلت في سبب تسمية هؤلاء بالمعتزلة ماقاله الدكتور علي سامي النشار: «ان وضع المسألة الصحيح أن اسم «المعتزلة» قد ظهر سياسياً بلاشك في حروب علي وأصحاب الجمل، وفي حروب علي ومعاوية، ولكنه لم يستخدم لطائفة معينة»، شم يستطرد فيقول: «قد عثرت على نص هام، وجدت فيه: من الفرق التي افترقت بعد ولاية علي، فرقة منهم اعتزلت مع سعد بن مالك، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن سلمة الأنصاري، وأسامة بن زيد بن حارثة، فإن هؤلاء اعتزلوا عليا، وامتنعوا عن محاربته، والمحاربة معه بعد دخولهم بيعته، والرضاء به، فسموا معتزلة، وصاروا أسلاف المعتزلة الى آخر الأبد، وقالوا: لا يحل قتال علي أو القتال معه، والأحنف بن قيس قالها لقومه: اعتزلوا الفتنة أصلح لكم».

أقول: هذا النص الذي ذكره الدكتور النشار ولم يذكر مصدره، إنّما هو مذكور في ص ٤ من كتاب «المقالات والفرق» لسعد بن عبدالله أبي خلف الأشعري القميّ المتوفّى سنة ٣٠١ هـ، ممّن أدرك الامام الحسن العسكري عليّه ولم يرو عنه، وبين النصّين فرق يسير، فراجع . ثمّ يستطرد النشّار فيقول: «إن السبب في أنّهم اعتزلوا الناس، أو أنّ هذا الاسم أطلق عليهم هو عدم موافقتهم على انتقال الخلافة لمعاوية، فأصابتهم حسرة مريرة، أن يسلب الحق أهله، فابتعدوا عن المجتمع السياسي، ولجأوا الى العبادة، وسرعان ماتناسوا هذا السبب

أمّا ابن خلّكان، فني كتابه «وفيات الأعيان»: ١ / ٦٠٩ يدكر انّ الّذي سمّاهم بهذا الاسم هو قتادة بن دعامة السدوسيّ ت ١١٧ هـ، وكان قتادة من علماء البصرة، وأعلام التابعين، ومن أصحاب الحسن البصريّ المختلفين الى مجلسه، دخل يوماً مسجد البصرة وكان ضريراً، فإذا بعمرو بن عبيد ونفرٍ معه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصريّ وكوّنوا لهم حلقة خاصّة وارتفعت أصواتهم، فأمّهم وهو يظنّ أنّهم حلقة الحسن، فلمّا صار معهم عرف حقيقتهم، فقال: إنّا هؤلاء المعتزلة، وقام عنهم، فسمّوا معتزلة.

غير أنّ المسعوديّ في «مروج الذهب» ٢٢٢/٣ و ٢٢/٤ يؤيّد البغداديّ بقوله: إنّ كلمة «اعتزال» في اصطلاح مذهب المعتزلة هو القول بالمنزلة بين المنزلتين، أي باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين.

لهذا أنّ فكرة الاعتزال لم تأتِ من اطلاق شخص لتسمية مجموعة ما، أو أنّ فلاناً اعتزل أصحابه فسمّي ومن معه بالمعتزلة، بل أنّ التسمية جاءت لمعتقدٍ فكريّ، وهذا المعتقد هو الّذي أوجد لهم هذه التسمية.

و ممّا يؤيّد هذا المفهوم ماتعارف عليه أهل اللغة من إضافة كلمة (أهل) الى متبنى ما أو عقيدة أو فكرة ما ... فالمرجئة يقال عنهم أهل الإرجاء، والمعطّلة أهل التعطيل الّتي عطّلت صفات الله، والمجبّرة بأهل الجبر، أي أنّ الإنسان في عقيدتهم مجبور على أفعاله.. وهكذا.

و هناك آراء أخرىٰ في سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم، تركنا التفصيل ــ لما

 <sup>→</sup> السياسيّ في اعتزالهم وهم يتدارسون القرآن والتفسير، ولكنّ الحوادث التي كانت تحيط بهم جعلتهم يتجهون مرّة أخرى للحياة السياسيّة والدينية. للاطّلاع انظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل، تحقيق د. النشّار: هامش ص٧.

فيها من ضعف ـ لأهل الاختصاص.

ثمّ إنّ هذا الاسم ماكان مرغوباً عند الأوائل منهم، ولمّا أكثر أهل السنة التحامل عليهم، واشتدّت الخصومة بينهم، حاول علماء المعتزلة أن ينتصروا لهذا الاسم، ويبرهنوا على صحّة معتقدهم واعتزالهم البدع، فهذا ابن المرتضى الزيدي، أحمد بن يحيى ت ٨٤٠ هـ، في كتابه «المنية والأمل» ص ٢ يقول: «ان المعتزلة هم الّذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم لاغيرهم، وأنّهم لم يخالفوا الإجماع، بل عملوا بالمجمع عليه في الصدر الأوّل من الإسلام، وإذا كانوا قد خالفوا شيئاً فإنّما الأقوال المحدثة واعتزلوها». ثمّ يستشهد ابن المرتضى بآياتٍ وأحاديثٍ في فضل هذا الاسم وصحّة المعتقد.

٢ ـ أهل العدل والتوحيد: أطلق المعتزلة على انفسهم اسم أهل العدل والتوحيد، إذ أنّهم يعنون بالعدل هو نني القدر، والقول بأنّ الإنسان هو موجد أفعاله؛ تنزيهاً لله تعالى عن أن يُضاف اليه الشرّ، ويعنون بالتوحيد هو نني الصفات القديمة، والدفاع عن وحدانيّة الله جلّ شأنه. فالمعتزلة تفتخر بهذه التسمية، ويفضّلونها على سائر الأسماء.

وممّا أكّد هذا الاختيار عند المعتزلة عدّة من مؤرّخي السنّة؛ كالمقدسيّ (١)، والشهرستانيّ (٢)، وابن قيم الجوزية (٣)، والمقبليّ (٤)، والقلقشندي (٥)، والدُميري (٦)، وهذا الأخير في كتابه «حياة الحيوان الكبرىٰ»، قال: «إنّ قسماً من

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم: ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل : ١ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة: ١ / ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) العلم الشامخ: ص٣٠٠و ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى : ١٣ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) حياة الحيوان الكبرى: ١ / ١٢.

أهل الكلام دعوا أنفسهم أهل العدل والتوحيد»، وقصد بهم المعتزلة، وكما في «صبح الأعشىٰ» (١) أيضاً، إذ قال: «إنّ المعتزلة يسمّون أنفسهم أهل العدل والتوحيد».

٣ \_ أهل الحقّ: ومن الأسماء الحبّذة التي أطلقها المعتزلة على أنفسهم اسم «اهل الحق»، حيث يرون أنفسهم هم الفرقة الناجية، ويعنون غيرهم من المذاهب والمدارس الفكرية بشتى النعوت والصفات، بل يرون أنّ غيرهم على باطل!

هذه بعض الأساء الحبّذة الّتي أطلقها المعتزلة على أنفسهم، إلّا أنّ خصومهم \_ ولاختلافهم في المعتقد والتفكير \_ أطلقوا على المعتزلة عدّة أساء وعناوين، معتمدين في ذلك على المعتقدات الّتي التزمها المعتزلة في تفكيرهم، والّتي أصبحت أصولاً لمذهبهم. وعلى الإجمال نذكر بعضها:

أ \_ المعطّلة : أصل التسمية كانت تطلق على مذهب الجهميّة، نسبة الى مؤسسها الأوّل جهم بن صفوان، المتوفّى سنة ١٢٨ ه، والمدرسة الجهميّة ظهرت قبل المعتزلة، إذ كانت تنفي الصفات عن الله جلّ شأنه، أي تجريده تعالى منها، وللاظهرت المعتزلة أخذت عن الجهميّة قولها بنفي الصفات، فلزمهم الإسم المتقدم؛ المعطّلة .

ومن معاني التعطيل؛ هو تعطيل ظواهر الكتاب والسنّة عن المعاني الّتي تدلّ عليها، وقد لجأ المعتزلة الى الآيات التي لاتوافق مشاربهم وأفكارهم الى تأويلها، ولايستبعد أن يكون ذلك سبباً في هذه التسمية.

و من أشهر الكتّاب الّذين أطلقوا هذه التسمية على المعتزلة هو ابن القيم الجوزيّة، وأنّك تجد في كتابه «الصواعق المرسلة في الردّ على الجهميّة والمعطّلة» يكرّر من إسم المعطّلة، والّتي يقصد بها المعتزلة، ويفهم من عنوان الكتاب ومحتواه أيضاً الردّ علهم.

<sup>(</sup>١) صبح الأعشىٰ: ١٣ / ٢٥١.

ب \_ الجهميّة: وهي نسبة الى مؤسس المدرسة جهم بن صفوان، المتوفّى عام ١٢٨ ه. ظهرت هذه المدرسة قبل المعتزلة، وقالت بالجبر، وخلق القرآن، ونفي الصفات، وإنكار الرؤية، ولمّا ظهرت المعتزلة أخذت ببعض أقوال هؤلاء، وانتحلت أفكارهم، ممّا كان سبباً في تسميتهم من قبل أهل السنة بالجهميّة.

والجدير بالذكر انّ الردود التي كتبت من قبل علماء السنّة المتأخرين؛ كابن حنبل ومن جاء بعده، إنّما كانوا يقصدون بالجهميّة هم المعتزلة.

أمّا علماء السنّة المتقدّمين على ابن حنبل إنّما كانت ردودهم على الجهميّة هي الأولى، أتباع جهم بن صفوان؛ لأنّهم أسبق من المعتزلة (١).

ج \_ القدريّة: من عقائد المعتزلة قولهم بأنّ الناس هم الّذين يقدّرون أعمالهم، وأنّ الله سبحانه ليس له فيها صنع ولا تقدير (٢).

غير أن هذا المعتقد كان سائداً بين مجموعة \_ سبقت المعتزلة \_ ذات مدرسة متميّزة، مؤسّسها معبد الجهني وغيلان الدمشق، القائلين بالقدر، خيره وشره من الله سبحانه.

ولمّا كان المعتزلة يعتبرون غيلان الدمشقيّ واحداً منهم، وهذا من القائلين بالقدر، إذن من البديهيّ أن يتّفقا على هذه التسمية، بل قل: إنّ المؤرّخين لم يفرّقوا بين الطائفتين، وهذا ما دأب عليه ابن قتيبة الدينوريّ ت٢٧٦ه في كتاب «المعارف»: ص٧٠٠، وعبدالقاهر البغداديّ ت٢٠٦ه في «أصول الدين»: ص٩٤ و ١٣٥٠، ط اسطنبول ١٩٢٨.

<sup>(</sup>١) انظر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزيّة : ١ / ٢٣١ و ٢ / ٣٢٧، وتاريخ الجهميّة والمعتزلة : ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الفَرْق بين الفِرَق لعبد القاهر البغداديّ الأشعريّ ت ٤٢٩ هـ: ص ٩٤ ط القاهرة ١٩١٠ .

فغي كلامهما عن القدريّة والمعتزلة لايفرّقان بينهما، وكأنّما يـعتقدان بكـونهما مدرسة واحدة .

ويدّعي عبد القاهر البغداديّ أنّ أهل السنّة هم الّذين أطلقوا على المعتزلة اسم القدريّة (١)، والتحقيق في المقام أنّ مفهوم القدر له شُعبتان؛ الشُعبة الأولى: هو نفي القدر خيره وشرّه من الله سبحانه، وهذا مايذهب اليه المعتزلة، والشُعبة الثانية: هو إسناد القدر خيره وشرّه الى الله سبحانه، وهذا ماذهبت اليه القدريّة الأولى والأشاعرة.

فليس غريباً أن نجد المعتزلة والأشاعرة كلاً منها يطلق على صاحبه اسم القدريّة، فالمعتزلة تثبت القدرة للعبد، والأشاعرة تنفيها عنه.

د \_ الخوارج : من عقائد الخوارج أنّهم قالوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، مع قولهم أنّه ليس بكافر .

والمعتزلة وافقت الخوارج في هذا، ومن أشهر علماء المعتزلة الذين ذهبوا الى هذه العقيدة واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، ولهذه الموافقة في العقيدة أطلق عليهم البعض إسم الخوارج.

هـ الثنويّة والمجوسيّة: من عقائد الثنويّة والمجوسيّة قولهم: انّ الخير من الله سبحانه، والشرّ من العبد، وهذا كان سائداً في بلاد العجم والهند وما جاورهما من أقاليم، ولهذا اعتبروا النور والنار والضياء وما شاكله هو الخير من خلق الله سبحانه، وأمّا الظلم والسواد وما شاكلهما شرّ من خلق الشيطان.

فقد ذهبت طائفة من علماء المعتزلة القدماء الى ماذهب اليه الشنويّة، وقد اكتسبوا لقب «مجوس هذه الأُمّة» للحديث الوارد عن الرسول عَلَيْتِهُ : «القدريّة

<sup>(</sup>١) الفَرْق بين الفِرَق : ص ٩٤ .

مجوس هذه الْأُمَّة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وان ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم».

و \_الوعيديّة: وهو منبئق من قول المعتزلة بالوعد والوعيد، والّذي يعتبر من الأسس المهمّة لفكرة الاعتزال، ومعناه: أنّ الله سبحانه صادق في كلّ ما وعده للإنسان من خير، ووعيده صادق لمن أساء وأذنب، وأنّه تعالىٰ لا يغفر الذنوب إلاّ بعد التوبة والإنابة.

وربما جاءت هذه التسمية من بعض خصومهم من المرجئة.

## مشايخ المعتزلة في البصرة:

ظهرت فكرة الاعتزال أوّلاً في البصرة، ومن أبرز مشايخهم وعلمائهم:

واصل بن عطاء ت ١٣١ه، وقال: إنّ أحد الطرفين فاسق دون تعين واحد منها (١)، و من تلامذته : عثان الطويل، وحفص بن سالم، والحسن بن زكوان، وعمرو بن عبيد ت ١٤٣ هالذي قال بفسق الطرفين المتقابلين يوم الحمل، ومن تلامذته: خالدبن صفوان ت ١٣٣ ه، وابراهيم بن يحيى المدني.

ثمّ تأتي طبقة أخرى تمثّل: أبو عليّ الجبائيّ ت ٢٠٣ هـ ثمّ أبو الهذيل العلّاف ت ٢٠٣ هـ ثمّ أبو الهذيل العلّاف ت ٢٣٠ هـ ثمّ ، و أبو هاشم الجبائيّ ت ٢٣١ هـ، و أبو الحسن الأشعريّ، وأبو بكر

<sup>(</sup>١) ويقصد من الطرفين : الإمام علي عَلَيْكُلِّج ، وطلحة والزبير ومن تابعهما .

<sup>(</sup>٢) محمّد بن الهذيل العلّاف العبديّ بالولاء، وُلد ونشأ بالبصرة، ثمّ رحل الى بغداد ودرس على عثمان بن خالد الطويل، وهو أحد تلاميذ واصل بن عطاء، وقد اشتهر برأيه المخالف لآراء مشايخ المعتزلة في صفات الله، فهو القائل بأنّ لله صفات عين ذاته، فالله عالم وعلمه ذاته، وهو القادر وقدرته هي ذاته، وهذا مذهب الشيعة الإماميّة، فقد وافقهم العلّاف وخالفهم في بقيّة المسائل الكلامية والعقائديّة.

فهو يذهب في مسألة القدر مذهب أشياخه من المعتزلة، كما أنّه يوافقهم في بقيّة الأصول الخمسة التي يقوم عليها مذهب الاعتزال.

الأصمّ، ومعمّر بن عبّاد ت٢٢٠ هـ.

ثمّ طبقة النظّام ت ٢٣١ ه<sup>(١)</sup>، والشحّام ت٢٣٣ هـ، ويوسف بن عبدالله بن إسحاق الشحّام (٢)، وبشر بن المعتمر ت ٢١٠ هـ، وهو مؤسّس المدرسة البغدادية في الاعتزال.

ثمّ طبقة الأسوارس ت ٢٠٠ هـ، وعبّاد بن سليمان ت ٢٥٠ هـ. ثمّ طبقة الجاحظ ٢٥٦ هـ، والفوطيّ ت ٣١٨ هـ.

## مؤسس مدرسة الاعتزال في بغداد:

لا يخنى ان بشر بن المعتمر ت ٢١٠ ههو مؤسّس هذه المدرسة في بغداد، ومن أبرز تلامذته : أبو موسى المردار ت ٢٢٦ ه (٣)، وأحمد بن أبي داود ت ٣٤٠ ه، و عامة بن الأشرس ت ٢١٣ ه.

<sup>(</sup>١) النظّام هو إبراهيم بن سيّار بن هاني المصريّ، أبو إسحاق، أخذ الاعتزال عن خاله أبي الهذيل العلاّف شيخ المعتزلة ورئيسهم في وقته، لقد انفرد بآراء تخالف مذهب الاعتزال، منها: الله قرّر:

إنّ الله سبحانه لايوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي، وهذا خلافاً لأصحابه من المعتزلة القائلين بأنّ الله قادر على الظلم والشرور وكمّلّ قبيح، لكنّه لايفعلها .

ومنها : قوله : إنّ البشر قادر على ان يأتي بمثل القرآن الكريم، إلّا أنّ الله صرف أذهانهم عن ذلك.

لقد كفّره أغلب علماء المعتزلة الأوائل؛ كأبي هذيل العلّاف؛ خاله، إذ ألّف كتاباً في الردّ عليه سمّاه «الردّ على النظّام»، وكفّره أبو عليّ الجبائيّ، وأبوالحسن الأشعريّ في ثلاث رسائلٍ كبيرة، والقاضي الباقلانيّ ... وآخرون .

 <sup>(</sup>٢) يُكنىٰ أبو يعقوب، من أصحاب أبي هذيل العلّاف، وإليه انتهت رئاسة المعتزلة في البصرة،
 وقد أخذ عنه أبو علي الجبائيّ، توفّي أبو يعقوب ٢٢٧ هـ.

<sup>(</sup>٣) هو عيسىٰ بن صبيح المردار، درس على بشر بن المعتمر، بالغ في خلق القرآن، وكفّر من قال بعدمه، وبالغ في القدر، وكفّر من قال: إنّ أعمال العباد مخلوقة لله .

ثمّ تأتي طبقة : جعفر بن حرب ت ٢٣٦ هـ، وجعفر بن مبشر ت ٢٣٤ هـ. ثمّ طبقة الإسكافي ت ٢٤٠ هـ، وعيسىٰ بن الهيثم الصوفيّ، والخيّاط ت ٢٩٠ هـ. ثمّ طبقة أبي القاسم البلخيّ الكعبيّ ت ٣١٩ هـ.

ومن علماء المعتزلة أيضاً: هشام بن عمر الفوطيّ، بالغ في القدر حتى شدّ عن أصحابه في المعتقد، ويسمّون أتباعه بالهشاميّة.

#### طبقات المعتزلة:

بعض علماء المعتزلة المتأخّرين؛ كالقاضي أبي الحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبّار الهمذانيّ الأسد آباديّ، المتوفّى سنة ٤١٥ هـ، قسّم طبقات المعتزلة منذ صدر الاسلام الى زمانه الى أحد عشر طبقة ، ومن جاء بعده \_ تلامذته \_ يعدّون في الطبقة الثانية عشرة .

ونحن لايهمّنا أسهاء وعلماء المعتزلة في كلّ طبقة، بل إنّما يهمّنا معرفة الطبقة الأولىٰ منهم .

وعندما نطالع في كتبهم الكلامية وعقائدهم وسند مذهبهم نجد أنهم يدّعون أنّ أوّل طبقة قال بالاعتزال هم الخلفاء الأربعة، وبعض الصحابة؛ كعبدالله بن عبّاس، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وأبي الدرداء، وأبي ذر الغفاري، وعبادة بن الصامت ...

وقد استشهدوا ببعض كلماتهم سنداً لصحّة فكرة الاعتزال \_عندهم \_ من جهةٍ، وإغراء مريديهم وتلامذتهم وجذبهم لهذا التطوّر الفكريّ الذي أصبح فيما بعد تيّاراً سياسيّاً وعقائديّاً خلال القرنين الثاني والثالث الهجريّ، من جهةٍ اخرىٰ .

وقد أوردوا بعض الأمثلة من أقوال الصحابة، ملتمسين أنَّها عين العقيدة التي

هم عليها، وأنّ هؤلاء الصحابة \_حسب ادّعائهم \_هم مؤسّسوا فكرة الاعـتزال، وإليك بعضها:

(١) قال أحمد بن يحيى بن المرتضىٰ ت ٧٧٥ هـ: «أمّا على المُثَلِدُ فقصّة الشيخ الَّذي سأله عند انصرافه من صفيِّن: أكان المسير بقضاء الله وقدره... الى آخـره، مصرّح بالعدل و إنكار الجبر، وذلك أنّه لما انصرف من صفين قام اليه الشيخ فقال: أخبرنا عن مسيرنا الى الشام، أكان بقضاءٍ وقدر ؟ فقال عليّ عليَّا إِذ «والَّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما هبطنا وادياً ولا علونا قلعةً إلّا بقضاءٍ وقدر»، فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي مالي من الأجر شيء، فقال: «بل أيُّها الشيخ عظّم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منقلبكم وأنتم منقلبون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرّين»، فقال الشيخ: وكيف ذلك والقضاء واجباً وقدراً حتماً (١١)، ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد، ولما كانت تأتي من الله لائمةٌ لمذنب، ولا محمدةٌ لمحسن، ولا كان المحسن بثواب الإحسان أولى من المسيء، ولا المسيء بعقوبة الذنب أولى من المحسن، تلك مقالة إخوان الشياطين، وعَبَدة الأوثان، وخصاء الرحمان، وشهود الزور، وأهل العمي عن الصواب في الأُمور، هم قدريّة هذه الأُمّة و مجوسها، إنّ الله تعالى أمر تخييراً، و نهى ا تحذيراً، ولم يكلُّف مجبراً، ولا بعث الأنبياء عبثاً، «ذلك ظنَّ الَّـذين كـفروا مـن النّار»(٢) فقال الشيخ : وما ذلك القضاء والقدر اللّذان ساقانا ؟ قال : أمر الله بذلك و إرادته، ثمّ تلا: «و قضي ربُّك ألّا تعبدوا إلّا إيّاه و بالوالدين إحساناً» (٣)، فنهض الشيخ مسروراً بما سمع وأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) كذا نقله ابن المرتضىٰ . والسقط فيه واضح انظر نصّ الرواية في هامش الصفحة الآتية .

<sup>(</sup>٢) سورة ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء : ٢٣ .

أنت الإمام اللذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمان رضوانا أوضحت من ديننا ماكان ملتبساً جزاك ربّك بالإحسان إحسانا (١١)

(٢) ثمّ استشهدوا بقول أبي بكر وعبدالله بن مسعود في اجتهاداتهما، فلمّا سئل أبو بكر عن الكلالة قال: أقول فيها برأي، فإن كان صواباً فمن الله، وان كان خطأً فنيّ ومن الشيطان.

وهكذا بالنسبة لابن مسعود عندما سُئل عن المرأة المفوّضة في مهرها، فكان جوابه كصاحبه.

(١) أورد الكلينيّ الرواية في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد؛ وإسحاق بن محمّد وغيرهما رفعوه، قال : كان أمير المؤمنين عَلَيْكُ جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفيِّن إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه، ثمّ قال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا الى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال أميرالمؤمنين عَلْيُلْلِا: أجل ياشيخ ، ماعلوتم تلعةً، ولا هبطتم بـطن وادِ إلاّ بقضاء من الله وقدر، فقال له الشيخ: عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين، فقال له: مه يا شيخ! فوالله لقد عظّم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصر فكم وأنتم منصر فون، ولم تكونوا في شيءٍ من حالاتكم مكرهين، ولا اليه مضطرّين . فقال له الشيخ : وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكر هين ولا اليه مضطرّين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له : وتظنُّ أنَّه كان قضاءً حتماً وقدراً لازماً ؟ إنَّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهى والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمةٌ للمذنب، ولامحمدةٌ للمحسن، ولكان المذنب أوليٌ بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولي بالعقوبة من المذنب، تلك مقالة إخوان عَبَدة الأوثبان، وخيصماء الرحمُن، وحزب الشيطان، وقدريّة هـذه الأمّـة ومجوسها، إنّ الله تـبارك وتـعالى كـلّف تخييراً،ونهيٰ تحذيراً، وأعطىٰ علىالقليل كثيراً، ولم يُعص مـغلوباً، ولم يـطع مكـرهاً، ولم يملُّك مفوِّضاً، ولم يخلق السماوات والأرض ومابينهما باطلاً،ولم يبعث النبييِّن مبشّرين ومنذرين عبثاً، ذلك ظنّ الذين كفروا فويلٌ للذين كفروا النار، فأنشأ الشيخ يقول :

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمان غفرانا أوضحت من أمرنا ما كان ملتبساً جيزاك ربّك بالإحسان إحسانا اصول الكافى: ج ١ ب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين: ص ١٥٥ ح ١.

فاستدلَّ المعتزلة بقوليهما، وقالوا: إنَّهما صرَّحا بالعدل وأنكرا الجبر.

(٣) وكذلك استدلّوا بما فعله عمر بن الخطّاب، إذ جاءوا له بسارقٍ، فقال : لم سرقت؟ فقال : قضىٰ الله عليّ، فأمر به فقُطعت يده وضُرب أسواطاً، فقيل له في ذلك، فقال: القطع للسرق، والجلد لمّا كذب على الله. قالت المعتزلة : وهذا يقتضي إنكاره للجبر.

(٤) وكذلك استدلُّوا بقول أبيّ بن كعب ، إذ قال : السعيد من سعد بـعمله، والشقّ من شقى بعمله .

(٥) واستدلّوا بقول عثمان لمّا سأل محاصريه لِمَ ترموني ؟ قالوا : الله يرميك، قال: كذبتم لو رماني ما أخطأني . قالت المعتزلة : وهذا يقتضي إنكاره الجبر .

(٦) ومن النصوص الصريحة التي استشهد بها المعتزلة على صحة عقيدتهم، وأنّ الصحابة هم السلف الأوّل لمدرستهم على حدّ قولهم هو ماجاء عن ابن عبّاس في مناظرته، لمجبّرة الشام، إذ روى مجاهد عن ابن عبّاس أنته كتب الى قرّاء الحبّرة بالشام: أمّا بعد، أتأمرون الناس بالتقوى وبكم ضلّ المتّقون، وتنهون الناس عن المعاصي وبكم ظهرالعاصون، ياأبناء سلف المقاتلين، و أعوان الظالمين، و خزّان مساجد الفاسقين، و عبّار سلف الشياطين، هل منكم الا مفتر على الله، يحمل إجرامه عليه، وينسبها علانية إليه، وهل منكم إلا من السيف قلادته، والزور على الله شهادته، أعلى هذا تواليتم، أم عليه تماليتم، حظكم منه الأوفر، ونصيبكم منه الأكثر، عمدتم الى موالاة من لم يدّع لله مالاً إلاّ أخذه، ولا مناراً إلاّ هدمه، ولا مالاً ليتيم إلا سرقه أو خانه، فأوجبتم لأخبث خلق الله أعظم حقّ الله، وخاذلتم أهل الحقّ حتى ذلّوا وقلّوا، وأعنتم أهل الباطل حتى عزّوا وكثروا، فأنيبوا الى الله وتوبوا، فإنّ الله يتوب على من تاب، ويقبل من أناب.

وهكذا استدل المعتزلة بأقوالٍ مشابهةٍ لما تقدم، وأدرجوا أسهاء عدة من الصحابة، مدّعين أنّهم من مؤسّسي فكرة الاعتزال، وذلك إنطلاقاً من فكرة التوحيد والعدل و إنكاراً للجبر.

وهكذا استشهدت المعتزلة ببقيّة الصحابة والتابعين المشهورين، وجعلتهم من ضمن طبقاتهم، وعلى سبيل المثال: ادّعت أنّ الحسنين هما من أشهر علماء المعتزلة للطبقة الثانية، مستندين بذلك الى قول الإمام الحسن عليه خاطباً فيه أهل البصرة، إذ قال في خطبته:

«من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربّه فقد فجر، إنّ الله لا يطاع استكراهاً، ولا يُعصىٰ لغلبة؛ لأنّه المليك لما ملّكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين مافعلوا، وإن عملوا بالمعصية فلو شاء حال بينهم وبين مافعلوا، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك، فلو أجبر الله الخلق على الطاعات لأسقط عنهم الثواب، ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة، ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم، فإن عملوا بالطاعة كانت له المنة عليهم، وان عملوا بالمعصية كان له الحجة عليهم،

وهكذا عملت المعتزلة في إقحام اسهاء أبرز الصحابة والتابعين ليشكّلوا منهم طبقاتهم .

كما عرفت أنّ واصل بن عطاء، و عمرو بن عبيد من مؤسّسي مدرسة الاعتزال، وهذا الثاني أخذ من الأوّل واصل بن عطاء م، وهذا أخذ علم الكلام كما يدّعون من محمّد بن الحنفيّة بن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب المُثَلِّا. وكما ذهبت المعتزلة أنّ أبا هاشم بن محمّد بن الحنفيّة يعدّ من الطبقة الثالثة من المعتزلة،

ومنه أخذ واصل بن عطاء أيضاً كما أخذ عن أبيه .

هذه نبذة مختصرة عن طبقات المعتزلة الأولى \_ حسب زعمهم \_ ثمّ انتشر الاعتزال كفكرة عقائدية، وبعد ذلك أصبح تيّاراً سياسيّاً، ومذهباً رسميّاً في الدولة العباسيّة.

#### معتقدات المعتزلة:

لمّا كان مذهب الاعتزال المذهب الرسميّ للدولة العباسيّة لفترة أكثر من قرن كان لابد أن نستعرض أهمّ معتقداتهم :

استخدموا العقل، والأدلّة والحجج العقليّة في تناول المسائل الكلامية.

استطاعوا أن يحرزوا تأييد الخلفاء والأمراء العباسيِّين، حتى تمكّنوا في مـدّةٍ وجيزة أن ينشروا بدعة خلق القرآن بأمر المأمون، غير أنّ ذلك لم يدم طويلاً حتى جاء عصر المتوكّل العباسيّ الذي أطاح بهم، وجعل كلّ من يقول بخلق القرآن دمه مهدور وهو كافر.

لقد كان عمرو بن عبيد من أقرب الأصدقاء الى الخليفة المنصور العباسيّ، وكان أبو الهذيل أستاذاً للمأمون.

اجماع المعتزلة: اجمعت المعتزلة على أنّ للعالم محدِثاً قدياً، قادراً، عالماً، حيّاً لا لمعانٍ، ليس بجسمٍ، ولا عرضٍ، ولا جوهرٍ، عيناً واحداً، لايُدرك بحاسّة، عدلاً، حكياً، لايفعل القبيح ولا يريده، كلّف تعريضاً للثواب، ومكّن من الفعل، وأزاح العلّة، ولابد من الجزاء من وجوب البعثة حيث حسنت، ولابد للرسول من شرع جديد، أو إحياء مندرس، أو فائدة لم تحصل من غيره، وأنّ آخر الأنبياء محمّد عَلَيْهِ والقرآن معجزة له، وأنّ الإيمان قول ومعرفة وعمل، وأنّ المؤمن من أهل

الجنّة، وعلى المنزلة بين المنزلتين هو أنّ الفاسق لايسمّىٰ مؤمناً ولا كافراً، إلّا من يقول بالإرجاء، فإنّه يخالف في تفسير الايمان، ثمّ قالوا: إنّ الفاسق يسمّىٰ مؤمناً، وأجمعوا أنّ فعل العبد غير مخلوق فيه، وأجمعوا علىٰ تولّى الصحابة، واختلفوا في عثمان بعد الأحداث التي أحدثها، فأكثرهم تولّاه، وتأوّل له، وأكثرهم علىٰ البراءة من معاوية وعمرو بن العاص، وأجمعوا علىٰ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأجمعوا على نني الصفات الأزلية عن الله سبحانه، وقولهم بأنّ ليس لله عزّوجلّ علم، ولا قدرة، ولاحياة، ولا سمع، ولا بصر، ولا صفة أزليّة، بل قالوا: إنّ الله تعالى لم يكن في الأزل اسم ولا صفة.

أجمعوا باستحالة رؤية الله عزّوجلّ بالأبصار، وزعموا أنّه لايـرىٰ نـفسه، ولايراه غيره، واختلفوا فيه، هل هو راء لغيره أم لا، فأجـازه قـومٌ مـنهم، وأبـاه آخرون منهم.

و أجمعوا على حدوث كلام الله سبحانه \_أي أنّ كلامه مخلوق \_، و حدوث أمره و نهيه و خبره ، فزعم القدامي منهم بأنّ قول الله حادث ، والمتأخّرون قالوا : إنّ كلامه مخلوق .

وأجمعوا بأنّ الله تعالى غير خالق لاكساب الناس ولا لشيءٍ من أعمال الحيوانات، أي أنّ أفعال الحيوانات خارجة عن قدرة الله، وقد زعموا أنّ الناس هم الّذين يقدّرون أكسابهم، ولهذا سمّاهم المسلمون بالقدريّة.

وأُجمعوا علىٰ أنَّ كلُّ ما أمر الله تعالىٰ به أو نهىٰ عنه من أعمال العباد، لم يشأ

نها.

أنكروا عذاب القبر.

أنكروا المفاخر الزائدة لرسول الله ، أي الزائدة على الأنبياء؛ مثل الشفاعة والمعراج.

إنّ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد قالا بالمنزلة بين المنزلتين، أي أنّ المسلم صاحب الكبيرة ليس بالمؤمن وليس بالكافر.

وإنّ واصلاً وعمراً وقفا بوجه منافسهم الجهم بن صفوان الذي كان يـقول بالجبر، وشنّا عليه حرباً كلاميّة عنيفة لا هوادة فيها .

و من الفوارق الأخرى أنّ جهم بن صفوان كان يقول بخلق القرآن ، وربّــا كان هو أوّل شخصٍ قال بها، أمّا إجماع المعتزلة الأولى كانت تنفي ذلك، وتهــاجم أتباعه ومريديه .

أمّا أهل الحديث والسنّة فكانوا يقولون بأزليّة القرآن، وأزليّة الصفات.

ثمّ تغيّر مسلك المعتزلة ليقفوا مع جهم بن صفوان القائل بخلق القرآن، ويحملوا الحاكم العباسي المأمون لاعتناق هذه الفكرة، وجعلها عقيدة رسمية للدولة.

قال الاسفرايني : «كان المعتزلة يكفّر بعضهم بعضاً، وحالهم في هذا المعنى كما وصفه الله تعالى من حال الكفّار، حيث قال تعالى : «إذ تبرَّأَ الّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الّذينَ اتَّبِعُوا ورَأُوا العَذَابَ وتَقَطَّعت بهم الأسبابُ» (١). ويحكى أيضاً : أنّ سبعة من رؤوس القدرية تناظروا في مجلسٍ واحدٍ في أنّ الله تعالى هل يقدر على ظلمٍ وكذبٍ يختصّ به ؟ فافترقوا من هذا المجلس وكلٌ منهم كان يكفّر الباقين» (٢).

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) التبصير في الدين للاسفراينيّ : ص ٥٤ .

من المسائل الإسلامية المهمة التي ظهرت في أواخر القرن الأوّل الهجريّ : أ ـ مشكلة الخلافة والإمامة .

ب \_قدرة الإنسان على أعماله.

ج ـ نفي الصفات عن الله تعالىٰ.

أمّا مسألة الخلافة والإمامة فقد أكثر المسلمون فيها بحثاً وتحقيقاً، وألّفوا فيهما الكتب والمقالات، قديماً وحديثاً.

فمثلاً من تلك الكتب:

كتاب «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة .

كتاب «الإمامة» لابن الراونديّ.

كتاب «الإمامة» للجاحظ.

كتاب «إمامة الحسن والحسين» لأبي إسحاق بن عبّاس.

كتاب «نقض الشافي في الإمامة» لأبي الحسين البصريّ.

كتاب «نقض الإمامة» لأبي الحسن عبدالجبّار.

والمعتزلة \_أغلب فرقها \_ تكلّمت عن الإمامة، وكلّ مذهب له رأيه الخاصّ، ومجمل القول أنّهم ينقسمون الى قسمين :

الأوّل ؛ يمثّله أبو عليّ الجبائيّ وابنه أبو هاشم ومن حذا حذوهم، يـقولون : الإمامة غير واجبة على الاُمّة بالنصّ الشرعى .

والثاني؛ وهم أغلبية المعتزلة، قالوا بوجوب الإمامة على الأُمّة بحكم العقل. وهذا القسم الثاني يفترق الي مجموعتين:

المجموعة الأولى ؛ معتزلة أهل البصرة الّذين يقولون بوجوب نصب الإمام على الأمّة بالنصّ عليه من الله سبحانه وتعالى .

والمجموعة الثانية ؛ معتزلة أهل بغداد الّذين يقولون بوجوب نصب الإمام على الأمّة بحكم العقل .

وأقرب هذه الآراء الى الشيعة الإماميّة هم معتزلة أهل البصرة، على أنّ الإماميّة تقول بوجوب نصب الإمام على الله بحكم العقل والشرع، ثمّ اختيار الإمام من قبل الله سبحانه هو من باب اللطف، واللطف واجب على الله سبحانه.

### معتقدات المعتزلة في التوحيد:

نفت المعتزلة الصفات عن الله سبحانه، وذلك للتوحيد المطلق، وهذا القول لواصل بن عطاء زعيم مدرسة الاعتزال و مؤسّسها، وقد أراد بذلك رد أقانيم النصاري، وفي رأيه من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين، ورد المعتزلة الصفات الأزليّة لاعتبارات ذهنيّة (١) للذات.

وحجّتهم في ذلك أنّ الحوادث المتغيرة لايمكن أن تتّصف به، ولو اتّصف بها بعد ان لم يتّصف لتغيّر، والتغيّر دليل الحدوث، وهذا لايصدق على البارى .

فثلاً يقولون: إنّ العِلم لا يجوز ان تقول عنه صفة قائمة بذاته تعالى ؛ لأنّه إمّا أن تكون هذه الصفة أزلية كالذات، وإمّا أن تكون حادثة.

واذا كانت أزلية فكيف يمكن أن تحلّ في الذات؟ وإذا حلّت فيه صار هناك أزليّان، وهذا لا يعقل.

<sup>(</sup>١) أنكر المعتزلة كلّ الصفات، سواء كانت حقيقيّة أم قديمة أم متميّزة عن الجوهر، وقالوا: هي مجرّد اعتبارات ذهنية، بل أنهم قالوا: هي نفس الجوهر.

ثم يقولون: لمّا كانت الذات الإلهيّة ذاتاً واحدةً غير منقسمة، ونحن غير قادرين على إدراكها، تصوّرنا فيها هذه الاعتبارات الذهنية، وهي الصفات، وكلّ ما يطلقونه من الصفات إنّـما يجعلونها أوجه لذاتٍ واحدةٍ بسيطةٍ، لاقسمة فيها ولاكثرة ولا تركيب.

أمّا إذا كانت حادثة وحلّت في الذات، فهذا يعني أنّ الذات تغيّرت من حالٍ الىٰ حال، أي من حال عدم العلم الى حال العلم، والتغيّر حادث، لهذا لابدّ أن تكون الذات حادثة بصفاتها، وهذا أيضاً لا يتفق مع كماله تعالىٰ. لهذا نفوا عنه تعالىٰ كـلّ الصفات وقالوا بالتوحيد الكامل.

لكن لايخلو كلامهم هنا من اشتباه ومغالطة، ولعلمائنا في هذا ونظائره أجوبة شافية، وردود مقنعة، وكلام صائب في مثل هذه المسائل، فراجع .

ثمّ قالوا: إنّ الصفات إذا أطلقنا تجوّزاً فهي ليست حقيقيّة في الذات ومتميّزة عنها، بل هي الذات نفسها.

كما أنّ المعتزلة \_مثلاً \_ ترى علم الله هو الله ، أي أنّ الله يعلم نفسه ، وأنّ نفسه ليسبت بذي غاية ولا نهاية ، و يستخلصون من ذلك : أنّ علم الله لامتناهي، كما أنّ الذات لا متناهية، وهذا ماذهب اليه أبو الهذيل العلّاف ، و يـدّعي الأشعريّ في «المقالات» : ص ٤٨٥ أنّ العلّاف أخذ هذا المعنىٰ عن أرسطو في مقالته الثانية عشر من كتاب «مابعد الطبيعة» .

ولمّا اعترفوا بقدم ذات الله، وأنّ علمه هو ذاته، فإنّ علمه أيضاً قديم. ثمّ قالوا: بما أنّ العالم جزء من علمه ومرتبط به، إذاً العالم متّصف بالقدم أيضاً؛ لأنّه جزء من موضوع علم الله ، و حادثاً من حيث أنّه متحقّق في الزمان، أمّا الجواهر والأعراض في حال العدم فهي لم تزل معلومة من الله ، اذاً كلّ ما يعلمه الله قديم .

أمّا قدرة الله فهي مثل علمه تهيمن على كلّ شيء ، وقدرة الإنسان مرتبطة بعلم الله من جهة، ومن جهةٍ أُخرىٰ أنّ لنا حرّيّة الاختيار، وأنّ عدل الله يضطرّنا الى القول بهذه الحريّة، لكنّنا نجهل ماقدّره الله لنا، كما نجهل علمه فينا .

ثمّ قالوا : إنّ الله هل مكلف بفعل الأصلح ؟ أجابوا بالاثبات، وقالوا : إنَّــه

لا يوصف بالقدرة على ترك الأصلح، وأنّه لا يفعل إلّا الخير، ولا يمكنه أن يفعل الشرّ، وهذا قول النظّام، وقيل: إنّه أخذه من الفلسفة المانوية، حيث تشبت للعالم إلهين: إله الخير وإله الشر؛ فالخير لا يصدر الاّعن إله الخير، والشرّ لا يصدر إلاّ عن إله الشرّ، فهؤلاء هم القائلون بالاثنينيّة.

وبمثل ما تحدّثوا في فعل الله تعالى للأصلح والخير، تحدّثوا في مسألة الظلم؛ هل يكن أن يفعل الله الظلم أم لايكنه ؟

كيفها كان فهم ينفون عنه الظلم، وعندما ينفون عنه الظلم يستخلصون نتيجة وهي : أنّ الإنسان يكون مطيعاً بمحض ارادته، ويكون كافراً أيضاً بمحض إرادته، ولا قدرة لله في ذلك .

و بمثل ما تقدّم في العلم والقدرة على الخير والأصلح ، تحدّثوا عن الإرادة، وقالوا: إنّ إرادة الله تعالى غير إرادتنا؛ لأنّ إرادة الله من الاعتبارات الذهنيّة، وهي قديمة بقدم ذاته، غير أنّ المدرسة البغداديّة تقول: إنّ إرادته أزليّة ، أمّا البصريون فيقولون: إنّه تعالى مريد بإرادة حادثة لافي محل.

و مهما يكن من اختلافٍ بينهم فهم القائلون بأنّ إرادة الله سابقة علىٰ خلق العالم، وعلىٰ هذا يتعيّن أنّهم فرّقوا بين إرادة الله وموضوع الإرادة .

أمّا كلام الله يقرّره المعتزلة أنّه حادث وليس أزليّ، لهذا قالوا بخلق القرآن، مدّعين أنّه لو كان \_كلامه \_أزليّاً لوجب إثبات أمرٍ، ونهيٍ، وخبرٍ، واستخبارٍ في الأزل، وهذا محال؛ لعدّة أسباب منها:

أُوِّلاً: محال أن يكون أمره ونهيه أزليًّا.

ثانياً : استحالة كلامه مع نفسه .

ثالثاً : لو كان كلامه قديماً لكان من صفاتِهِ، وصفاتُه هي اعتبارات ذهنيّة

للذات، وليست أشياءً إضافيّة أو زائدة عن الذات، لذا وجب أن يكون القـرآن محدث أزليّ.

رابعاً: قالوا: إذا كان الكلام واحداً، إذاً رفعت أقسامه، وهذا محال؛ لأنّ في القرآن جملة من الأخبار والقصص، أحدها تغاير الأخرى من حيث المضمون والهدف، فثلاً قصّة موسىٰ تختلف عن قصّة عيسىٰ ويوسف، فكيف يمكن اتّحاد الأخبار مع اختلافها في الخبر والاسناد؟

الى حدِّ ما تأثّر المعتزلة بفلاسفة اليونان، وأخذوا بعض عقائدهم من أولئك ثمّ صاغوها بقالبٍ إسلاميّ؛ فقد تأثّروا بأرسطو في تقرير الوجود والعالم والمخلوقات والعدم، فأرسطو قال بالهيولي، وهي المادة الأولى الأزليّة للعالم، الّتي كانت خالية من كلّ صورة، والتي يمكنها أن تقبل كلّ صوره عند الوجود، وهكذا قالت المعتزلة بمقولة أرسطو<sup>(۱)</sup>.

أمّا تأثير الفلاسفة اليونان إنّا كان لنشاط حركة الترجمة من اليونانيّة الى العربية من جهة، وتشجيع بعض الحكّام والأمراء العبّاسيِّين على تداول هذه العلوم العقليّة بين الناس، وإثارة الجدل بينهم لأغراضٍ سياسيّةٍ في الدرجة الأولى، واشتغال الناس فيا بينهم كي يبتعدوا عن موضوع الخلافة والحاكميّة من جهةٍ أخرى .

<sup>(</sup>١) أرسطو يعتبر العناصر في ذاتها مركبات، أي من الهيولي والصورة، وليست مبادئ كما زعم انباذوقليس. ويقول أرسطو: إنّ الهيولي لاتوجد فيه مفارقة، والمركب الطبيعيّ عبارة عن وحدة متجانسة ذات طبيعة واحدة، وقد يسمّىٰ ذلك المركب مزيجاً، بحيث كلّ واحدٍ من أجزائه شبيه بالكلّ وبأيّ جزءٍ آخر، وهكذا استفاد المعتزلة من قول أرسطو، مع الأخذ بنظر الاعتبار أقوال غيره من فلاسفة اليونان، كدديموقريطس وانباذوقليس»، وهذا بخلاف ماذهب اليه الفيلسوف اليوناني «أبيقورس»، والذي قال: بأنّ الجواهر غير متجانسة.

وخلاصة القول بالنسبة للتوحيد عند المعتزلة:

هو أنّه واحدُّ أحدُّ، ليس كمثله شيء، سميعٌ، بصيرٌ، ليس بجسمٍ ولا بشبحٍ ولا جثّةٍ ولا صورة، ليس له لونٌ أو طعمٌ أو رائحة ، و ليس فيه حرارةٌ ولا رطوبةٌ أو يبوسة، لا عمق له ولا اجتاع أو افتراق، لا يتحرّك ولا يسكن ، و ليس بذي أبعاضٍ و أجزاءٍ و جوارحٍ و أعضاء ، لا يجري عليه الزمان، ولا تجوز عليه العزلة، ولا الحلول في الأماكن، لا يوصف بشيءٍ من صفات الخلق الدالّة على حدوثهم، ولا تحيط به الأقدار، ولا تحجبه الأستار، ولا يشبه الخلق بوجهٍ من الوجوه، شيء ولا كالأشياء، عالمٌ، قادرٌ، حيٌّ، لا كالعلماء القادرين الأحياء ...

هذه جملة من معتقدات المعتزلة، وقد عرفت أنّهم أوغلوا أنفسهم في البحوث العقليّة تاركين جانب الحديث أو السنّة، بل أنّهم صيّروا كلّ ما في السنّة تأييداً لبحوثهم العقليّة (١).

أقول: لقد اشتبه عبدالله فهد النفيسيّ عندما جعل الفكر الشيعيّ وريث المعتزلة، قال: «ومن المعلوم أنّ الشيعة ورثت عن المعتزلة أخذهم بالعقل والمنطق..» (٢)، على أنّ هذه العبارة لا محلّ لها في كلامه، إذْ أنّ حديثه كان عن دور الناس في تقديم الخمس والزكاة الى العلماء... ولا أدري لماذا أقحم هذه العبارة أثناء حديثه ؟! فراجع ثمّ تأمّل أقلام هؤلاء من الكتّاب.

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين للأشعريّ: ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢)دور الشيعة في تطوّر العراق السياسيّ الحديث: ص ٧١.

## أثر الاعتزال

### الاعتزال المذهب الرسمي للدولة:

اتَّخذت الدولة العبّاسية زمن المأمون الاعتزال مبدأً رسميّاً للدولة بـين سـنة ١٩٨ ــ ٢١٨ هـ (١).

بعد ذلك تبنّت الدولة العبّاسية مذهب أهل السنّة والجماعة، وشدّدت عـلىٰ المعتزلة .

إلا أنّ الخدمة الّتي قدّمها علماء المعتزلة في بدء الدعوة العبّاسيّة كانت كبيرة ومهمّة، وبالخصوص في زمن المنصور الدوانيقيّ، إذ كانت للمنصور علاقة وطيدة مع عمرو بن عبيد المعتزليّ، وكان يحضر حلقاته في البصرة.

الدولة العبّاسيّة عند ما صيّرت من مذهب الاعتزال المذهب الرسميّ للدولة إنّا أراد الحكّام العبّاسيّين أن يمرّروا أفكارهم وأطروحاتهم السياسيّة من خلال عقائد المعتزلة التي وجدوها خير وسيلة للنفوذ الى المجتمع، بل لتبرير أعمالهم، كما فعله الأمويّون لمّا تبنّوا فكرة المرجئة القائلين أنّ أصحاب المعاصي مؤمنون ولا يضرّ مع إيمانهم إرتكاب الجرائم والموبقات.

ثم اتساع الأفق العلميّة عند العلماء في بداية القرن الثالث الهجريّ، وتطوّر علم الكلام، أدخل لفيفاً من العلماء في تيّار الاعتزال، بينما نجد في الوقت نفسه علماء آخرين وقفوا ضدّهم، لهذا اتّسعت حلقات البحث والمناظرة بينهم، بل ممّا شجّعهم على ذلك حضور الحكّام العبّاسيّين وكبار القوّاد والأمراء في تلك المناظرات.

<sup>(</sup>١) البحوث في التاريخ العبّاسيّ لفاروق عمر : ص ٧٣، ط ١ ـ بيروت ١٩٧٧م .

ثمّ نشاط حركة الزندقة في أواخر القرن الثاني والنصف الأوّل من القرن الثالث الهجريّ، خلق نشاطاً جديداً من جميع الفرق للوقوف أمام هذا التيار الالحاديّ، علماً أنّ الدولة كانت تلاحق هذا التيار، وتعصف بهم، وترصد نشاطهم في كلّ مكان.

على أن حركة الزندقة وجدت من عقائد المعتزلة المتناقض، ومن أفكار المرجئة والقدرية السقيم خير دليل للنقض أو الردّ على الإسلاميين، لهذا مااستطاعت الدولة أو علماء المعتزلة أن يصلوا الى حلِّ علميٍّ إلاّ السيف، فالمغرر به لايستطيع أن ينقاد بسهولة، في الوقت نفسه كانت مناظرات الإمام الصادق والكاظم والرضا طلميً زاخرة بالأدلة العلمية والعقلية التي من سمعها رجع عن فكرة الزندقة إلاّ القليل منهم.

هذه بعض الفوارق العلمية التي أدّت فيا بعد أن ينضمحلّ فكر الاعتزال ويتلاشى على مرّ الزمن، ويذهب اسمه ورسمه من سياسة الدولة ليحلّ محلّه مذهب أهل الحديث والسنّة، والّذي تبنّاه الأشاعرة.

## نظرة إجماليّة في مسألة خلق القرآن

بعدما راج الفكر المعتزليّ في الأوساط العامّة والمدارس، ودخل البلاط العبّاسيّ، وتبنّاه بعض الحكّام، تبنيّ المعتزلة فكرة خلق القرآن \_بعدما كانوا يعارضون مبتدعها وهو الجهم بن صفوان (١) \_ وهذا التبنيّ سرى الى المتنفّذين في الدولة كالمأمون، فقد أعلن عن معتقده ونادى بفكرة خلق القرآن في سنة ٢١١ ه.

<sup>(</sup>١)برزت فكرة خلق القرآن في العهد الاُمويّ، وخاض في هذه الفكرة \_بحثاً وجدلاً \_كلُّ من الجعد بن درهم والجهم بن صفوان .

وفي سنة ٢١٧ ه يأمر المأمون قوّاده ووزراءه أن يمتحنوا علماء الأمصار في مسألة خلق القرآن، الذي حمل الفقهاء والمحدِّثين على الإيمان بخلقه، فقد أمر إسحاق ابن إبراهيم المصعبيّ نائبه في بغداد أن يجبر العلماء على القول بخلقه، وقد امتنع أحمد ابن حنبل و محمّد بن نوح، حتى أرسلا مقيِّدين \_ لعدم قولهما بخلق القرآن \_ الى المأمون وهو في الشام عند استرجاع طرطوس.

وفي مصر يأمر نائبه نصر بن عبدالملك الصفديّ الملّقب كيدر، بأن يمتحن العلماء والفقهاء في تلك المسألة، بل يجبرهم على القول بها .

وفي سنة ٢١٩ ه يقتني المعتصم خُطئ أخيه المأمون في مسألة خلق القرآن، فيمتحن بها أحمد بن حنبل، ولمّا لم يجد منه بدّاً، يأمر به فيُجلد، ويُـضرب ضرباً مبرحاً حتى يخبط في عقله، ويتهرّى لحم بدنه، ثمّ يأمر به فيقيّد ويُـلق في الحـبس هكذا، ولا يخلو من أسبابٍ أخرى في أمر حبسه.

وممّن أصابه الضيم في محنة خلق القرآن: الحارث بن مسكين بن محمّد الأموي، ومحمّد بن عبيدالله بن عمرو الأموي الذي ينتهي نسبه الى عتبة بن أبي سفيان، وقد مُمل من مصر الى العراق مع الفقيه البويطي مقيّدين، وذلك في حكومة المعتصم العبّاسيّ، ولمّا سُئلا عن القرآن أهو مخلوق؟ فلم يجيبا، فحُبسا بسامراء، وماتا فيها مسجونين.

علىٰ أنَّ المعتصم قتل خلقاً كثيراً في هذه المسألة، ولم يتورّع.

وفي سنة ٢٣١ ه يـعيد الواثـق الكـرّة \_كأسـلافه \_عـلى العـلماء، ويأمـر بامتحانهم، وهكذا الأسرى الذين خاضوا الحرب مع الروم في وقعة طرسوس. ثمّ إنّه سجن نعيم بن حمّاد الىٰ أن مات في السجن.

ولم ينج من هذه الفتنة العلماء وغيرهم طيلة فترة حكم المأمون والمعتصم والواثق إلاّ القليل، الىٰ أن جاء المتوكّل فرفع القول بهذه المسألة.

## مدرسة الأشاعرة

#### بعض عقائدها:

عرفت ممّا سبق أنّ المعتزلة ركنوا الى العقل وأهملوا النقل، أمّا الفقهاء وأهل الحديث حرّموا الفلسفة، وناصبوا العداء من يقول بمقالة الفلاسفة، بل أعلنوها حرباً لاهوادة على المعتزلة و مروّجي علم الكلام، أو من يقول بمقالة اليونانيّين، وتقدّم أنّ أحمد بن حنبل قد لاقي من مناؤيه التعذيب والضرب والسجن ..

و لم تمضِ مدّة طويلة حتى برز على الساحة العقائدية أبو الحسن الأشعري ، وهو على بن إسماعيل تلميذ محمّد الجبائي المعتزليّ.

كان الأشعري في بداية نشأته العلميّة يقول بمقالة المعتزلة، إلّا أنّ موقفه مع أستاذه كان موقف الخصم، فما تمرّ الأيّام حتى يُحرج أستاذه في عدّة مسائل، منها: مسألة وجوب الأصلح على الله سبحانه وتعالى، ولمّا ثبت للأشعريّ عجز أستاذه عن الجواب تركه و مضى يبحث عن الحقيقة ، حتى قيل: لزم بيته مدّة ثلاثين سنة يقارن بين آراء المعتزلة وآراء الفقهاء، والمقصود بهم أهل الحديث ، و خلال تلك

الفترة ألّف كتاب « الإبانة » و «الموجز» و «المقالات»، وبيّن فيها مسلكه الجديد بعدما ردّ على المعتزلة، وناصر أهل الحديث وعضّد موقفه، إلاّ أنّ ذلك لم يشفع له طالما كان في أوائل حياته على رأي أهل الاعتزال، وأنّ انطباعاته الجديدة لاتخلو من ذلك التراث، وتلك المنهجية السابقة التي كانت الحنابلة ترفضها أشدّ الرفض، وتكفّر معتنقيها.

كيفها كان يعد علي بن إسماعيل الأشعري المؤسّس الأوّل لمدرسة الأشاعرة، وهم ينتسبون اليه، وطريقته هو التوفيق بين العقل والحديث، فهو في جميع أبحاثه لم يتعبّد بالحديث وحده ولا بالعقل وحده.

ولمّا كان اعتماده على العقل في التوصّل الى نتائج مشابه لما يقول بهــا أهــل الحديث، فما كان ذلك يرضي المحدِّثين، بل لاحقته اللعنة حتىّ بعد مماته.

ينتهي نسب أبي الحسن عليّ بن إسماعيل الى جدّه أبي موسىٰ الأشعريّ، وكان لجدّه هذا مناظرة مشهورة في مسألة التحكيم مع عمرو بن العاص بعد منصرفهم من صفيِّن.

ثمّ لمدرسة الحديث علماءٌ وفقهاءٌ وقفوا ضدّ تيّار الاعتزال منذ نشأته، بـل أنّهم سلكوا طريق النقل والدراية، وبيّنوا المعتقدات الإسلامية من خـلال القرآن والسنّة.

من علماء مدرسة الحديث: بلال بن سعد بن تميم السكونيّ الأشعريّ، من التابعين، سكن الشام، وهو يروي عن أبيه سعد.

والأوزاعي وعمرو بن شرحبيل يرويان عن بـــلال، و أهــل الشـــام كــانوا يعتنون بكلام بلال، شأن أهل العراق كانوا يعتنرن بكلام الحسن البصريّ.

ومن علمائهم: تميم بن أوس الأشعري، يروي عن عبدالله بن بشر، وأهــل

الشام يروون عن تميم.

وهناك طبقات متأخّرة على هؤلاء ؛ كالخطيب البغدادي، والغزالي، والشهرستاني".

أغلب الأشاعرة تبنّوا الدليل النقليّ، ثمّ استعانوا بالنقل في الردّ على الفلاسفة وتفنيد أقوالهم، وهذا أمرٌ لم يُعهد من قبل؛ لأنّ سياسة الدولة سابقاً كانت مع المعتزلة، وهؤلاء كانوا يقدّسون الفلاسفة؛ ويسلّمون لآراء الفلاسفة، حيث أنّهم أخذوا على عاتقهم أن يوفّقوا بين الدين والفلسفة اليونانيّة، على خلاف الفكر الفلسفيّ اليونانيّ الذي كان يقرّر أفكاره لمقاييس المنطق والاستدلال، غير مبالين بالنتائج ان توافق عقيدة من العقائد الدينية أم تخالفها. على أيّ، كان منهج المعتزلة التوفيق بين الدين والفلسفة، وخاصّة في المرحلة الثانية من مراحل التطور الفكري لهم.

ولا نغالي لو قلنا: إنّ المعتزلة تطرّفت كـثيراً في آرائها، وخـاصّة عـندما أخضعوا النقل للعقل، وهذا بعكس الاشاعرة الذين اكـتفوا بـاستخدام العـقل في البرهان على صحة النقل.

وممّا نستنتج أنّ الأشاعرة يمثّلون خطّ الاعتدال وموافقتها لأهـل السـنّة، وبالخصوص الحنابلة الّذين كانوا يحظرون الخوض في علم الكلام، كما أنّهم لايقرّون بقدرة العقل، ولا يلتزمون بموافقته للنقل.

وممّا ساعد الأشاعرة تثبيت مقولتهم، والتفاف العلماء حولهم، هو مناصرة الدولة لهم من جانب، والإطاحة بفكر الاعتزال وآرائهم من قبل الحاكم العباسي من جانب آخر.

ومُمَّا يذكر في هذا المقام انَّ الحاكم العباسيِّ القادر بالله أصدر مرسوماً توعَّد

فيه المعتزلة بالعقوبات الصارمة ان أصرّوا على تدريس مذهبهم، أو ناظروا أحداً فيه. وهذا المرسوم كان له الأثر الكبير في امتداد مدرسة الاشاعرة، بل قل: خطّ أهل الفقه والمحدّثين بصورةٍ عامّة، ومن ذلك الحين أصبحت الحكومات المتعاقبة تنهج خطّ أهل السنّة الى يومنا هذا.

أمّا عقائد الأشاعرة فهي تختلف في الغالب عن مدرسة الاعتزال وأفكارهم وعقائدهم، وربّا هناك نقاط التقاء بين المدرستين، ونحاول هنا أن نوجز شيئاً عن عقائدهم:

قال أبوالحسن الأشعري المؤسس الأوّل للمذهب: «إنّ الله واحدٌ أحد، لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً، وهو على عرشه كما تنصّ الآية : «الرحمٰ على العرش استویٰ» (۱)، وأنّ له يدين بلا كيف، لقوله: «خلقت بيدي» (۲)، ولقوله: «بل يداه مبسوطتان» (۳)، وله عينان لقوله : «تجري بأعيننا» (٤)، وله وجه لقوله : «ويبق وجه ربّك ذو الجلال والاكرام» (٥)، وأنّ أسماء الله لايقال أنّها غير الله كما يدّعي المعتزلة والخوارج، وله علم لقوله : «أنزله بعلمه» (٦)، ولقوله : «وما تحمل من أنثى ولا تضع إلّا بعلمه» (٧)، وأثبتوا له القوّة لقوله تعالى : «أولم يروا أنّ الله خلقهم هو أشدّ منهم قوّة» (٨).

<sup>(</sup>١) سورة طه: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر: ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر وفصّلت: ١١ و ٤٧.

<sup>(</sup>٨) سورة فصّلت: ١٥.

الحنابلة \_و هكذا مذهب الأشاعرة \_حملوا آيات التشبيه على ظواهرها، ولم يفطنوا الى التناقض في عقائدهم؛ لأنّ الآيات المذكورة آنفاً لو تركت وشأنها لألجأتنا أن نقول بالجسمية والكيفيّة والكميّة، وهذا لا يجوز على الواحد الأحد الفرد الصمد، إذن لابدّ من تأويل تلك الآيات الكريمة حتى لانقع بالتشبيه والتجسيم، أمّا الأشاعرة والحنابلة فقد تركوا التأويل مدّعين أنّ علم هذه الأمور عنده سبحانه، وقد تمسّكوا بهذه الآية: «والراسخون في العلم يقولون آمنًا به، كلٌّ من عند ربّنا» (١).

والغريب من ذلك أنّ بعض علماء الاشاعرة \_كأبي بكر محـمّد بـن الطـيب الباقلاني \_التزم بالآيات المتقدمة، فأثبت لله سبحانه وجهاً ويداً وعرشاً وعيناً ... الخ، ثمّ يقرّر في مقام آخر أنّ يده ووجهه لا يجب أن يكونا كجوارح مخلوقاته!!

ويعتقد الاشاعرة أيضاً ان سيّئات العباد يخلقها الله، وجميع الأعمال مخلوقة له سبحانه، ولا يقدر العباد أن يخلقوا منها شيئاً، وأنسه يسقدر أن يسلح الكافرين ويلطف بهم ليكونوا مؤمنين، ولكنّه أراد أن لايصلحهم ولا يلطف بهم، وأرادهم كافرين، وأنّ الله يُرئ بالأبصار يوم القيامة كما يُرئ القمر ليلة تمامه، يراه المؤمنون دون الكافرين؛ لأنّهم عنه محجوبون، وأنّه ينزل الى السماء الدنيا فيقول: هل من مستقرّ (٢).

وهناك عقائد اخرى قد اختلفوا بها عن الإماميّة والمعتزلة سوف نـذكر بعضها علىٰ وجه الاختصار .

(١) آل عمران : ٧.

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين ـ لأبي الحسن الأشعريّ : ص٣٣.

#### بين

# الإمامية والمعتزلة والأشاعرة

#### ما اختلف فيه من الصفات يبنهم:

ما يخصّ الصفات الذاتية فالإمامية اتّفقوا على أنّ صفاته ليست أموراً زائدة على ذاته، و إلا لزم تعدّد القديم، أو حدوث الصفات، ولا يكن الالتزام بكلِّ منها .

أمّا الأشاعرة وبعض المعتزلة يدّعون أنّ الصفات الذاتية قديمة مغايرة لذاته، فهو عالمٌ بعلم، وقادرٌ بقدرةٍ، وسميعٌ بسمع ... وهكذا في بقيّة الصفات (١١).

اختلف الأشاعرة عن الإمامية والمعتزلة في الجسمية، حيث ذهب الأشعريّ الى ما ذهبت اليه الحنابلة والكلاميّة، فقالوا: إنّ الله سبحانه متميّز بجهة العلوّ، وهذه عقيدة أهل السنّة في الجملة.

وبعبارةٍ أُخرىٰ أنّ المحدّثين والمشبّه من الحنابلة يقولون : إنّه مـــتميّز كــبقيّة

<sup>(</sup>١) المواقف للأيجيّ : ٨ / ٤٥.

الأجسام بنحو يصح الاشارة اليه، وهو مماس للصفحة العليا من العرش (١)، ويجوز عليه التحوّل من مكانٍ الى آخر ، و أنّ العرش يئطّ من تحته أطيط الرحل الجديد تحت الركب الثقيل ، و يزيد عن العرش من كلّ جهة أربعة أصابع، وأضافوا الى ذلك أنّ المؤمنين المخلصين يعانقونه في الآخرة (٢).

وادّعيٰ بعض الحشويّة من المحدّثين أنّه جسمٌ مركّبٌ من لحم ودم (٣).

وقال آخرون: إنّه نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء، ويبلغ طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، وقال آخرون منهم: إنّه شيخ أشحط الرأس واللحية....

وقال بعضهم في تفسير قوله تعالىٰ: «في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر»: إنّـه يقعد معه علىٰ سريره .

وادّعيٰ معاذ العنبريّ أحد الحشويّة من السنّة أنّ الله على صورة إنسان، وله كلّ ماللإنسان حتى الفرج (٤).

وأضاف بعضهم أنه رأى صورة آدم فخلق نفسه على مثالها، و أنّه يضحك حتى تبدوا نواجذه، وفي رجليه نعلان من ذهب في روضةٍ خضراء تحمله الملائكة، وأنّ الملائكة مخلوقة من زغب ذراعيه .

وجاء عن داود الظاهريّ أنّ الملائكة عادته حينا اشتكىٰ من وجعٍ في عينيه، وينزل الى السهاء الدنيا في النصف من شعبان في كلّ عام، وفي الآخرة لا يعرفه الناس إلاّ بعد أن يظهر لهم العلامة التي امتاز بها في ساقه، فإذا كشف لهم عن ساقه سجدوا

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ١ / ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل: ١ / ٩٦ و ٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١ / ٩٦.

<sup>(</sup>٤)المصدر السابق: ١ / ٩٦ و ٩٧.

له .

وقال بعضهم: إن فاطمة بنت محمد عَلَيْ الله الله على القيامة و عليها قسيس الحسين عليه الخسين عليه الخسين المنه الخسين المنه الخسين الله الله الله الله الله الله الخسين، وسبى عياله وأطفاله، فإذا رآها الله سبحانه دعا يزيد بن معاوية إليه وأدخله تحت قوائم عرشه، كي لا تظفر به فاطمة عليها السّلام، فيدخل يزيد ويختبئ منها ، ثم تتظلم فاطمة و تبكي، فيخرج الله سبحانه لها قدمه، وبها جرح من سهم نمرود على حد زعمهم فيقول لها: انظري الى جرح قدمي، هذا من آثار سهم نمرود ، وقد عفوت عنه .

وعن ابن أبي الحديد في شرح النهج قال: إنهم رووا في الصحاح أنّ آدم مخلوق على صورته تعالى، وأنّ النار عندما تتغيّظ وتزفر لاتسكن حتى يضع رجله فيها، وقد ذكروا أنّ الله ينزل ليلة عرفة من السهاء الى الأرض على جمل أحمر في هودج من ذهب، وهذا منسوب الى حمّاد بن أبي سلمة شيخ أبي حنيفة، وأحد فقهاء الرأي (١).

ثم القول بالتجسيم لازم لكل من يلتزم بظواهر الآيات كالحنابلة وأتباعهم، أمّا الأشاعرة فمع أنهم يلتزمون بظواهر الآيات بدون تصرفٍ فيها، فقد التزموا بأن لله وجها ويدين وعيناً، ولكنهم اعتبروها أوصافاً قائمة بذاته؛ تهرّباً من التجسيم الذي يدّعيه بعض الحنابلة والحشويّة، وتمشّياً مع العقل الذي يرى التجسيم منافياً للوحدانيّة (٢).

<sup>(</sup>١) المواقف : ٨ / ٢٦ ، وشرح النهج : ١ / ٢٩٤ ط مصر .

<sup>(</sup>٢)شرح النهج: ١ / ٢٩٦.

#### مااتّفق فيه من الصفات بينهم:

اتفقت المذاهب الثلاث الإمامية والمعتزلة والأشاعرة على جملة أمورٍ منها:
(١) ان صفات الله سبحانه منها ماهو ذاتي ثابت لذاته كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر، ومنها ماهو اضافي يثبت لذاته بعد وجود المنشأ لانتزاعها كالرازق، والخالق، والمالك، والمميت، وغير ذلك ممّا تتّصف به الذات بعد وجود منشأ لانتزاعها، لأن صدق الخالق والمالك والرازق والمميت عليه سبحانه إنّا صح باعتبار وجود المخلوق والمملوك والإماتة.

(٢) قسّم المتكلّمون الصفات الى قسمين : سلبيّة وثبوتيّة، فالسلبيّة: هي نفي مالايليق بذاته عنه؛ لكونه جسماً أو جوهراً أو عرضاً... والثبوتيّة : فهي التي تليق بذاته؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحيى والرازق .

(٣) اتّفق الإمامية والمعتزلة على عدم كونه جسماً؛ لأنّ كونه جسماً يلزمه أن يكون متحيّزاً، وأن يكون جوهراً لو كان متحيّزاً، وإذا كان جوهراً، فإمّا أن لاينقسم أصلاً، أو ينقسم، وكلاهما لايجوز عليه سبحانه، أمّا الأوّل: فلأنّ الجوهر الذي لاينقسم هو الجزء الّذي لايتجزّء، والجزء الّذي لايتجزّء أصغر الأشياء، وتعالى الله عن ذلك. وأمّا الثاني: فلو انقسم كان جسماً مركّباً، والتركيب الخارجيّ يتنافى مع الوجود الذاتي .

هذا بالاضافة الى أنّه لو كان متحيّراً لكان مساوياً لسائر المتحيّرات في الماهية، واللازم من ذلك إمّا القدم أو الحدوث؛ لأنّ المتاثلات لابدّ من توافقها في الأحكام.

هذه جملة من العقائد عند المعتزلة والاشاعرة ما اختلفوا فيها ومــا اتّــفقوا

علها.

هذه الحالات التي جنتها أيدي علمائهم، وتلك المنافسات التي اشتركت فيها أغلب الفرق الاسلاميّة والاتجاهات العلميّة، صيّرت من علماء الشيعة الإماميّة ان يقفوا ضدّ كلّ تيارٍ منحرف، أو عقيدةٍ خاطئة، لأجل ذلك تظافرت الهمم، ودخل علماء الإمامية في تلك المناظرات بكلّ امكانياتهم العلميّة ليضعونها للمسلمين، فصنّفوا الكتب العقائدية والكلامية، وعزّزوا أقوالهم بالدليل العلمي العقلي، والدليل النقليّ من الكتاب وسنّة النبيّ وأهل بيته الأطهار، وشاركوا في المناظرات بين علماء المناهب، وأردفوهم بالحجج الدامغة، والبراهين القاطعة، من الأثمّة الهداة الميامين. كلّ تلك الظواهر قد عاشها شيخنا الكُلينيّ، وعاصر جزئيات الأحداث والاضطراب العقائدي الذي كان يموج به العصر العباسي، وبالذات في أواخر القرن والاضطراب العقائدي الذي كان يموج به العصر العباسي، وبالذات في أواخر القرن الثالث الهجريّ وبداية القرن الرابع منه، لهذا شرّ ذراعيه ليضع بين أيدي المسلمين كتابه «الكافي» ـ الأصول ـ ، ليضع مدرسة أهل البيت نصب أعينهم ، فينهل منها الشارد والوارد .

الصراعات التي حصلت بين هذه المذاهب وتأييد الخيلفاء لها قد وجدنا آثارها في كلّ البلدان الاسلامية، وان كان منشؤها العراق وبالذات بغداد والبصرة، اللّ انّ بلواها قد عمّ بلاد الشام، ومصر، والحجاز، وبلاد فارس، وما وراء النهر من بلاد السند والهند. وقد وضّحنا فيا سبق الصراعات الحادّة، والنزاعات الدموية التي حصلت في بلاد الريّ بين فرق المعتزلة والحنابلة والمجبرة والأشاعرة وغيرهم، وعلى اثر تلك الصراعات العنيفة ذهب ضحيتها كثير من العلماء، من جميع الاطراف، بل أنّ التاريخ يذكر لنا خراب بلاد الريّ من جرّاء تلك الفتن.

فهل تلك الاحداث كان الشيخ الكليني تَتَرَّ على غفلةٍ منها، أم كانت له مواقف ؟ ولا أقل أنّه ساهم في كتاباته للردّ على جملةٍ من تلك الأهواء والعقائد المخالفة للإسلام، وكتابه \_أصول الكافي \_خير شاهد على مانقوله.

# الفصل الخامس أثر الشّيخ الكلينيّ في إعلان مدرسة أهل البيت للبيِّ

في التوحيد

□ في الإمامة

□ الاهتام بالجانب العقلي ا

# أثره في التوحيد

تعددت المذاهب العقلية والفلسفية في القرنين الثاني والثالث الهجري، حتى أهتم خلفاء بني العبّاس بتلك المدارس الفكرية، وحرصوا على إقامة الجالس والمناظرات بين علماء ومتكلّمي تلك المذاهب، وأبرز المدارس نشاطاً و فكراً هي مدرسة المعتزلة، و مدرسة الأشاعرة، و مدرسة الشيعة الاثني عشرية الذين تابعوا أهل البيت المنيليم في عقائدهم وأفكارهم وأحكامهم الفقهية والأخلاقية، وقد انبرى علماء الشيعة في تفنيد الآراء والاهواء الباطلة، والعقائد الزائمة الضالة، ثم تابع كتاب الشيعة في ترجمة تلك العقائد التي وصلتهم من السلف الصالح من العلماء عن أهل البيت المنيليم إلى الملأ من الناس، وكشف أباطيل الزنادقة والملحدين ومن في قلبه مرض أو حقد أو خرافة، حتى أصبحت مناظراتهم مع أولئك أشهر من قصيدة (قفا نبك)، وحضرها ملوك بني العبّاس وكبار المتكلّمين آنذاك.

ثمّ رواج بعض المعتقدات الباطلة في أوساطٍ معيّنة، من الناس كمعتقدات المانويّة والمزدكيّة والثنويّة الزرادشتيّة، حتّم على كلّ متكلّمي الشيعة وعلمائهم أن

يقفوا أمام تلك المعتقدات وتفنيدها من خلال أحاديث أهـل البـيت ومـدرستهم وخطّهم الصحيح.

لهذا راج علم الكلام (١) ، و أصبح من أشرف العلوم ؛ لأنّه تكفّل بـتحقيق وتنقيح المطالب العقائديّة، أو قل: تـوضيح أصـول العـقائد الإسـلاميّة والدفـاع عنها (٢) ، فهو أعمّ من البحث في أمرٍ اعتقاديِّ معيّن.

(۱) سبب رواج علم الكلام في صفوف المسلمين تعود لأسبابٍ عديدة، منها: الاختلاف الذي أوجده ملوك بني أميّة وبني العبّاس وتسلّطهم على رقاب الناس، حيث روّجوا مبذهب الإرجاء وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، وابنه يزيد، وعبيد الله بن زياد، وعمر بن سعد وأحزابهم... وهؤلاء المرجئة يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية، ولا ينفع مع الكفر طاعة؛ لاعتقادهم أنّ الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي أخر عنهم، وقيل: لأنّهم يرجئون العمل على النيّة، أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد، وقد استدلّ هؤلاء على عقيدتهم الفاسدة بالآية الشريفة «وآخرون مرجون لأمر الله إمّا يعذّبهم و إمّا يتوب عليهم» سورة التوبة آية ١٠٠١.

ثمّ من أسباب رواج علم الكلام هو دفاع علماء المسلمين ومتكلّميهم عن عقائدهم بواسطة البحوث الكلاميّة، وردّ مفتريات الزنادقة وادعاءاتهم، وكما عرفت أنّ علم الكلام قد تكفّل بوضع الأسس والقواعد الكلاميّة والعقليّة. ثمّ إنّ ترجمة الكتب الفلسفية والعلميّة والمنطق من اللغة اليونانيّة والسريانيّة إلى العربيّة، و اندفاع اناس الى تعلّم العلوم العقليّة والاستدلاليّة، ممّا خلق الاهتمام بعلم الكلام، كما لا يخفى أنّ هذا الاهتمام روّج له بعض ملوك بني العبّاس كالمأمون ١٩٥ ـ ٢١٨ هالّذي اعتنق مذهب الاعتزال وجعله المذهب الرسميّ للدولة.

(٢) قال ملّا صدرا الشيرزايّ في شرح اصول الكافي: «علم الكلام هو البحث عن ذات الله وصفاته وأفعاله وعن أحوال المعاد بأدلّة ممزوجة من العقل والشرع، بمقدّماتٍ مقبولة عند الجمهور، أو مسلّمة عند الخصم وكان المقصود منه حراسة المعتقدات الّتي نقلها أهل الشرع عن آراء المبتدعين وأوهام المضلّين، ويحتاج اليه لمناظرة مبتدعٍ أو مخاصمة مفسدٍ مضلً، ودفع أفساده وقمع أضلاله بأيّ وجهٍ حصل ولو بالخداع كما في الحرب؛ لأنّ بناء الكلام على الجدل والخوض فيه زيادة علىٰ مابه يدفع الخصوم». ثمّ قال: «الفائدة في وضعه دفع

ثم إن علم الكلام انشعب إلى قسمين: الكلام العقلي والكلام النقلي، والمسائل التي تناولها علم الكلام هي مسألة التوحيد، توحيد الذات والصفات، اي أن صفاته هي عين ذاته وليست هي زائدة على الذات (١)، وهذه المسألة طال البحث فيها، وبرزت للمعتزلة مقالات عديدة، كما أظهرت الأشاعرة آراءها، وكان الأمر أن ذهب علماء كل فريق بمعتقدهم، وأقاموا الأدلة في إيطال معتقد الآخر.

وهكذا صراعٌ حادٌ وجدلٌ مريرٌ تمخّضت عنه آراء كثيرة يندى لها جبين الفكر البشريّ لما فيه من سقطاتٍ وهناتٍ.

ومن خلال ذلك النزاع برزت مدرسة أهل البيت المُهَكِّكُمُ، وقد نقلها لنا الشيخ الكلينيّ بكلّ أمانة ودقّة، بل اهتم ّكثيراً في ابراز معالم هذه المدرسة بتبويب الأحاديث وتصنيفها وفق المسائل الّتي كانت بارزة، والّتي هي مدار بحثٍ وجدل، وفي مقدمة تلك المسائل موضوع التوحيد.

عندما نتكلم عن التوحيد لابد من مقدّمة للبحث في أصل معنى الوجود، ثمّ إقامة الدليل على إثبات الصانع من خلال الدليل العقلي.

أقول: إنّ الموجودات تنقسم من حيث الوجود والعدم إلى الأقسام الآتية: أوّلاً: واجب الوجود، و هذا ينقسم إلى: (أ) واجب لذاته. (ب) واجب لغيره. ثانياً: ممكن الوجود.

ثالثاً: ممتنع الوجود.

<sup>→</sup> المفسدين و إزاحة صولة المنكرين مع ما يلزم من الخوض فيه من عاداتٍ رديئةٍ، وأمراض مزمنة...».

<sup>(</sup>١) الصفات تُقسَّم إلى قسمين: صفات الذات وصفات الفعل، والصفات نوعين: أحدها تسمّى بالصفات الثبوتيّة كالقدرة والحياة والعلم، والثانية تسمّى بالصفات السلبيّة، أي صفات النقص وهو سبحانه وتعالى منزّه عنها، كالموت والعجز والجهل.

تعريف الواجب: لغةً: يراد بـ الشبوت، كـ اعـند الراغب الإصفهاني (١)، واصطلاحاً: الواجب ما يذم تاركه على بعض الوجوه.

أمّا الوجود فيُعرّف بالّذي يمكن أن يُخبر عنه، وما يكون فـاعلاً ومـنفعلاً. ونقيض الوجود العدم، الّذي لا يمكن أن يُخبر عنه، أو ما لا يكون فاعلاً ولا منفعلاً.

ثم إن الواجب والممكن يعرفان من خلال النسبة بين الوجود والعدم، فالواجب عبارة عمم لا نسبة له إلى العدم أصلاً، والممكن عبارة عمم له نسبة إلى الوجود والعدم على حد سواء فإن وُجدت علّته وُجد، و إن فَقَد علّته عدم.

أمّا المتنع فهو عبارة عمّا لانسبة له مع الوجود أصلاً.

ثمّ إنّ الوجود إمّا أن يكون ذهنيّاً، وإمّا أن يكون خارجيّاً.

أمّا القسم الثاني فلا يشك به أحد، ولا يختلف فيه اثنان، وهي الموجودات الخارجيّة الّتي تدركها الحواس الإنسانيّة.

و أمّا القسم الأوّل حيث الكلام فيه \_أثبته المحقّقون، ونفاه من عداهم وهم الملحدون، والنفي إنّا حصل لعدم تصوّر الوجود ذهنيّاً بحدّ زعمهم، فقالوا: إذا أردنا أن نتصوّر النار في الذهن، اذن لابدّ أن يكون الذهن \_عند تصوّره النار \_حارّاً، أو لابدّ أن يكون عتر قاً!! وهذا لا يخفى بطلانه.

ووجه البطلان: أنّ الموجود في الذهن ليس نفس حقيقة الشيء حتى يلزم اتّصاف الذهن بمستلزماته، أو يكون وعاء لصفاته الحقيقيّة.

ويؤكّد هذا المعنىٰ الحكيم الطوسيّ، فيقول: «والموجود في الذهن إنّا هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم»(٢)

<sup>(</sup>١) مفر دات الفاظ القرآن ص ٥١٢ .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للمحقق نصيرالدين الطوسي ص ١٩ ط ١،

اتّضح ممّا تقدّم أنّ الوجود الذهنيّ ممكن تصوّره.

ثمّ هذا الموجود إمّا أن نـتعقّل وجـوبه، أو نـتعقّل إمكـانه، أو لا نـتعقّلها، فالمعقول \_أى ما اتّسع العقل فأدركه \_إذن ينقسم إلى:

١ ـ واجب بالذات ؛ كالباري سبحانه ، و هذا ما نطلق علية واجب الوجود.

٢ ـ ممتنع بالذات؛ كشريك الباري، وهذا ما نطلق عليه ممتنع الوجود.

٣\_ ممكن بالذات؛ كالإنسان، وهذا ما نطلق عليه ممكن الوجود.

أقول: لا يجتمع اثنان ممّا تقدّم، كما لا يكن الخلو من أحدهما، كما يستعذّر انقلابهما، فالواجب بالذات لا يكون ممتنعاً بالذات، بمعنى أنّ الواجب لا ينقلب إلى ممتنع أو ممكن بالذات؛ لأنّ لزوم الشيء لذاته أو ما هو داخل في الذات لا يعقل انقلابه الى شيء مغاير لذاته أو حقيقته ، فالحيوان لا يمكن أن ينقلب إلى إنسان، والزوج لا ينقلب إلى فرد.

نعم يصدق الانقلاب فيما لو كان الشيء خارجاً عن الذات؛ كالنائم ينقلب مستيقظاً، أو المتحرِّك ينقلب ساكناً، والمتكلّم ينقلب صامتاً.

فهذه صفات وحالات تتسمبها الذات الممكنة دون القسمين الآخرين، لهذا نقول: إنّ القسمين \_أعني الوجوب والامتناع \_ يلازمان الضرورة، فالخالق سبحانه واجب بالضرورة، والشريك له ممتنع بالضرورة. وعلى هذا البيان فإنّ الوجوب والامتناع يصدق كلٌّ منهما على الآخر، أي أنّ واجب الوجوب، وهو الباري سبحانه، ممتنع العدم، وأنّ واجب العدم، وهو شريك الباري ممتنع الوجود.

ممّا تقدم نفهم القسم الثالث، وهو الممكن بالذات، ويُعرّف هذا من خلال الواجب والممتنع، حيث أنّ الممكن بالذات هو الواجب بالغير، إذ أنّ الممكن إذا

<sup>→</sup> منشورات شكوري قم.

وُجدت علّته التامّة كان واجباً بالغير، أي الممكن بالذات، و إن لم توجد علّته التامّة كان ممتنعاً بالغير، وهو، أيضاً الممكن بالذات.

إذا عرفنا هذه المقدّمة الموجزة، فنبسط القول في: القديم، والحادث، والمؤثّر. إنّ الممكن لابدّ من مؤثّر فيه، وقد اختلف الكلاميّون في أصل هذا المؤثّر فنهم قال: المؤثّر هو الإمكان؛ لكون الممكن معلول، والمعلول يحتاج إلى علّة. والبعض ادّعىٰ الحدوث لكون الممكن حادثاً، وفريق ثالث جمع بين الأمرين، الإمكان والحدوث، وقد اختار الحكيم الطوسيّ الاتّجاه الأوّل للمؤثّر وهو الإمكان (١).

و علىٰ هذا نستلخص من البحث المتقدّم أنّ الموجود: إمّا قديم، و إمّا حادث. فالموجود الأوّل \_الّذي نعبّر عنه بعلّة العلل \_هو القديم، والّذي نعرّفه: غير مسبوقِ بالغير، ولا مسبوقِ بالعدم.

أمّا الّذي يكون مسبوقاً بالغير أو مسبوقاً بالعدم فهو الحادث، والحادث مترشّح من القديم، فالقديم هو الأوّل.

اهتم الشيخ الكليني عَيِّرُ في إعلاء مدرسة أهل البيت المَهَلِيمُ في شأن توحيد الله سبحانه، فقد أفرد عَيِّرُ في «أصول الكافي» كتاباً في التوحيد، وجعل فيه أبواباً، وأوّل باب عقده هو باب حدوث العلم و إثبات المحدث، وذكر فيه ستّة أحاديث هي من أمّهات أحاديث أهل البيت المهم المين المجامعة لشتات كثير من المسائل العقائدية والعقليّة، وسوف نتطرّق إلى بعضها إن شاء الله.

الكليني بإسناده عن أحمد بن محسن الميثمي، قال: كنت عند أبي منصور المتطبّب، فقال: أخبرني رجلٌ من أصحابي، قال: كنت أنا وابن أبي العوجاء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٤٥.

وعبدالله بن المقفّع في المسجد الحرام، فقال ابن المقفّع: أترون هذا الخلق \_وأومأ بيده إلى موضع الطواف \_ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانيّة إلّا ذلك الشيخ الجالس \_ يعنى أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق لللتِّلا \_فأمّا الباقون فرعاع وبهائم، فقال له ابن أبى العوجاء: وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هـؤلاء؟ قـال: لأنّي رأيت عنده ما لم أره عندهم، فقال له ابن أبي العوجاء: لابدّ من اختبار ما قلت فيه منه، قال: فقال له ابن المقفّع: لا تفعل، فإنّي أخاف أن يفسد عليك ما في يدك، فقال: ليس ذا رأيك، ولكن تخاف أن يضعف رأيك عندى في إجلالك إيّاه الحـلّ الّـذي وصفت، فقال ابن المقفّع: أمّا إذا توهّمت عليَّ هذا فقم إليه وتحفّظ ما استطعت من الزلل، ولا تثنى عنانك إلى استرسال فيسلّمك إلى عقالٍ وسمه مالك أو عليك، قال: فقام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفّع جالسين، فلمّا رجع إلينا ابن أبي العوجاء قال: ويلك يا ابن المقفّع، ما هذا ببشر، و إن كان في الدنيا روحانيّ يتجسّد إذا شاء ظاهراً، ويتروّح إذا شاء باطناً فهو هذا، فقال له، وكيف ذلك ؟ قال: جلست إليه ، فلمّا لم يبق عنده غيري ابتدأني فقال: «إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء ـ وهو على ا ما يقولون ـ يعني أهل الطواف فقد سلموا وعطبتم، و إن يكن الأمر على ما تقولون \_وليس كما تقولون \_فقد استويتم وهم»، فقلت له: يرحمك الله، و أيّ شيءٍ نـقول وأيّ شيءٍ يقولون؟ ما قولي وقولهم إلّا واحداً، فقال: «وكيف يكون قولك وقولهم واحداً. وهم يقولون: إنّ لهم معاداً وثواباً وعقاباً، ويدينون بأنّ في السهاء إلهاً، وأنَّها عمران، وأنتم تزعمون أنّ السماء خراب ليس فيها أحد؟» قال: فاغتنمتها منه، فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتيًّا لايختلف منهم اثنان، ولِمَ احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به، فقال لي: «ويلك، وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في

نفسك، نشؤك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوّتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قدرتك، وسقمك بعد صحّتك، وصحّتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبَّك بعد بغضك، وبغضك بعد حبّك، وعزمك بعد أناتك، وأناتك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك،ورهبتك بعد رغبتك، ورجاءك بعد يأسك، ويأسك بعد رجاءك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك»، وما زال يعدّد عليَّ قدرته الّتي هي في نفسي الّتي لا أدفعها، حتّىٰ ظننت أنّه سيظهر فيما بيني وبينه، ثمّ قال: عاد ابن أبي العوجاء في اليوم التاني، إلى مجلس أبي عبدالله عليُّللِّ فجلس وهو ساكت لاينطق، فقال أبو عبدالله عليُّللِّ: «كأنَّك جئت تعيد بعض ما كنّا فيه»، فقال: أردت ذلك يا ابن رسول الله، فقال له أبو عبدالله عليّالج: «ما أُعجب هذا، تنكر الله وتشهد أنيّ ابن رسول الله!» فقال: العادة تحملني علىٰ ذلك، فقال له العالم طليُّلا: «فما يمنعك من الكلام؟» قال: إجلالاً لك ومهابة ما ينطلق لساني بين يديك، فإني شاهدت العلماء، وناظرت المتكلّمين، فما تداخلني هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك، قال: «يكون ذلك، ولكن افتح عليك بسؤالٍ» وأقبل عليه فقال له: «أمصنوع أنت أو غير مصنوع؟» فقال عبدالكريم بن أبي العوجاء: بل أنا غير مصنوع، فقال له العالم للنُّالا: «فصف لي لو كنت مصنوعاً كيف كنت تكون؟» فبقى عبدالكريم مليّاً لا يحير جواباً، وولع بخشبةٍ كانت بين يديه وهــو يــقول: طــويل، عريض، عميق، قصير، متحرّك، ساكن، كلّ ذلك صفة خلقه، فقال له العالم: «فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً؛ لما تجد في نفسك ممّا يحدث من هذه الأمور»، فقال له عبدالكريم: سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك، ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها، فقال أبو عبدالله عليَّلا: «هبك علمت أنَّك لم تُسأَل

فيا مضى، فما علمك أنّك لا تُسأل فيا بعد؟ على أنّك عبدالكريم نقضت قولك؛ لأنّك تزعم أنّ الأشياء من الأوّل سواء، فكيف قدّمت وأخّرت؟» ثمّ قال: «يا عبدالكريم، أزيدك وضوحاً ، أرأيت لو كان معك كيس فيه جواهر، فقال لك قائل: هل في الكيس دينار؟ فنفيت كون الدينار في الكيس، فقال لك: صف لي الدينار، وكنت غير عالم بصفته، هل كان لك أن تنفي كون الدينار عن الكيس وأنت لا تعلم؟»، قال: لا، فقال أبو عبدالله عليّه إذ فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس، فلعل في العالم صنعة من حيث لا تعلم صفة الصنعة من غير الصنعة»، فانقطع عبد الكريم، وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه وبقي معه بعض.

فعاد في اليوم الثالث فقال: أقلب السؤال، فقال أبو عبدالله على حدث الأجسام؟ فقال: «إني ما وجدت شيئاً صغيراً ولاكبيراً إلا وإذا ضمّ إليه مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى، ولو كان قديماً ما زال ولا حال؛ لأنّ الذي يزول ويحول يجوز أن يسوجد ويبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث، وفي كونه في الأزل دخوله في العدم، ولن تجتمع صفه الأزل والعدم والحدوث والقدم في شيءٍ واحد»، فقال عبدالكريم: هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت واستدللت بذلك على حدوثها، فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدوثهن؟ حدوثها، فلو بقيت الأشياء على هذا العالم الموضوع، فلو رفعناه ووضعنا عالماً آخر كان لاشيء أدل على الحدث من رفعنا إيّاه ووضعنا غيره، ولكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا فنقول: «إنّ الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنته متى ضمّ شيء الى مثله كان أكبر، وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم، كما أنّ في

تغييره دخوله في الحدث ليس لك وراءه شيء يا عبدالكريم»، فانقطع وخزي (١١).

في هذه المناظرة الّتي دارت بين الامام الصادق للطّلِة والزنديق عبدالكريم بن أبي العوجاء مطالب كلاميّة عديدة، ونكات مهمّة، وبحوث عقليّة كثيرة، وسوف نجمل الحديث عن أهمّ تلك النقاط والمطالب الّتي تشعّبت منها البحوث والمناظرات الكلاميّة بعد ما كانت مدار نقاشِ وجدل بين المذاهب الإسلاميّة.

من تلك المطالب؛ سؤاله لطي الله المي العوجاء «أمصنوع أنت أو غير مصنوع؟» فقال عبدالكريم بن أبي العوجاء: بل أنا غير مصنوع.

البحث هنا يشير إلى موضوع القديم والحادث، وسبحانه وتعالى لا يشاركه شيء في القدم، وهذا ما جاء دليله بالطريق النقليّ والعقليّ، وأن ليس في الأزل سواه؛ لأنّ كلّ ما عداه سبحانه ممكن، وكلّ ممكن حادث.

أمّا الأشاعرة فقد أثبتوا مع قدمه سبحانه معانٍ ثمانية أخرى هي علل في الصفات؛ كالقدرة والعلم والحياة والإرادة والمشيئة.

فمثلاً قالوا: ان صفات الله تعالى موجودة قديمة زائدة على ذاته، فهو عالم بعلم، وقادرٌ بقدرةٍ، ومريدٌ بإرادةٍ... وهكذا في بقيّة الصفات.

ثمّ قالوا: إنّه تعالى لو كان موصوفاً بهذه الصفات، وكانت قائمة بذاته تعالى، كانت حقيقة الإلهيّة مركّبة، وكلّ مركّبٍ محتاج الى جزئه، وجزؤه غيره، فيكون الله محتاجاً الى غيره، والمحتاج إلى الغير ممكن لا واجب.

ثمّ قالوا: إنّ هذه المعاني: الحياة، القدرة.... لا هي نفس الذات ولا مغايرة لها، وهذا واضح البطلان، وغير معقول؛ لأنّ الشيء إذا نُسب إلىٰ آخر؛ فإمّا أن يكون

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ١ / ٧٤ ـ ٧٧ كتاب التوحيد، باب حدوث العالم و إثبات المحدث، الحديث الثاني.

هو هو أو غيره، فالفضل بن الروزبهان \_من كبار علماء الأشاعرة \_ يوافق الاماميّة في كون كلّ ما عدا الله سبحانه ممكن، إلّا أنّه يخالفهم في كون كلّ ممكن حادث، حيث استثنى صفات الله سبحانه مدّعياً أنّها ليست عين ذاته تعالى، فهي إذاً حادثة؛ لأنّ صفاته لا هو ولاغيره، وهكذا قالوا \_ الأشاعرة \_ : إنّ صفاته تعالى ممكنة زائدة على ذاته، وهذا في نظر علماء الإماميّة باطل لا معنى له، إذ لو كانت صفاته كما قالوا لاحتاجت إلى تأثيره فيها، وتأثيره فيها إمّا بالاختيار وهو يستلزم الدور أو التسلسل لتوقّف إيجاد كلّ صفة كالحياتيّة والعلميّة والمقدوريّة على الحياة والعلم والقدرة، فإن توقّفت على أنفسها دار وإلّا تسلسل، والتسلسل يستلزم حدوثها، وبهذا بطل مدّعي الأشاعرة. وأمّا تأثيره فيها بدون اختيار، وهذا بحث فيه تفصيل يُراجع في مظانّه.

وينبغي هنا أن نشير إلى لوازم الواجب بالذات، وهي:

أوّلاً: أن يستحيل صدق التركيب عليه؛ لأنّ كلّ مركّب محتاج إلىٰ أجزائه، وكلّ محتاج ممكن.

أمّا كون المركّب محتاج فأمرٌ بديهي؛ لأنّ لفظ التركيب تعني مجموعة أجزائه، وأمّا كون المحتاج ممكن فهو في وجوده محتاج إلى الغير، كما أنّ وجوده ليس من نفسه فهو الممكن.

ثانياً: أن لا يكون جزء من غيره، بأن يتركّب الواجب شيء منه ومن غيره؛ لأنّ في التركيب تماسك الأجزاء، بمعنى تأثير كلّ جزء بالآخر، والّذي يعرف بالفعل والانفعال، وحينئذ يكون تأثير غير الواجب في الواجب، وهذا يحصل إمّا بزيادة فيه أو نقيصة عنه، أو بتبديل حالٍ منه الى حالٍ آخر، والجميع يستحيل على الواجب بالذات.

إلّا أنّ الأشاعرة قالوا بالتركيب، كما عرفت من قولهم بأنّ الإله مركّب من الذات والصفات، فهم يتّفقون مع النصاري حيث قولهم بالثالوث.

ثالثاً: أن لا يزيد نسبة وجوده على ذاته، لأنّ زيادة الوجود دليل على تغاير بين الوجود والذات، والذات هي المعبّر عنها بالواجب، وهي عين الوجود، ولو كانت الزيادة لكانت المغايرة، وإذا تغاير الوجود لذاته حصل الافتقار للذات في الاتصاف به إلى العلّة، والمحتاج إلى العلّة ممكن ليس بواجب.

و في الثلث الأخير من الحديث جرى الكلام أيضا حول الحدوث والقدم، حيث سأل ابن أبي العوجاء الإمام الصادق عليه عن الدليل على حدث الأجسام، فأجابه الإمام: «إني ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلا وإذا ضم إليه مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى، ولو كان قديماً مازال ولاحال... الح».

بعض الاشاعرة، قال: «إنّ القدم وصف ثبوتيّ قائم بذات الله تعالى»(١).

أمّا الكراميّة فقد ذهبت إلى أنّ الحدوث وصف ثبوتي قائم بذات الحادث. فقول الكراميّة ومن تابعهم من الأشاعرة باطل؛ لأنّ القدم لو كان موجوداً مغايراً للذات لكان واحداً من أمرين: إمّا أن يكون قديماً أو حادثاً، فإن كان قديماً كان له قدم آخر، وهذا يوجب التسلسل و هو باطل، و إن كان حادثاً كان الشيء موصوفاً بنقيضه، وهو كسابقه في البطلان، وبه يتم المطلب. وهناك مطالب عديدة في الحديث أرجأنا تفصيلها إلى مناسبة أخرى.

استطاع الشيخ الكليني من يَقِيَّ مان ينقل لنا صورة حيّة عن القرن الشاني والثالث الهجري، والصراع الدائر بين العلماء والمتكلّمين من جهة وبين الزنادقة من

<sup>(</sup>١) دلائل الصدق للمظفّر: ١ / ٣١٣ ط ١، دار المعلّم، القاهرة ١٩٧٦.

جهةٍ أخرى، حيث راجت الزندقة في ذلك الوقت، وأصبحت تيّاراً سياسيّاً خطيراً يهدّد كيان المسلمين، وقد انبرى لهم في المناظرة والجدل أئمّة أهل البيت الميّكيّن، وهكذا أصحابهم؛ كهشام بن الحكم، وحمران بن أعين، وقيس بن الماصر، وآخرين... كما أنّ الخلاف والمناظرة كانت أيضاً بين علماء المذاهب الإسلاميّة ومتكلّميهم.

ثمّ لا يخفى أنّ كتاب التوحيد أودع فيه الكلينيّ عشرات الأحاديث، وبوّبه تبويباً جميلاً لم يسبقه أحد، وليس لمصنَّفه مثيل، وقد لبّى للناس حاجة ضروريّة ملحّة وهو تصنيف هذا الكتاب، وقد أصبح فيا بعد المرجع الوحيد لعموم الطائفة، وبهذا يستطيع العلماء والكتّاب والمحقّقين أن يستنتجوا أصول مدرسة أهل البيت علميّلاً في كلّ الأبحاث العقائديّة والكلاميّة من هذا الكتاب.

كما أنّ الشيخ الكلينيّ اعتمد تقسيم الكتاب إلى أبوابٍ حتىّ يسهل تناوله، وتعمّ فائدته، والأبواب هي:

- باب حدوث العالم واثبات المحدث \_كما مرّ \_، ذكر فيه ستّة أحاديث.
  - ـ باب إطلاق القول بأنّه شيء، ذكر فيه سبعة أحاديث.
    - ـباب أنه لا يُعرف إلا به، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
      - ـباب أدني المعرفة، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
        - ـباب المعبود، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
      - ـ باب الكون والمكان، ذكر فيه ثمانية أحاديث.
        - ـباب النسبة، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
  - ـ باب النهى عن الكلام في الكيفيّة، ذكر فيه عشرة أحاديث.
    - ـباب في إبطال الرؤية، ذكر فيه اثنا عشر حديثاً.

ـ باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالىٰ، ذكر فيه اثـنا عــشر حديثاً.

- ـ باب النهي عن الجسم والصورة، ذكر فيها ثمانية أحاديث.
  - ـ باب صفات الذات، ذكر فيه ستّة أحاديث.
  - ـباب آخر وهو من الباب الأوّل، ذكر فيه حديثين.
- باب الارادة أنّها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل، ذكر فيه سبعة أحاديث.
  - ـباب حدوث الأسهاء، ذكر فيه أربعة أحاديث.
  - ـباب معاني الأسهاء واشتقاقها، ذكر فيه اثنا عشر حديثاً.
- ـباب آخر وهو من الباب الأوّل، إلّا أنّ فيه زيادة وهو الفرق ما بين المعاني التي تحت أسهاء الله وأسهاء المخلوقين، ذكر فيه حديثاً واحداً.
  - \_باب تأويل الصمد، ذكر فيه حديثين.
  - ـباب الحركة والانتقال، ذكر فيه عشرة أحاديث.
  - ـ باب العرش والكرسي، ذكر فيه سبعة أحاديث.
    - ـباب الروح، ذكر فيه أربعة أحاديث.
  - ـباب جوامع التوحيد ـذكر فيه سبعة أحاديث.
    - ـباب النوادر، ذكر فيه أحد عشر حديثاً.
    - \_باب البداء، ذكر فيه خمسة عشر حديثاً.
- ـ باب في أنّه لا يكون شيء في السهاء والأرض، إلّا بسبعة، ذكر فيه حديثين.
  - ـباب المشيئة والإرادة، ذكر فيه ستّة أحاديث.
    - \_باب الابتلاء والاختبار، ذكر فيه حديثين.

- ـباب السعادة والشقاء، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
  - \_باب الخير والشر، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
- ـباب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، ذكر فيه أربعة عشر حديثاً.
  - \_باب الاستطاعة، ذكر فيه أربعة أحاديث.
  - ـباب البيان والتعريف ولزوم الحجّة، ذكر فيه ستّة أحاديث.
    - ـ باب اختلاف الحجّة علىٰ عباده، وفيه حديث واحد.
      - ـباب حجج الله علىٰ خلقه، ذكر فيه أربعة أحاديث.
  - ـباب الهداية وأنَّها من الله عزّ وجلّ، وذكر فيه أربعة أحاديث.

ومجموع الأحاديث في كتاب التوحيد هي مائتان واثنا عشر حديثاً في خمس ومجموع الأحاديث في كتاب التوحيد هي مائتان واثنا عشر حديثاً في خمس وثلاثين باباً، وكلّ باب يعبّر عن رأي الشيعة الإماميّة ومنهج أهل البيت الميّلان اتجاه المسائل العقائديّة الّتي ظهرت إلى الوجود، وأصبحت مدار بحثٍ ونقاشٍ بين المذاهب الإسلاميّة.

ونستطيع أن نوجز الحديث عن كتاب التوحيد عند الشيعة الإماميّة من خلال جملةٍ من احاديث أهل البيت الّتي أودعها الشيخ الكلينيّ في كتابه «الكافي» بما يأتى:

وهو أن التوحيد بحوثه تندرج تحت ثلاثة أقسام:

١ \_ توحيده في الذات.

٢ \_ توحيده في الصفات. وهذا يشمل:

أ \_الصفات الثبوتيّة (الكماليّة).

ب \_الصفات السلبيّة (الجلاليّة).

٣\_ توحيده في العبادة.

أمّا توحيده في الذات فقد عرفت أنّه سبحانه، واحدٌ أحدٌ، فردٌ صمدٌ، ليس كمثله شيء، كان موجوداً منذ القدم فهو قديم، وأنّ وجوده واجب لامحالة، وشريكه ممتنع وجوباً لا محالة؛ لانّه لا يصلح للكون أن يكون فيه الله غيره «لو كان فيها آلهة إلّا الله لفسدتا» (١)، لا تدركه الأبصار، ولا يستطيع المخلوق أن يصل الى كنهه، فها كان ذهن الإنسان له من القابليّة والقدرة والاستعداد لا يصل إلى ما يريده من تصوّر ذاته، و علوّ الهمم لا يمكن أن تدركه، قد عرفناه قدياً منذ الأزل؛ لأنّه لم يكن مسبوقاً بالغير، كما أنته سبحانه لم يكن مسبوقاً بالعدم، ولهذا كان واجب الوجود وهو سبحانه.

وأمّا توحيده في الصفات فنقول: لمّا كانت معرفته أساس الطاعة والعبادة فما يعرف لا يمكن أن يطاع، ولا تتم معرفته إلا بإذعان العبد بوجوب وجوده، ولا يكون هذا الإذعان ما لم يؤمن العبد بوحدانيته، أي لاشريك له؛ لأن الواجب لا يتعدد، وقد تم الدليل. عليه بصورة مجملة، وكمال هذا التوحيد لا يتم إلا بالإخلاص له، ومن جملة الإخلاص هو نني الصفات الزائدة عنه، فصفاته عين ذاته، فعلمه، وقدرته، وإرادته، وسمعه وبصره... كلها موجودة بوجود ذاته الأحدية، وذاته جامعة ومستوعبة لها، وهي عينها، وليست زائد على الذات خارجة عنها، كما أن صفاته الذاتية من القدرة والاختيار والعلم والحياة ليس لها حدُّ معينٌ ينتهي إليه ويقف عنده، كما هو الحال بالنسبة للمخلوقات الّـتي يعتريها التغير، أو توصف بالزيادة والنقصان، فقدرته لا توصف بالقوّة والضعف، وكذا علمه لايوصف بالزيادة والنقصان، فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته، فهو قادر من حيث هو حيّ، وحيّ من حيث هو قادر، وصفاته عين ذاته، وهي أزليّة ليس لها

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٢.

وقت معدود، وأبديّة فليس لها أجل محدود.

ثمّ إنّ صفاته تكون علىٰ قسمين:

١ \_الصفات الثبوتيّة، وهذه على نوعين:

أ \_الصفات الثبوتيّة الحقيقيّة والّتي تسمّىٰ بالصفات الكماليّة \_صفات الجمال والكمال \_كالعلم، والقدرة، والغنيٰ، والإرادة، والحياة.

ب \_الصفات الثبوتيّة الإضافيّة، كالخالقيّة والرازقيّة، والتـقدّم، والعـلّيّة...، وهذه ترجع إلى صفة القيوميّة لمخلوقاته.

٢ ـ الصفات السلبيّة (الجلال) وهي ترجع جميعها إلى سلبٍ واحد، و هـ و سلب الأمكان عنه أو قل: سلب كلّ نقصٍ عنه سبحانه، مـ ثل: سلب الجسميّة، والسكون، والحركة، والثقل، والخفّة.

أمّا توحيده في العبادة، فلا شكّ أنّ العبادة ضرب من الشكر، وغايةٌ فيه، لأنّها الخضوع والتذلّل، وهي تدلّ على أعلى مراتب التعظيم، ولا يستحقّ العبادة أحد إلّا من كان هو الفيض في أصول النعم ومعطيها، والعبادة تختلف عن الطاعة؛ لأنّ العبادة مختصّة بالله سبحانه، والطاعة مشترك بينه وبين غيره، فربّما تبطع من سواه؛ كالأب، والزوج، والصديق، والسلطان، ومع ذلك طاعتك لهم قد لا يصحبها التذلّل.

قال الرسول مخاطباً معاذ: «يا معاذ تدري ما حقّ الله على العباد؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنّ حقّ الله على العباد أن يعبدوا الله ولايشركوا به شيئاً، وحقّ العباد على الله عزّ وجلّ أن لا يعذّب من لايشرك به شيئاً، وقد قال سبحانه: «وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون» (١)، وقوله تعالى: «وما أمروا إلّا ليعبدوا الله

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٥٦.

مخلصين له الدين»(١).

ومن المناسب أن نختم هذه الفقرة بحديث أميرالمؤمنين للظّيلا، و بعض من كلمات اهل البيت الميكليا في التوحيد، منها، كما نقله لنا الشيخ الكليني تيّئ مرفوعاً الى أبي عبدالله للظّيلا أن أميرالمؤمنين استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية، فلم حشد الناس قام خطيباً فقال: «الحمد لله الواحد الأحد، الصمد المتفرّد، الذي لامن شيء كان، ولامن شيء خلق ما كان، قدرة بان بها من الأشياء و بانت الأشياء منه، فليست له صفة تنال، ولا حدّ تضرب له فيه الأمثال... إلى أن يقول طليلا: فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، وتعالى الذي يسى له أوّل ليس له وقت معدود، ولا أجل ممدود، ولانعت محدود، سبحان الذي ليس له أوّل مبتدأ، ولا غاية منتهى، ولا آخر يفنى، سبحانه هو كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، وحدّ الأشياء كلها عند خلقه، إبانة لها من شبهه، و إبانة له من شبهها، لم يحلل فيها فيقال: هو فيها كائن، ولم ينا عنها فيقال: هو منها بائن، ولم يخل منها فيقال له: أين، لكنّه سبحانه أحاط بها علمه، وأتقنها صنعه، وأحصاها حفظه... إلى أخر الخطبة الأشباح قال عليها:

«فاشهد أنّ من شبّهك بتباين أعضاء خلقك، وتلاحم حِقَاقِ مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك، لم يعتقد غيب ضميره على معرفتك، ولم يباشر قلبه اليقين بأنّه لاندّلك، وكأنّه لم يسمع نبرُّؤ التابعين من المتبوعين اذ يقولون: «تالله إن كنا لني ضلال مبين، إذ نسوّيكم بربّ العالمين»، كذب العادلون بك اذ شبّهوك بأصنامهم، ونحلوك جليّة المخلوقين بأوهامهم، وجزّ أوك تجزئة المجسّمات بخواطرهم، وأشهد أنّ

(١) البيّنة: ٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى: ١ / ١٣٥ كتاب التوحيد، الحديث الأوّل،

من ساواك بشيءٍ من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما تنزّلت به محكمات آياتِك، ونطقت به شواهد حجج بيّناتك»(١١).

وقال عليُّل إ في مناسبة أُخرى: «الحمد لله الَّذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصى نعمه العادّون، ولا يؤدّى حقّه الجتهدون، الّذي لايدركه بُعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الّذي ليس لصفته حدّ محدود، ولا نعت موجود، ولاوقت معدود، ولاأجل ممدود،فطر الخلائق بقدرته،ونشر الرياح برحمته، ووتّد بالصخور مـيدان أرضه، أوّل الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال تصديقه تـوحيده، وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفةٍ أنَّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوفٍ أنته غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنَّاه، ومن ثنَّاه فقد جزَّأه، ومن جزَّأه، فقد جهله، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال فِيمَ؟ فقد ضمّنه، ومن قال على مَ؟ فقد أخلىٰ منه، كائن لاعن حدث، موجود لاعن عدم، مع كلّ شيءٍ لا عزايلة، فاعلٌ لا بمعنىٰ الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحّد إذ لا سكن يستأنس به، ولا يستوحش لفقده، أنشأ الخلق إنشاءاً ، وابتدأه، ابتداءاً ، بلا رويّة أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة نفس اضطراب فيها، أحال الأشياء لاوقاتها، ولائم بين مختلفاتها، وعزّز غرائزها، وألزمها أشباحها، عــا لماَّ بهــا قــبل ابتدائها، محيطاً بحدودها وانتهائها عارفاً بقرائنها وأحنائها»(٢).

أشار الإمام أميرالمؤمنين للطُّلِلِ في خطبته إلى عدّة مطالبٍ مهمّة: فقد أشار إلىٰ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: من خطبة الأشباح رقم ٩١ ص ١٢٦، تحقيق صبحي الصالح.

<sup>(</sup>٢) الآحتجاج للطبرسيّ: ١ / ١٩٩ ، نهج البلاغة: الخطبة الأولى، ١ / ٤٠ تـحقيق صبحي الصالح.

عجز الإنسان عن القيام بالثناء عليه، كما أنّ القصور بادٍ على كلّ فردٍ في إحصاء أنعُم الله، فهي على وفرتها وكثرتها لا تُعدّ ولاتُحصى، وهذه النعم الكثيرة تصيّر الإنسان عاجزاً عن أداء شكر المنعم، على أن شكر المنعم واجب.

ثمّ بيّن عليَّا إِنّ ليس لصفاته الذاتيّة من القدرة والحياة والعلم والاختيار حدّ معيّن ينتهي إليه كما هو الحال في المخلوقات، فصفاته عين ذاته، وهي أزليّة ليس لها وقت معدود، وأبديّة ليس لها أجل ممدود.

ثمّ قال طَلِيَلِا في كيفيّة الدين، وما هو إلّا معرفة الله سبحانه، وهذا هـو أوّل الدين؛ لأنّ اذا عُرف الله جلّ ثناؤه وجب على الناس عبادته وطاعته، فما لم يُعرف لا يطاع، أمّا معرفته فهي متوقّفة بإذعان العبد لخالقه، وعلى كونه واجب الوجود، وكونه واجب الوجود لابدّ من تنزيهه عن الشرك و إخلاص الوحدانيّة له.

ثمّ بين عليُّ صفاته كيف نفهمها، وماهي المقولات الباطلة الّـتي لابـد أن نحذرها، فمن قال: إنّ صفاته زائدة على ذاته فقد قرنه، أي أوجد له شريكاً في القدم، وواجب الوجود لا شريك له في القدم، ومن قال: بقدمها خرج عن توحيده، لان قد صيره جزءاً من قديمين، ومن جزّاً هفقد جهله.

وقد أثبت للتَّلِجُ بهذا أنَّه سبحانه لا يتعدّد ولا يتجزّأ.

ثم ننى عنه سبحانه التحديد والتركيب، فلا يشار إليه بمكان، لأنّ الإشاره سواء كانت نقليّة أم حسيّة تعطي معنى الـ«أين»، ولأنّ المشار إليه لابدّ أن يكون في جهةً لابدّ أن يوصف بالأبعاد الستّة، والّذي يوصف أو يحدّ بالأبعاد هو المركّب، كما ما هو الحال للموجودات.

ثمّ بعد ذلك بيّن كيف أنشأ سبحانه الخلق.

وعن الطبرسيّ، قال: سأل نافع الأزرق أبا جعفر المَيْلًا، قال: أخبرني عن الله

عزّوجلّ منى كان؟ قال: «متى لم يكن حتى اُخبرك متى كان؟! سبحان من لم يزل ولا يزال فرداً صمداً، لم يتخذ صاحبةً ولاولداً» (١).

وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر للثيلا قال في صفة القديم: «إنّه واحدٌ صمد، أحديّ المعنى، ليس بمعانٍ كثيرةٍ مختلفة»، قال: قلت: جُعلت فداك إنّه يزعم قومٌ من أهل العراق أنّه يسمع بغير الّذي يبصر، ويبصر بغير الّذي يسمع، قال: فقال: «كذبوا والحدوا، وشبّهوا الله تعالى، إنّه سميع بصير، يسمع بما به، و يبصر بما به يسمع».

قال: قلت: يزعمون أنّه بصير على ما يعقله، قال: فقال: «تعالى الله، إنّما يعقل من كان بصفة المخلوق، وليس الله كذلك». (٢)

وهناك مناظرات واحتجاجات بين الإمام الصادق عليه السّلام وبعض الزنادقة، قد ذكرنا طرفاً منها فها تقدّم.

وعن الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة قال: سأل عمران الصابي الإمام الرضا عليه في مجلس كبير، جمع له المأمون فيه متكلّمي الملل كلّهم المخالفين للإسلام فخصم جميعهم، قال له عمران الصابي: أخبرني نوحد الله بحقيقة أم نوحده بوصفي؟، فقال له الرضا عليه إن النور البدي الواحد الكون الأوّل واحد لا شريك له، ولا شيء معه، فرد لا ثاني معه، ولا معلوم، ولا مجهول، ولا محكم، ولا متشابه، ولا مذكور ولامنسا (۱۳)، ولا شيء يقع عليه إسم شيء من الأشياء كلّها، فكان البدء قائماً بنفسه، نورٌ، غنيٌ، مستغنٍ عن غيره، لامن وقت كان، ولا إلى وقتٍ يكون، ولا على بنفسه، نورٌ، غنيٌ، مستغنٍ عن غيره، لامن وقت كان، ولا إلى وقتٍ يكون، ولا على المن وقت كان، ولا إلى وقتٍ يكون، ولا على المناه، في المناه، في الأسلام وقت كان، ولا إلى وقتٍ يكون، ولا على المناه، في المناه، في الأسلام المناه، في الأسلام المناه، في الأسلام وقت كان، ولا إلى وقتٍ يكون، ولا على المناه، في الأسلام المناه، في المناه، في المناه، في الأسلام المناه، في في المناه، في ال

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسيّ: ٢ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج: ٢ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في المصدر . والصحيح ولا منسياً .

شيء قام، ولا إلى شيء استتر، ولا في شيء استكن، ولا يدرك القائل مقالاً إذا خطر بباله ضوء أو مثال أو شبح أو ظلّ، وذلك كلّه قبل الخلق، في الحال الّتي لا شيء فيها غيره، والحال أيضاً في هذا الموضوع، فإنّا هي صفات محدثة، وترجمة من متوهم ليفهم... الخ»(١).

أقول: في كلمات الأئمة المعصومين المنكمة ما فيه الغنى عن كلمات باقي الأصحاب، وأن مناظراتهم مع المخالفين من إسلامين وغيرهم هي كثيرة، وقد ذكر جملةً من أحاديثهم الشيخ الكليني، في كتاب التوحيد، كما مرّ أنّ فيه ستّاً وثلاثين باباً قد أودع فيه ما ينبيء عن سعة اطّلاع المصنّف في الامور العقليّة والنقليّة، وأنّ اختياره ذاك يحكي عن عقيدته، بل هي عقيدة الإماميّة الاثني عشريّة تلك العقيدة التي ورثها عن اهل بيت العصمة، وهم الأئمة الأطهار، فهي حقّاً مدرسة أهل البيت التي غرس بذرتها الرسول الكريم عَلَيْ الله مدينة العلم، ثمّ فتح لمدينته باباً فجعلها أفضل الأبواب، فمن رام دخول المدينة فليأتي الإمام أميرالمؤمنين الميله باب مدينته.

فن الأسباب الداعية لنشر علوم اهل البيت، وبالذات ما يخصّ التوحيد هو كتاب «الكافي»، حيث قيّض الله سبحانه لنا الكلينيّ، يحفظ ذلك التراث النقي العذب من الضياع والاندراس، على أنّ تلك الأحاديث والأخبار لايذكر أنّ جلّها كانت في كتب الأصول \_الأربعائة \_لكن تطاول الزمان، وكثرة الحدثان، وقلّة الهمم، وتوالي الأمم عرّض تلك الأصول إلى التلف، حتى أصبحت أساء لرسوم اندرست. وربّا هناك الشيء الكثير في هذا الباب لم يصلنا لحدّ الآن، ولا يختلف في هذا

<sup>(</sup>١) تحف العقول لابن شعبة: ص ٣١٦، ط ٥ م الحيدريّة، النجف ١٩٦١.

الشأن اثنان، ومهما يكن، فإنّ عمل الشيخ الكلينيّ يستحقّ الإكبار والإجلال والتقدير.

## ردّ شبهة:

لقد تحامل بعض الكتّاب في التشنيع على مذهب الإماميّة بل أنّ بعضهم ممّن كتب في الفِرَق والمذاهب قد بالغ في نسبة التجسيم إلى هشام بن الحكم، و نسب إليه بعض المقالات المنافية لأصول الإسلام والّتي لايقرّها العقل، و كان الغرض من خلال مي الإمامية بالتشبيه والتجسيم من خلال هشام.

هشام بن الحكم؛ من أبرز تلامذة الإمام الصادق عليَّلاً، وقد وردت في حقّه عدّة روايات مدح وثناءٍ من الإمام عليَّلاً ، منها قوله عليَّلاً: «لاتزال مؤيّداً بـروح القدس يا هشام ما نصرتنا بلسانك».

وكذلك دخل على الإمام الصادق عليه السلام وكان شابّا قبل أن يخطّ عارضاه بالشعر، وفي مجلسه. أجلّاء الشيوخ من شيعته وتلامذته، فوسّع له في مجلسه، وأدناه منه، ثمّ قال: هذا ناصرنا بقلبه ويده ولسانه».

وقال فيه الإمام في مناسبة ثالثة: «هشام بن الحكم رائد حقّنا، والمؤيّد لصدقنا، والدافع لباطل أعدائنا، من تبعه وتبع أمره تبعنا، ومن خالفه وألحد فيه فقد خالفنا وألحد فينا...».

غير أنّ الاسفراينيّ في «تبصير الدين» (١) اتّهم هشام بن الحكم بالتجسيم، ونسب إليه أقوال وعقائد فاسدة مخالفة لعقيدة هشام ومذهب الإماميّة.

إِلَّا أَنَّ كُلَّ النَّهُمُ الَّتِي وجَّهُتَ إِلَىٰ هشام سببها العداء والخصومة الَّتي خاضها

<sup>(</sup>١) تبصير الدين للاسفراينيّ: ص ١٠٦.

مع المعتزلة من جانب، ومع الأشاعرة من جانب آخر، فهو كان يحاجج علماء هؤلاء وأولئك، ويلقمهم حجراً في كل ما يدّعونه حتى ينتصر عليهم، ممّا ولّد له أعداءً و خصاء، أخذوا يلصقون به التهم والمعتقدات الّتي هو بعيد عنها كلّ البُعد. نعم ربّما استفادوا من مقولته على حساب الغرض للردّ على المعتزلة، حيث قال: إنّ الله (جسم لاكالأجسام)، قبال المعتزلة الّذين قالوا: هو (شيء لاكالأشياء). (١)

ولهشام مواقف حاسمة بينه وبين رأس المعتزلة عمربن عبيد وزعيمهم أنذاك، و كذلك له مخاصات مع عمرو بن عبيد في موضوع الإمامة وبقية أصول الدين. انظر رجال الكشّيّ في قصّة إنكار المعتزلة لبقاء أهل الجنّة إلى الأمد (٢).

ثمّ هناك ادّعاء في هشام أنّه كان ديصانيّاً، ثمّ رجع وأصبح جهميّاً، ثمّ اعتنق المذهب الإماميّ، وهذا ليس له دليل، بل أنّه إمامي قبل أن يختطّ عارضه بالشعر (٣)، لهذا تمادى الكتّاب في التهريج والتشنيع على هشام ومذهب الإماميّة، قال علي الغرابيّ في «تاريخ الفرق الإسلاميّة» وهو ينقل عن الشهرستاني في كتابه الملل والنحل بتصرف قال: «إنّ أصل التشبيه يرجع الى طائفة الروافض من الشبعة، وطائفة الحشوية من المحدّثين، ويمثّل الطائفة الأولى هشام بن الحكم...» (٤).

أقول: و أصل الشبهة إنَّما جاءت من قول هشام على سبيل الفرض

<sup>(</sup>١) رجال الكشّيّ: ٢ / ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٢) رجال الكشّيّ: ٢/٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) في الشافي للسيّد المرتضى: إنّ الإمام الصادق عَلَيْكِ كان يرفع هشام على باقي أصحابه. ص ١٣ ، ورجال الكشّيّ، الهامش ٢ ص ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٤) أنظر الملل والنحل للشهرستاني ١ / ١٠٥ من طبعة دارالمعرفة بيروت.

والمعارضة في مقابلته للمعتزلة، فقال لهم:

«إذا قلتم إنّ القديم تعالىٰ شيء لاكالأشياء، فقولوا، إنّه جسم لاكالأجسام» وليس كلّ من عارض بشيءٍ و سأل عنه يكون معتقداً له ومتديّناً به،وقد فهم من هذا الفرض والمعارضة أنّه يدين بذلك، وهذا الوهم حمل الشهرستانيّ وابن الراونديّ والكعبيّ وأضرابهم أن يصيّروا تلك الفرضيّة مذهباً وعقيدة لهشام.

قال الشهرستانيّ: «وكان هشام بن الحكم من متكلّمي الشيعة، وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام؛ منها في التشبيه، ومنها في تعلّق علم الباريء تعالى حكى ابن الراونديّ عن هشام أنّه قال: إنّ بين معبوده وبين الأجسام تشابها مابوجهٍ من الوجوه، ولو لا ذلك لما دلّت عليه، وحكى الكعبيّ عنه أنته قال هو جسمٌ ذو أبعاض، له قدر من الأقدار، ولكن لا يشبه شيئاً من المخلوقات، ولا يشبه شيء (۱).

ثمّ نقل غير ذلك، لكن لايعلم مصدرها، ولا أشكّ أنّ تلك الأقوال قد ألصقها به خصومه من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ لحقدهم وحسدهم.

ثمّ جميع ما نُقل عن هشام إنّما هي محكيّة في كتب المخالفين، ولم نجد أيّ نصّ أو خبرٍ في كتبنا تسيء إلى هشام بن الحكم، أو فيها ممّا يخالف عقائد الإماميّة.

بل أنّ التشبيه والتجسيم إنّا هو مسطور في كتب القوم، وهي جزء من عقائدهم، فهؤلاء الحشوية أحد فرق الجمهور هم الّذين قالوا بالتجسيم، حكى الأشعريّ عن محمّد بن عيسى أنّه حكى عن: مضر، وكهمس، وأحمد الهجيميّ أنّهم أجازوا على ربّهم: الملامسة، والمصافحة، وأنّ المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة، إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد الى حدّ الإخلاص والاتّحاد المحض!!!(٢).

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ١ / ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل: ١ / ٩٦.

وحكىٰ الكعبيّ عن بعضهم: انّه كان يجوّز الرؤية في دار الدنيا ، وأن يزوروه ويزورهم .

وحكي عن داود الجواربي أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عمّا وراء ذلك! (١) وقال: إنّ معبوده جسم، ولحم، ودم، وله جوارح وأعضاء، من يدٍ، ورجلٍ، ورأسٍ، ولسانٍ وعينين، وأذنين، ومع ذلك: جسم لاكالأجسام، ولحم لاكاللحوم، ودم لاكالدماء، وكذلك سائر الصفات، وهو لا يشبه شيئاً من المخلوقات، ولا يشبهه شيء!! (٢)

و حكي عنه أنّه قال: هو جوف من أعلاه إلى صدره ، مصمت ما سوى ذلك، وأنّ له وفرة سوادء، وله شعر قطط!! (٣)

وأمّا ما ورد في التنزيل من: الاستواء، والوجه، واليدين، والجنب، والجيء، والإتيان، والفوقيّة... وغير ذلك، فأجروها على ظاهرها، أعني ما يفهم عند الإطلاق على الأجسام (٤).

وقال الأشعريّون: إنّ اليدين صفة من صفات الله، والاستواء علىٰ العـرش صفة من صفات الله، وأنّ وجه الله صفة من صفاته أيضاً (٥).

وقال ابن أبي الحديد في جملة ما قال عن المجسّمة والاشاعرة وأهل السّنة، وأقوالهم في الخالق : «وقال بعضهم: إنّه في صورة غلامٍ أمرد، صبيح الوجه، عليه كساء أسود، ملتحف به. وسمعت أنا في عصري هذا من قال في قوله تعالى: «وترى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١ / ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١ / ٩٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١ / ٩٦.

<sup>(</sup>٤) المللل والنحل: ١ / ٩٦.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغه: ٢ / ١٤٢، و ١ / ٢٩٦.

الملائكة حافين من حول العرش» أنهم قيام على رأسه بسيوفهم وأسلحتهم! فقال له آخر \_على سبيل التهكم \_: به يحرسونه من المعتزلة أن يفتكوا به، فغضب وقال: هذا إلحاد. ورووا أن النار تزفر وتتغيّظ تغيّظاً شديداً، فلا تسكن حتى يضع قدمه فيها، فتقول: قط قط، أي حسبي حسبي، ويرفعون هذا الخبر مسنداً، وقد ذكر شبيه به في الصحاح. وروي في الكتب الصحاح أيضاً أنّ الله خلق آدم على صور ته...(١).

ومن آراء الحشوية وطرهاتهم؛ أنهم يجيزون على الله تعالى العدو، والجري، والهرولة!! قال ابن أبي الحديد: «وقال قوم منهم: إنّه تعالى يجوز أن ينزل فيطوف البلدان، ويدور في السكك، وقال بعض الأشعريين أنّ سائلاً سأل السّكاك فقال: إذا أجزت عليه الحركة فهل أجزت عليه أن يطفر؟!! فقال: لا يجوز عليه الطفر، إنّا يكون فراراً من ضدًّ، أو إتّصالاً بشكلٍ، فقال له: فالحركة أيضاً كذلك، فلم يأت بفرق (٢).

وهناك كلمات كثيرة لو أردنا أن نحصيها على فِرَق جمهور السنّة لخرجنا عن إطار البحث، وإنّما ذكرنا نماذج قليلة من عقائدهم، حتى يتّضح للقاريء إنّما ما الصق بالإماميّة وعلمائنا الكبار إنّما هو تقوّل عليهم، بل هي في الحقيقة منسوبة إلى كبار علماء الأشاعرة والحشويّة، ومن حذا حذوهم من الأحناف والحنابلة والشوافع.

أمّا هشام بن الحكم فقد وردت فيه أخبارٌ صحيحة عن الإمام الكاظم والإمام الرضا طلِيَّالِيْه في مدحه والثناء عليه، بـل أنّـه مـن المـقرّبين إلى الإمـام الصادق المُنْالِد.

<sup>(</sup>١) شرح النهج: ١ / ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) شرح النهج: ١ / ٢٩٦.

قال الكشّيّ: حدّثني حمدويه بن نصير، قال: حدّثنا محمد بن عيسىٰ العبيدي، قال: حدّثني جعفر بن عيسىٰ، قال: قال موسىٰ بن الرقيّ لأبي الحسن الثاني عليّلان جعلت فداك روى عنك... و أبوالأسد أنّها سألاك عن هشام بن الحكم، فقلتَ: ضالٌ مضلٌ، شرك في دم أبي الحسن عليّلان، فما تقول فيه يا سيّدي نتولاه؟ قال: «نعم»، فأعاد عليه: نتولاه علىٰ جهة الاستقطاع؟ قال: «نعم تولّوه، نعم تولّوه، إذا قلت لك فاعمل به، ولا تريد إن تغالب به، اخرج الآن فقل لهم: قد أمرني بولاية هشام بن الحكم، فقال المشرقيّ لنا بين يديه وهو يسمع: ألم أُخبركم انّ هذا رأيه في هشام بن الحكم غير مرّة (١).

وفي كثير من الأخبار ترجّم عليه الإمام الرضا عليّه! منها: الكشي، قال: حدّ ثنا حمدويه و إبراهيم ابنا نصير، قالا: حدّ ثنا محمد بن عيسى، قال: حدّ ثني زحل عمر بن عبد العزيز بن أبي بشّار، عن سليان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليّه عن هشام بن الحكم، قال: فقال لي: «عليه كان عبداً ناصحاً، أوذي من قبل أصحابه حسداً منهم له» (٢).

وقال الكشّيّ بسنده عن أسد بن أبي العلاء، قال: كتب أبو الحسن الأوّل عليه الله من شيعته في بعض السنين في حاجة له، فما قام بها غير هشام بن الحكم، قال: «فإذا هو قد كتب عَلَيْوَاللهُ، جعل الله ثوابك الجنة»، يعني هشام بن الحكم (٣).

وقد بلغ من مرتبته وعلوه عند الإمام الصادق الله أنه دخل عليه بمني وهو غلام أوّل ما اختطّ عارضاه وفي مجلسه شيوخ الشيعة؛ كحمران بن أعين، وقيس

<sup>(</sup>١) رجال الكشيّ: ٢ / ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشيّ: ٢ / ٥٤٧.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشّيّ: ٢ / ٥٤٨.

الماصر، ويونس بن يعقوب، وأبي جعفر الأحول، وغيرهم، فرفعه على جماعتهم وليس فيهم إلا منهو أكبر منهسناً، فلهارأى أبو عبدالله الله أن ذلك الفعل كبر على أصحابه قال: «هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده»(١).

وقال له أبو عبدالله عليًا وقد سأله عن أسهاء الله واشتقاقها، فأجابه عليًا ثمّ قال له: «أفهمت يا هشام فهماً تدفع به وتناضل به أعداءنا الملحدين، المتّخذين مع الله سبحانه وتعالى غيره؟» قال هشام: نعم، قال أبو عبدالله عليًا إذ «نفعك الله به وثبّتك»، قال هشام: فوالله، ما قهرني أحد في التوحيد حتى قت مقامى هذا» (٢).

أقول: هذا نزرٌ قليل من غثِّ سمينٍ في حق هشام بن الحكم، إذ أنّ الروايات المادحة له كثيرة جدّاً، قبالها أربع روايات ضعيفة السند، عدا واحدة منها، وقد أجمع العلماء على وثاقته، وجلالة قدره؛ بل هو من خواصّ الإمام الصادق عليّا وممّن أخذ علم الكلام عنه، وفي ذيل الرواية المتقدّمة عن الكليني أنّ الإمام دعا له بالنفع والثبات، كما تقدّم أيضاً عن الإمام الرضا عليمًا الترحّم عليه.

نكتني بهذا القدر عن هشام بن الحكم.

لقد أورد الكليني عرضاً موجزاً في كتاب التوحيد، وفي ثلاث أبوابٍ منه، ففي (باب الإرادة أنّها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل) ذكر بعدما أورد الحديث السابع جملة القول في صفات الذات و صفات الفعل، و هذا العنوان جعله في آخر الباب، ليبيّن فيه رأي الإماميّة بالنسبة إلى صفات الذات وصفات الفعل، وإن كانت الأحاديث المندرجة في الباب قد تبنّت موضوع المشيئة وبعض الصفات الثبوتيّة، إلاّ أنّ الشيخ ارتأى أن يذكر بعض العبائر لتوضيح ما غمض، فقال: «إنّ كلّ شيئين

<sup>(</sup>١) اصول الكافي: ١ / ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث من أصول الكافي: ج ١ باب المعبود ص ٨٧، وباب معاني الأسماء واشتقاقها ص ١١٤.

وصفت الله بهما وكان جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل، وتفسير هذه الجملة: أنُّك تثبت في الوجود ما يريد وما لا يريد، وما يرضاه وما لايرضاه وما يسخطه، وما يحب وما يبغض، فلو كانت الإرادة من صفات الذات \_مثل العلم والقدرة \_كان ما لا يريد ناقضاً لتلك الصفة، ولو كان ما يحبّ من صفات الذات كان ما يبغض ناقضاً لتلك الصفة، ألا ترى إنّا لانجد في الوجود ما لا يعلم وما لايـقدر عـليه، وكـذلك صفات ذاته الأزليّ لسنا نصفه بقدرةٍ وعجزٍ، وعلم و جهلٍ، و سفهٍ و حكمةٍ وخطأً، و عزّ و ذلّةٍ، ويجوز أن يقال: يحبّ من أطاعه، و يبغضُ من عصاه، ويوالي من أطاعه، و يعادي من عصاه، و أنّه يرضيٰ ويسخط، ويقال في الدعاء: اللّهمّ ارض عنّي، ولا تسخط عليَّ، وتولّني، ولاتعادني، ولايجوز أن يقال: يـقدر أن يـعلم ولايـقدر أن لايعلم، ويقدر أن يملك ولايقدر أن لايملك، ويقدر أن يكون عزيزاً حكماً ولا يقدر أن لايكون عزيزاً حكماً، ويقدر أن يكون جواداً، ولا يقدر أن لا يكون جــواداً. ويقدر أن يكون غفوراً ولا يقدر أن لا يكون غفوراً. ... ، ولا يجوز أيضاً أن يقال: أراد أن يكون ربّاً وقديماً وعزيزاً وحكماً ومالكاً وعالماً وقادراً... لأنّ هذه من صفات الذات، والإرادة من صفات الفعل، ألا ترى أنّه يقال: أراد هذا ولم يرد هذا، وصفات الذات تنغى عنه بكلّ صفة منها ضدّها، يقال: حيّ، وعالمٌ، وسميعٌ، وبصيرٌ، وعزيزٌ، وحكيمٌ، وغنيٌّ، وملكٌ وحليمٌ، وعدلٌ، وكريمٌ، فالعلم ضدّه الجهل، والقدرة ضدّها العجز، والحياة ضدّها الموت، والعزّة ضدّه الذّلة، والحكمة ضدّها الخطأ، وضدّ الحلم العجلة والجهل، وضدّ العدل الجور والظلم. (١)

والمورد الثاني من كتاب التوحيد، تعليقته على الحديث الأوّل من (باب أنّه لا تُعرف إلّا به).

<sup>(</sup>١) اصول الكافي: ١ / ١١١.

أمّا الحديث فهو بإسناده عن أبي عبدالله طليَّلا قال: قال أميرالمؤمنين طليَّلا: «اعرفوا الله بالله، والرسول بالرسالة، وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والاحسان».

فصّل الشيخ بين الأعيان والجواهر، وبعبارة أخرى ميّز بين الأبدان والأرواح، ثمّ نفى الشبهيّة؛ لأنّ سبحانه ليس كباقي المخلوقات الّتي لها جوهر وروح، بل هو سبحانه خلق الأجسام والأرواح، وليس لأحدٍ له دخل فيها عدا خالقها سبحانه.

أمّا المورد الثالث من تعليقات الشيخ الكلينيّ في كتاب التوحيد بعد الحديث الأوّل من (باب جوامع التوحيد).

الحديث الذي رواه الشيخ هو خطبة الإمام أميرالمؤمنين عليُّا استنهض الناس في حرب معاوية في المرّة الثانية، أوّلها: «الحمد لله الواحد الأحد، الصمد المتفرّد... الخ».

قال الشيخ: وهذه الخطبة من مشهورات خطبه عليَّالاً، حتى لقد ابتذلها العامّة، وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبّرها وفهم ما فيها، فلو اجتمع ألسنة الجنّ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١ / ٨٥.

والإنس ليس فيها لسان نبيٍّ علىٰ أن يبيّنوا التوحيد بمثل ما أتىٰ به \_بأبي وأمّى \_ما قدروا عليه، ولولا إبانته للطُّلِهِ ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التـوحيد، ألا ترون إلىٰ قوله : «لامن شيء كان ولا من شيء خلق ماكان»، فنفىٰ بقوله: «لامن شيء كان» معنى الحدوث، وكيف أوقع على ما أحدثه صفة الخلق والاختراع بـلا أصل ولامثال، نفياً لقول من قال: إنّ الأشياء كلّها محدثة بعضها من بعض، وإبطالاً لقولَ الثنويّة الّذين زعموا أنّه لا يحدث شيئاً إلّا من أصلِ، ولا يدبّر إلّا باحتذاء مثال، فدفع عليُّل بقوله: «لا من شيء خلق ما كان» جميع حجج الثنويّة وشبههم؛ لأنّ أكثر ما يعتمد الثنويّة في حدوث العالم أن يقولوا: لا يخلو من أن يكون الخالق خلق الأشياء من شيء أو من لا شيء، فقولهم: من شيء، خطأ، وقـولهم: سـن لا شيء، مـناقضة و إحـالة؛ لأنّ (مـن) تـوجب شـيئاً، (ولا شيء) تـنفيه، فأخـرج أمير المؤمنين عليَّا للج هذه اللفظة على أبلغ الالفاظ وأصحّها فقال: «لا من شيء خلق ما كان» فنفيٰ (من) إذ كانت توجب شيئاً، ونفيٰ الشيء إذ كان كلّ شيءٍ مخلوقاً محدثاً لامن أصل أحدثه الخالق كما قالت الثنويّة: إنّه خلق من أصلِ قديمٍ، فلا يكون تدبير إلا باحتذاء مثال.

ثمّ قوله للنّيلة: «ليست له صفة تُنال، ولا حدّ تضرب له فيه الأمثال، كلَّ دون صفاته تحبير اللغات، فنفي للنّيلة أقاويل المشبّهة حين شبّهوه بالسبيكة والبلّورة، وغير ذلك من أقاويلهم من الطول والاستواء، وقولهم: (متى ما لم تعقد القلوب منه على كيفيّة، ولم ترجع إلى إثبات هيئة لم تعقل شيئاً، فلم تشبت صانعاً) ففسّر أميرالمؤمنين للنيّلة أنّه واحد بلاكيفيّة، وأنّ القلوب تعرفه بلا تصوير ولا احاطة.

ثمّ قوله للنُّلِهِ: «الذي لا يبلغه بُعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، وتعالىٰ الّذي ليس له وقت معدود، ولاأجل ممدود، ولانعت محدود»، ثمّ قوله للنُّلِهِ: «لم يحلل في

الأشياء \_ فيقال: هو فيها كائن، ولم يناً عنها فيقال: هو منها بائن»، فنفى المثيلا بهاتين الكلمتين صفة الأعراض والأجسام؛ لأنّ من صفة الأجسام التباعد والمباينة، ومن صفة الأعراض الكون في الأجسام بالحلول على غير مماسّة، ومباينة الأجسام على تراخي المسافة. ثمّ قال المثيلا: «لكن أحاط بها علمه، وأتقنها صنعه»، أي هو في الأشياء بالإحاطة والتدبير وعلى غير ملامسة (١).

من هذه الكلمات وغيرها يتضح أنّ الشيخ الكلينيّ له باع في علم الكلام، كما أنّ ذهنيّته في التحليل والنقد قد جرت مجرى الفلاسفة وأهل المنطق، و ممّا يدلّل على صحّة ذلك أنّه ألّف كتاباً في الردّ على القرامطة، ولا يخفى أنّ الردّ له صناعة خاصّة، وبضاعة دقيقة تعتمد منطق العقل والدليل، وشيخنا برع في ذلك.

<sup>(</sup>١) اصول الكافى: ١ / ١٣٦ ـ ١٣٧.

## أثره في الإمامة

المسألة الأخرى الّتي أطنب فيها العامّة، وكثر حديثهم وجدلهم انـتصاراً للباطل؛ هي مسألة الإمامة.

ولمّا كانت النصوص الواردة عن النبيّ عَلَيْكُولُهُ كثيرة جدّاً في أحقيّة الإمام علي ابن أبي طالب عليّلاً بإمرة المسلمين، وإمامته لهم، وخلافته، إنّا كانت منصوبة من الله سبحانه، فما كان من أهل السنّة والجماعة إلّا أن يأوّلوا تلك النصوص من الآيات والأحاديث، تمشيّاً لما جرى في الخارج من أحداث، وتبريراً لما فعله الخليفة الأوّل والثاني والثالث، إلّا أنّ تأويلهم ذاك لا طائل من ورائه.

وقد حرص أهل البيت عليهم السّلام على إظهار معنى الإمامة للناس، وبيان شرائطها ولزومها، ثمّ بيان عدد الأثمّة، وصفاتهم، وميراتهم من الرسول عَلَيْمِاللهُ وخصوصيّاتهم...

وقد اعتمد الكليني الاصول الأربعائة، ومصنّفات أصحاب الأئمّـة عَلَمْهَ اللهُ وانتقىٰ منها ما يلائم هذا الموضوع، وأفرد له كتاباً خاصّاً سمّـاه كتاب الحجّة، وهو ثالث الكتب الّتي بدأ بها كتابه «الكافي»، وقد تضمّن هذا الكتاب مائة وثـالاثين

باباً،بداً و بباب الاضطرار إلى الحجّة، وجعل فيه خمسة أحاديث، الحديث الأوّل منه: قول الإمام الصادق الشيلا للزنديق لمّا سأله: من أين أثبت الأنبياء والرسل؟ قال الشيلا: «إنّما لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكياً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلق ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشرونه ويحاجّهم ويحاجّونه، ثبت أنّ له سفراء في خلقه، يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقائهم وفي تركه فنائهم، فشبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبّرون عنه جلّ وعزّ، وهم الأنبياء؛ وصفوته من خلقه، حكماء مؤدّبين بالحكمة، مبعوثين بها، غير مشاركين الناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيءٍ من أحوالهم، مويّدين عند الحكيم العليم بالحكمة، ثمّ ثبت ذلك في كلّ دهرٍ وزمان، ممّا أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكيلا تخلو أرض الله من حجّة يكون معه عَلَمٌ يدلّ على صدق مقالته، وجواز عدالته» (۱).

في هذا الحديث أبعاد كثيرة، ومطالب متعدّدة لا تخلو من كونها داخــلة في قسم الاستدلال العقليّ بمقدّماتٍ عقليّة.

فن تلك المقدّمات:

أوّلاً: أنّ لنا خالقاً صانعاً، لا يشبه أحداً من خلقه.

ثانياً: أنّ الصانع الخالق متعالٌ عن التجسيم، و منزّةٌ عن التعلّق بـالمواد أو المواحفات الجسميّة الّتي هي أجزاء للمخلوق؛ كالحواسّ الستّة، والأبعاد؛ كالفوقيّة، والتحتيّة، والطوليّة، والعرضيّة، والوزن، والكثافة، وما شابه ذلك.

فالإماميّة نزّهوا سبحانه و تعالىٰ عن كلّ ما تقدّم ، علىٰ خلاف الكراميّة

<sup>(</sup>١) اصول الكافى: ج ١ كتاب الحجّة، باب الاضطرار إلى الحجّة، ح ١ ص ١٦٨.

الّذين أثبتوا له تلك الحواس.

ثالثاً: أنّه تعالىٰ أوجد الوسائط بينه وبين المخلوقات، وجعلها السبيل في التدبير والتأثير والإيجاد، فسبحانه رتّب الأمور علىٰ مبدأ العلّيّة، فلو لاالعلّة لانعدم المعلول، وإليه تنتهى العلل.

إلا أنّ الأشاعرة نفوا هذا المبدأ، وأنكروا ذلك الترتيب للوجود، وهم القائلون بخلق الأعمال و سائر الأمور الجزئيّة منه تعالى بلا وسائط ولاترتيب، والقائلون بالإرادة الجزافيّة، وعلى هذا القول لا يبقى مجال لإثبات نبوّة الأنبياء، بل تنتني سفارة الرسل والأنبياء إلى البشر، ويكون الخلق غير محتاج إلى النبيّ، وبالخصوص ينطبق هذا على من قال منهم - تجويز رؤية الخلق له سبحانه وتعالى.

رابعاً: أوضح سبحانه وتعالى مهمّة الأنبياء في كونهم وسائط وسفراء من الله إلى البشر، وفي كونهم الأدلاء والهداة، يعلمون الناس طرق معاشهم، وكيف النجاة من كلّ بلاء، والحديث أشار إلى هذه الخصوصيّة «...ويدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقائهم وفي تركه فنائهم...».

خامساً: نفى الإمام مشاهدة الخلق له سبحانه، وهذا يتضمّن الردّ على بعض الأشاعرة وهلهاء السنّة من الحشويّة والمشبّهة الذين جوّزوا على العباد رؤيته في الدنيا، وقالوا: إنّهم يزوروه ويزورهم كما حكاه الشهرستانيّ عن الكعبيّ في «الملل والنحل»، وقال أيضاً: «وروى المشبّهة عن النبيّ الثيلة أنّه قال: لقيني ربيّ، فصافحني، وكافحني، ووضع يده بين كتني حتى وجدت برد أنامله!!».

وقال: «ومن المشبّهة من مال الى مذهب الحلوليّة»، وقال: «يجوز أن يظهر الباري تعالى بصورة شخصٍ، كما كان جبرئيل عليه السلام ينزل في صورة أعرابي، وقد تمثّل لمريم بشراً سويّا، وعليه حمل قول النبيّ عليّا لإ: رأيت ربيّ في أحسن صورة،

وفي التوراة عن موسىٰ عليهالسلام: شافهت الله تعالىٰ فقال لي كذا»<sup>(١)</sup>.

وقالوا: إن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة تمامة، يراه المؤمنون دون الكافرين، لأنّهم عنه محجوبون، وأنّه ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستقرّ...(٢).

سادساً: أثبت الإمام سلام الله عليه إمامة المعصوم، وخلافته الشرعيّة بعد مرحلة النبوّة، واتّخذ لإثبات هذه الحقيقة مقدّمة أجمل فيها الحديث عن السفراء ومهمّتهم هي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ثمّ أردف القول بعطف الصفوة من خلقه \_وهم الأوصياء علم الإنبياء، فقال عليّه (وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء مؤدّبين بالحكمة... ثمّ ثبت ذلك في كلّ دهرٍ و زمان... لكيلا تخلو أرض الله من حجّة يكون معه عَلَمٌ يدلّ على صدق مقالته، وجواز عدالته».

## حديث جامع في الإمامة:

لو أردنا البسط في الكلام عن موضوع الإمامة وشرائطها ومواصفات الإمام لطال بنا المقام، ولمّا كنت أبحث عن أبواب كتاب الحجّة في أصول الكافي وجدت حديث الإمام عليّ بن موسىٰ الرضا طلِهُ الله على مع عبدالعزيز بن مسلم، خير حديث يجمع شتات الموضوع، ويهدي الباحث الى مطالبِ مهمّة لاغنىٰ له عنها.

قال عبدالعزيز بن مسلم: كنّا مع الرضا لطيّلًا بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة، وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيّدي لليّلًا فاعلمته خوض الناس فيه، فتبسم لليّلًا ثمّ قال: «يا عبد

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ١ / ٩٦ و ٩٧ و ٩٩.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين ـ لأبي الحسن الأشعريّ ص ٣٣٠ ـ ٣٣٣.

العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إنّ الله عزّ وجلّ لم يقبض نبيّه عَيَّبِالله حتى أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كلّ شيء، بيّن فيه الحلل والحرام، والحدود والأحكام، وجميع ما يحتاج إليه الناس كملاً، فقال عزّ وجلّ: «ما فرّطنا في الكتاب من شيء» (١)، وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره عَيَّبِالله : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» (٢)، وأمر الإمامة من عَمَ الله عن ولم يمض عَيَّبِالله حتى بيّن لائمته معالم دينه، وأوضح لهم سبيلهم، وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليّاً على الله وإماماً، وما ترك لهم شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلّا بيّنه، فن زعم أنّ الله عزّ وجلّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله، ومن ردّ كتاب الله فهو كافر به.

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟ إنّ الإمامة أجلّ قدراً، وأعظم شأناً، وأعلا مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، إنّ الإمامة خصّ الله عزّ وجلّ بها إبراهيم الخليل المنظية بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرّفه بها، وأشاد بها ذكره، فقال: «إنيّ جاعلك للناس إماما»، فقال الخليل عليه سروراً بها: «ومن ذرّيّتي»، قال الله تبارك وتعالى: «لاينال عهدي الظالمين» (٣)، فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة، ثم اكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذرّيته أهل الصفوة والطهارة فقال: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين. وجعلناهم أعمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٢٤.

إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء، و إرث الأوصياء، إنّ الإمامة خلافة الله، و خلافة الله، و خلافة الله و ميراث الحسن والحسين المنيّ الله الله الرمامة زمام الدين، و نظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعزّ المؤمنين، إنّ الإمامة أسّ الإسلام النامي، وفرعه السامي، بالإمامة تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وتوفير النيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الشغور والأطراف.

الإمام يحلّ حلال الله، ويحرّم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذبّ عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والحجّة البالغة.

الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم، وهي في الاُفق بحيث لا تنالها الأيدى والأبصار.

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: ٥٦ .

الإمام البدر المنير، والسراج الزاهر، والنور الساطع، والنجم الهادي في غياهب الدجئ، وأجواز البلدان والقفار، ولجج البحار.

الإمام الماء العذب على الظمأ، والدالٌ على الهدى، والمنجى من الردى.

الإمام النار على اليفاع، الحارّ لمن اصطلىٰ به، والدليل في المهالك، من فارقه فهالك.

الإمام السحاب الماطر، والغيث الهاطل، والشمس المضيئة، والسهاء الظليلة والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير، والروضة.

الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأمّ البرّة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآد.

الإمام أمين الله في خلقه، وحجّته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذابّ عن حرم الله.

الإمام المطهّر من الذنوب، والمبرّأ من العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين، وعزّ المسلمين، وغيض المنافقين، وبوار الكافرين.

الإمام واحد دهره، لايدانيه أحد، ولايعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولاله مثل ولانظير، مخصوص بالفضل كلهمن غير طلب منه له ولااكتساب، بل اختصاص من المفضّل الوهّاب.

فن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام، أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلّت العقول، و تاهت الحلوم، و حارت الألباب، و خسئت العيون، و تصاغرت العظهاء، و تحيرت الحكاء، و حصرت الخطباء، وجهلت الألبّاء، وكلّت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعييت البلغاء عن وصف شأنِ من شأنه، أو فضيلة من

فضائله، وأقرّت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكلّه، أو يُنعت بكنهه (١) أو يفهم شيء من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه، ويُغني غناه، لا كيف وأنيّ ! وهو بحـيث النجم من يد المتناولين، ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا، وأين العـقول عن هذا، وأين يوجد مثل هذا... !!

أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد عَلَيْ الله والله أنفسهم، ومنتهم الأباطيل، فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً، تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة، وآراء مضلة، فلم يزدادوا منه الا بعداً «قاتلهم الله أنى يؤفكون» (٢)، ولقد راموا صعباً، وقالوا إفكاً، وضلوا ضلالاً بعيداً، ووقعوا في الحيرة، إذ تركوا الإمام عن بصيرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله عَلَيْ الله وأهل بيته إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمّ يشركون» (٦)، وقال عزّوجلّ: «و ما كان لمؤمن، ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.. الآية» (٤)، وقال: «ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إنّ لكم فيه لمّا تخيرون أم لكم أيمانٌ علينا بالغة إلى يوم القيامة إنّ لكم لما تحكمون سلهم أيّهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا

<sup>(</sup>١) قد يبدو للرائي أوّل مرّة أنّ في العبارة شبهه غلوّ، والأمر ليس كذلك، بل هي حقيقة قد تنطوي عليه كلّ نفسٍ بشريّة، فكيف بأولياء الله سبحانه وأصفيائه، فما انطوت عليه النفس وما جبلت عليه علمه عندالله.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: ٣٦.

بشركائهم إن كانوا صادقين» (١)، و قال عزّ وجلّ: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها» (٢)، أم «طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون» (٣)، أم «قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إنّ شرّ الدواب عند الله الصمّ البكم الّذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون» (٤)، أم «قالوا سمعنا وعصينا» (٥)، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

فكيف لهم باختيار الإمام؟! والإمام عالم لا يجهل، وراع لا يستكل، معدن القدس والطهارة، والنسك والزهادة، والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول عَلَيْ الله ونسل المطهّرة البتول، لا مغمز فيه في نسب، ولا يدانيه ذو حسب، في البيت من قريش، والذروة من هاشم، والعترة من الرسول عَلَيْ الله والرضا من الله عز وجلّ، شرف الأشراف، والفرع من عبد مناف، نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عز وجلّ، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله.

إنّ الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم يوتّقهم الله، ويؤتيهم من مخزون علمه و حكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان، في قوله تعالى: «فن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتبع أمّن لا يهدي إلاّ أن يهدى فما لكم كيف تحكمون» (٦)، وقوله تبارك وتعالى: «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» (٧)، وقوله في

<sup>(</sup>١) سورة القلم: ٣٦\_٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة محمّد: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ٢١ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) يونس: ٣٥.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: ٢٦٩.

طالوت: «إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطةً في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم» (١)، وقال لنبيّه عَلَيْ الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تعلم وكان فضل الله عليك عظياً» (٢)، وقال في الأئمة من أهل بيت نبيّه وعترته وذرّيّته صلوات الله عليهم «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظياً، فنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه وكنى بجهنم سعيراً» (٣).

و إنّ العبد إذا اختاره الله عزّوجل لأمور عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهَمَه العلم إلهاماً، فلم يعي بعده بجواب، ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيّد، موفَّق مسدَّد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصّه الله بذلك ليكون حجّته علىٰ عباده، وشاهده علىٰ خلقه، «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» (٤).

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدّمونه؟ تعدّوا \_ وبيت الله \_ الحقّ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون، وفي كتاب الله الهدى والشفاء، فنبذوه واتّبعوا أهواءهم، فذمّهم الله ومقتهم وأتعسهم، فقال جلّ وتعالى: (ومن أضلّ ممّن اتّبع هواه بغير هدى من الله إنّ الله لا يهدى القوم الظالمين» (٥)، وقال: «فتعساً لهم وأضلّ أعها لهم» (٦)، وقال: «كبر مقتاً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: ٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) سورة محمّد (ص): ٨.

عند الله وعند الذين آمنواكذلك يطبع الله على كلّ قلبٍ متكبّر جبّار» (١)، وصلّىٰ الله علىٰ النبيّ محمّد وآله، وسلّم تسليماً كثيراً» (٢).

يمكن أن نوجز شرح الحديث الشريف بنقاطٍ، هي:

أُوّلاً: تحدّث الإمام الرضا عليّالاً في أمر الإمامة لمّا وجد الناس قد اختلفوا في شأنها، وهذا \_كما يبدو \_ في أوّل نزوله في خراسان، بمرو.

ثانياً: جعل الإمامة من تمام الدين، ثمّ وضّح ذلك بأنّ الرسول لم يمض من دار الدنيا حتى بين الدين بتامه، واستشهد الإمام طلي بالآية المسبقة «اليوم أكملت لكم دينكم... الخ».

ثالثاً: بيان الرسول عَلَيْظِهُ للأُمّة أمور دينهم وما يحتاجون إليه قد استلزم أن يبيّن لهم مَنْ الخليفة من بعده؛ لأنّه من تمام الدين تنصيب الإمام، لأجل ذلك أعلن مراراً أنَّ عليّاً هو الإمام من بعده، وذلك ما قامت عليه الشواهد النقليّة الكثيرة؛ كحجّة الوداع يوم غدير خمّ، فالإمام الرضا عليّاً صرّح بهذا المعنى!

رابعاً: الإمامة تخصيص من الله تعالى يخصّ بها من يشاء، وقد آشار الإمام الرضا عليها إلى عجز الناس أن يبلغوها؛ لأنها ليست علماً اكتسابيّاً، ولا رتبة يبلغها المرء بالوارثة، بل هي رتبة دون النبوّة، يختار الله لها من اجتمعت فيه خصالٌ ما لاتجتمع في غيره، ففي علمه جرت المصالح، حتى بيّن لنبيّه قبل أن يرحل إليه ما يريده، فأقام الإمام بأمرٍ من المولى.

خامساً: لقد أبطل القرآن الكريم إمامة كلّ ظالمّ وجعلها إمامة فاسدة تبطل على ضوئها الأعمال والعبادات إلّا ما استثني بدليل خاصّ.

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي: ج ١ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ص ١٩٨ ـ ٢٠٣ .

فني الذكر الحكيم قال تعالى لإبراهيم: «إنّى جاعلك للناس إماماً» سرر بها إبراهيم عليمًا فقال: «ومن ذرّيّتي»، قال سبحانه، «لا ينال عهدي الظالمين» (١).

سادساً؛ ذكر الإمام الرضا عليه أنّ الإمامة كانت في ذرّية إبراهم يتوارثونها، وأنّ النبيّ محمّد عَلَيْكُولُهُ قد ورثها من إبراهيم، فكانت له خاصّة، ثمّ قلّدها عليّاً عليّا عليّاً عليّا عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّا عليّاً عليّا عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّا عليّا عليّا عليّا ع

سابعاً: ثمّ ورث الإمامة من أميرالمؤمنين عليَّا لا أبناؤه، وهم صفوة الله وحجّته في الأرض على الناس.

ثامناً: لقد أوضح الإمام الرضا للنِّل منزلة الإمامة، و أبان تعريفها، فـقال: «هي منزلة الأنبياء، و إرث الأوصياء... الخ».

تاسعاً: بعدما عرّف الإمامة، ذكر مهمّة الإمام وصفته، والكلمات الّتي تجدها في الحديث فيها مضامين عالية، وفوائد جمّة.

عاشراً: في الإمام شروط لازمة إن توفّرت فيه صحّ الإطلاق عليه، لكن يفهم من النصّ المتقدّم إنّا تتوفّر في الإمام بإلهام من الله سبحانه لعدّة من البشر قد اختارهم في سابق علمه، وعبارة الإمام الرضا عليّا خير دليل: «ولايوجد منه بدل، ولاله مَثَل ولا نظير، مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منه له ولااكتساب، بل اختصاص من المفضّل الوهّاب...الخ».

احد عشر: لمّا كان منصب الإمامة من الله، والتعيّن لا مفرّ منه، وليس للعباد فيه دخل بل ولاكرامة، لهذا لا يمكن للناس أن يحيطوا بكلّ ما لدى الإمام، بل هم في العجز سواء، فلا يستطيعوا أن يصفوا شأناً من شأنه...

اثنا عشر: خيّب الإمام الرضا الميلاً كلّ مدّعي الإمامة، سواء كانوا من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٢٤.

قريش أم من غيرهم، عدا الأئمة الاثنا عشر المنصوص عليهم من الرسول عَلَيْمُواللهُ، وكلّ من ادّعاها من غيرهم فهو كاذب.

ثالث عشر: ثمّ بين عليه سوء اختيار القوم لمّ اختاروا غير الوصيّ، وهم بذلك اساؤا إلى الرسول، بل إلى المولى الجليل إذ بدّلوا كلمات الله سبحانه، وركنوا إلى التأويل والتطويل، فباعوا آخرتهم بدنياهم ألاساء ما يفعلون.

رابع عشر: ثمّ ذكر لليّلا علم الإمام، وأنّه يفوق أهل زمانه، بل أنّ علمه من مخزون علم الله سبحانه.

خامس عشر: لقد استشهد الإمام الرضا عليه بآياتٍ عديدة تودي إلى المقاصد التي شرحها، وبين أهم المطالب المتعلقة بالإمامة، فهو إستدلال معصوم، وحجّته دامغة لاتقابلها أيّ حجّة أخرى من الناس. وقد ختم الإمام حديثه بجملة رائعة بين فيها قصور البشر وعجزهم عن الإتيان بتلك الصفات الّتي ذكرها في معرض كلامه الشريف في حقّ الإمامة.

وخلاصة البحث: أجمعت الأُمّة الإسلاميّة \_ بجميع فِرَقها \_ على ضرورة الإمامة، ثمّ افترقوا في تلك الضرورة إلى آراء ومذاهب، فقالت الشيعة الإماميّة: إنّ الإمامة بالنصّ من الله سبحانه، وليس لأحدٍ أن يدّعيها لنفسه أو يجعلها لغيره، وإن أجمعت عليه الأمّة، فاجتاعها ذاك على خطأ.

ثمّ وجود الإمام لطفٌ من الله سبحانه، وهذا اللطف منه مستمرٌّ، وقد بدا لمّ آفاض على الوجود، فأنشأ الخلق، و أبدع المخلوقات الأخرى وسخّرها للناس، ثمّ أرسل الأنبياء والرسل لطفاً منه بعباده.

ولمّا انتهت الرسالة وأذن للرسول بالرحيل إلى الرفيق الأعلى، وكانت رحلته تعنى خاتمة للرسالات السماوية وانقطاعاً للوحي، فهل يعقل أنّ النبيّ الّـذي أهــتمّ

طيلة فترة نبوّته أو حياته الشريفة في النصح والإرشاد و إقامة الحدود وتبيان الشريعة وأحكامها، فهل يصح منه أن يترك الأمّة بدون مرشد يتابع أمرهم، ويعلّمهم ما جهلوا.

إنّ تركه عَلَيْتِهُ الاُمّة بدون هادٍ يهديها ومرشدٍ يرشدها أمر لايمكن تصوّره، بل أنّه إخلالٌ بوظيفته السهاويّة، والإخلال والإهمال منه عَلَيْتِهُ محال.

أمّا أهل السنّة فقالوا: الإمام يُختار بإجماع الأمّة عليه، إلّا أنّ هذا لم يحصل؛ لأنّ أبا بكر رُشِّح من قبل عمر بن الخطّاب في سقيفة بني ساعدة، في الوقت نفسه أنّ وجوه المسلمين، وكبار الصحابة؛ كابن عبّاس وابن مسعود والمقداد وأبي ذر وسلمان وعبّار ولفيف من بني هاشم، كلّ أولئك كانوا مع الإمام أمير المؤمنين في تجهيز الرسول عَلَيْ الله وتغسيله، فأين الإجماع ...؟! أليس هؤلاء من المسلمين إن لم نقل من خيرتهم وكبارهم؟! بل أنّ امتناع البعض منهم يكني في خرق الإجماع، ثمّ إنّ عمر بن الخطّاب تعيّن بنصّ أبي بكر عليه، أمّا عثان بن عفّان فقد تعيّن بالشورى التي سنّها عمر بن الخطّاب لستّة نفر ... فأين الإجماع؟!

أمّا خلافة بني أميّة وبني العبّاس فقد أصبحت وراثة من الآباء عن الأجداد، وليس للاُمّة أيّ حقٍّ في الاختيار،بل أصبحت مغلوبة علىٰ أمرها.

هكذا أصبح مفهوم الإجماع عند جمهور المسلمين، فعمليّاً انقلب الأمر من حقّ الأُمّة وانتخابها إلى العمل بالنصّ والتعيين كما فعله الخملية الأوّل والشاني ومعاوية وسائر ملوك بنى أُميّة وليس للأُمّة حول ولا قوّة في ذلك.

ولا نريد أن ندخل في تفصيل هذا البحث ونفتح باباً طالما طرقه أكثر الباحثين قديماً وحديثاً، وأنّ الأدلّة والبراهين لا يمكن ردّها أو إخفاؤها، كما لا يمكن إبطال ضوء الشمس إذا صادف أعمىٰ فأنكرها.

كيفها كان فإنّ الكليني وضع أمامنا ثروة كبيرة من أحاديث المعصومين في هذا الباب، ونحن لا يسعنا أن نفصل أو نبسط الحديث أو الكلام فيه؛ خوفاً أن نخرج عن إطار البحث، ولكن نشير الى ما تبقى من الأبواب في كتاب الحجّة:

- ـ باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة، ذكر فيه أربعة أحاديث.
- ـ باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدِّث، ذكر فيه أربعة أحاديث.
- ـ باب أنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه إلّا بإمام، ذكر فيه أربعة أحاديث.
  - ـ باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة، ذكر فيه ثلاثة عشر حديثا.
- ـباب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجّة، ذكر فيه خمسة أحاديث.
  - ـ باب معرفة الإمام والردّ إليه، ذكر فيه أربعة عشر حديثا.
  - ـ باب فرض طاعة الأئمّة للبَرَاثِيمُ، ذكر فيه سبعة عشر حديثاً.
- ـ باب في أنّ الأئمّة علىمُتِلِائُ شهداء الله عزّ وجلّ علىٰ خلقه، ذكر فـيه خمسـة أحاديث.
  - ـ باب أنّ الأئمّة طليكام هم الهداة، ذكر فيه أربعة أحاديث.
  - ـباب أنّ الأئمّة علميُّكِيرُ ولاة أمر الله وخزنة علمه، ذكر فيه ستّة أحاديث.
- \_باب أنّ الأئمّة عليمَلِكُ خلفاء الله عزّ وجلّ في أرضه وأبوابه والّتي منها يؤتى، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
  - ـ باب أنّ الأئمّة عليهم السلام نور الله عزّوجلّ، ذكر فيه ستّة أحاديث.
    - \_باب أنّ الأئمّة طَلِيَكِيُّ هم أركان الأرض، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
      - ـ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، وفيه حديثان.
- ـ باب أنَّ الأئمَّة عَلَمْكِلِيمُ ولاة الأمر، وهم الناس المحسودون الَّذين ذكرهم الله

عزّ وجلّ ذكر فيه خمسة أحاديث.

\_باب أن الأئمّة المُهَلِّئُةِ العلامات الَّتي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.

\_باب أنّ الآيات الّتي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه هم الأئمّة علم اللَّمُ ، ذكر فيه ثلاثة أحادث.

باب ما فرض الله عزّ وجلّ ورسوله عَلَيْتِوْلَهُ من الكون مع الأُمَّة عَلَيْمَالِكُمُ ، ذكر فيه سبعة أحاديث.

- باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة على في الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة على في الله المحدديث.

ـ باب أنّ من وصفه الله تعالىٰ في كتابه بالعلم هم الأئمّــة عَلَمْهَا اللهُ ، ذكــر فــيه حديثين.

ـ باب أنّ الراسخين في العلم هم الأئمّة علم الله عنه علاقة أحاديث.

\_باب أنّ الأئمّة علمين قد أوتوا العلم و أثبت في صدورهم، ذكر فيه خمسة أحاديث.

باب في أنّ من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمّة عليه الله ، ذكر فيه أربعة أحاديث.

\_باب أنَّ الأُمَّة عَلِيَتِكُمُ في كتاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله، و إمام يدعو الى النه، و إمام يدعو الى النار، وفيه حديثان.

ـباب أنّ القرآن يهدى للإمام، وفيه حديثان.

\_باب أن النعمة الَّتي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه هم الأُمّة عَلَمْكِلامُ، وذكر فيه أربعة أحاديث.

ـباب أنّ المتوسّمين الّذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأثمّة طَهُوَ الله والسبيل في هم، ذكر فيه خمسة أحاديث.

باب عرض الأعمال على النبيّ عَلَيْتِاللهُ والأثمّة طلمَتَلِثُوا ، ذكر فيه ستّة أحاديث. باب أنّ الطريقة الّتي حثّ على الإستقامة عليها ولاية عليّ طليّلا ، ذكر فيه حديثن.

\_باب أنّ الأئمّة طلمم للله عدن العلم وشجرة النبّوة ومختلف الملائكة، ذكر فيه حديثين.

ـ باب أنّ الأئمّة طَلِمَتِكُمُ ورثة العلم، يرث بعضهم بعضاً العلم، ذكر فيه ثمـانية أحاديث.

ـباب أنّ الأئمّة علمَيّلاً ورثوا علم النبيّ وجميع الأنبياء والأوصياء الّذين من قبلهم، ذكر فيه سبعة أحاديث.

\_باب أنّ الأئمّة عليم الله عندهم جميع الكتب الّتي نزلت من عند الله عزّ وجلّ، وأنّهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها، وفيه حديثان.

باب أنّه لم يجمع القرآن كلّة إلّا الأئمّة طَلِيَكِيْ ، وأنّهم يعلمون علمه كلّه، وفيه ستّة أحاديث.

ـ باب ما أعطي الأئمة طَهْمَالِيمُ من اسم الله الأعظم، وذكر فيه ثلاثة أحاديث.

\_باب ماعند الأعمّة على أيات الأنبياء عليهم السلام، ذكر فيه تسعة أحاديث.

ـباب ما عند الأئمة علمه الله عَلَيْمُ من سلاح رسول الله عَلَيْمُولَهُ ومتاعه، ذكر فيه تسعة أحاديث.

\_باب أنّ مثل سلاح رسول الله عَلَيْظِاللهُ مثل التابوت في بني إسرائيل، ذكر فيه

أربعة أحاديث.

\_باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة و مصحف فاطمة عليها السلام، ذكر فيه ثمانية أحاديث.

ـ باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر وتفسير ها، ذكر فيه تسعة أحاديث.

ـ باب في أنّ الأئمّة طِلْمَالِكُ يزدادون في ليلة الجمعة، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.

ـ باب لولا أنّ الأئمة عليكالي يزدادون لنفذ ما عندهم، ذكر فيه أربعة أحاديث.

ـ باب أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم الّتي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل علميّلًا ، ذكر فيه أربعة أحاديث.

ـباب نادر فيه ذكر الغيب، ذكر فيه أربعة أحاديث.

ـباب أنّ الأئمّة طَهْكِلِمُ إذا شاؤوا أن يعلموا علموا، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.

باب أنّ الأئمّة طَهُمَالِيمُ يعلمون متى يوتون، و أنّهم لا يحوتون إلّا بـاختيارٍ منهم، ذكر فيه ثمانية أحاديث.

باب أنّ الأئمّة طَهْمَالِيمُ يعلمون علم ما كان و ما يكون، و أنّه لايخفيٰ عليهم الشيء صلوات الله عليهم، ذكر فيه ستّة أحاديث.

باب أنّ الله عزّ وجلّ لم يعلّم نبيّه علماً إلّا أمره أن يعلّمه أميرا لمؤمنين عليُّلاٍ. وأنّه كان شريكه في العلم، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.

ـباب جهات علوم الأئمّة عليكالم ذكر فيه ثلاثة أحاديث.

باب أنّ الأثمّة طَلِمَتِكُم لو ستر عليهم لأخبروا كلّ امرىءٍ بما له وعليه، فيه حديثان.

ـباب التفويض إلى رسول الله عَلَيْمِاللهُ و إلى الأئمة على أمر الدين، ذكر فيه عشرة أحاديث.

- ـباب في أنّ الأئمّة علميّ عن يشبهون ممّن مضى، وكراهية القول فيهم بالنبوّة، ذكر فيه سبعة أحاديث.
  - ـ باب أنّ الأئمّة علميُّ للم محدَّثون مفهّمون ، ذكر فيه خمسة أحاديث.
  - ـ باب فيه ذكر الأوراح الَّتي في الأئمَّة عَلِيَكِكُمُ ، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
    - ـ باب الروح التي يسدّد الله بها الأئمّة عليَكِليُّ ، ذكر فيه ستّة أحاديث.
- ـباب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي كان قبله علم الإيار فيه ثلاثة أحاديث.
- ـباب في أنّ الأئمّة علمُكِلِثُ في العلم والشجاعة والطاعة سواء، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
- \_باب أنّ الإمام علي يعرف الإمام الذي يكون من بعده ، وأنّ قول الله تعالى: «إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» فيهم نزلت، ذكر في هذا الباب سبعة أحاديث.
- \_باب أنّ الإمامة عهد من الله عزّ و جلّ معهود من واحدٍ إلى واحد، ذكر فيه أربعة أحاديث.
- ـباب أنّ الأئمّة للهَيَّكُ لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلّا بعهدٍ من الله عزّ وجـلّ وأمر منه لا يتجاوزونه، ذكر فيه أربعة أحاديث.
  - ـ باب الأُمور الَّتي توجب حجّة الإمام، ذكر فيه سبعة أحاديث.
- ـ باب ثبات الإمامة في الأعقاب، و أنَّها لا تعود في أخٍ ولا عمٍ ولاغيرهما من القرابات، ذكر فيه خمسة أحاديث.
- ـباب ما نصّ الله عزّ و جلّ و رسوله علىٰ الأئمّة عليمَيّلاُ واحداً فواحداً. ذكر فيه سبعة أحاديث.

- ـ باب الإشارة والنصّ علىٰ أميرالمؤمنين عليُّلًا ، ذكر فيه تسعة أحاديث.
- ـباب الإشارة والنصّ على الحسن بن علي المجتبى عليه المجتبى الله وذكر فيه سبعة أحاديث.
- \_ باب الاشارة والنصّ على الحسين بن على الشهيد عليه الشهيد عليه وذكر فيه ثلاثة أحاديث.
- -باب الإشارة والنصّ على على بن الحسين زين العابدين عليه ، وذكر فيه أربعة أحاديث.
- \_باب الإشارة والنصّ علىٰ أبي جعفر الأوّل الباقر عليَّا في وذكر فيه أربعة أحاديث.
- ـباب الإشارة والنصّ علىٰ أبي عبدالله جعفر الصادق عليَّهِ، وذكر فيه ثمانية أحاديث.
- باب الإشارة والنصّ علىٰ أبي الحسن الأوّل موسىٰ بن جعفر عَلِلْهَا ۗ ، وذكر فيه ستّة عشر حديثاً.
- ـ باب الإشارة والنصّ علىٰ أبي الحسن الثاني الرضا عليُّلاً، وذكر فيه ســـتّة عشر حديثاً.
- ـ باب الإشارة والنصّ علىٰ أبي جعفر الثاني الجواد عليَّا ، وذكر فيه أربعة عشر حديثاً.
- ـ باب الإشارة والنصّ علىٰ أبي الحسن الثالث على الهادي عليه وذكر فيه ثلاثة أحاديث.
- ـباب الإشارة والنصّ علىٰ أبي محمّد الحسن العسكريّ عليَّالهِ، وذكر فيه ثلاثة عشر حديثاً.

- ـ باب الإشارة والنصّ على صاحب الدار لليُّلا، وذكر فيه ستّة أحاديث.
  - ـباب في تسمية من رأى الحجّة عليه السّلام، وذكر فيه حديثاً واحداً.
    - ـ باب في النهي عن الاسم، ذكر فيه أربعة أحاديث.
    - ـ باب نادر في حال الغيبة، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
      - ـ باب في الغيبة، ذكر فيه إحدى وثلاثين حديثاً.
- ـ باب ما يفصل به بين دعوىٰ المحق والمبطل في أمر الإمامة، ذكر فيه تسعة عشر حديثاً.
  - ـباب كراهية التوقيت، ذكر فيه سبعة أحاديث.
  - ـ باب التمحيص والامتحان، ذكر فيه ستّة أحاديث.
- \_باب أنّه من عرف إمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخّر، ذكر فيه سبعة أحاديث.
- \_باب من ادّعىٰ الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمّة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل، ذكر فيه اثني عشر حديثاً.
- ـ باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله، ذكر فيه خمسة أحاديث.
- \_باب من مات وليس له إمام من أعُمّة الهدى، وهو من الباب الأوّل، ذكر فيه أربعة أحاديث.
- ـ باب فيمن عرف الحق من أهل البيت و من أنكر ، ذكر فيه أربعة أحاديث.
  - ـ باب ما يجب على الناس عند مضى الإمام عليُّلا، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
- ـ باب في أنّ الإمام متى يعلم أنّ الأمر قد صار إليه، ذكر فيه ستّة أحاديث.
  - باب حالات الأعمّة طليم في السنّ، ذكر فيه ثمانية أحاديث.

- -باب أنّ الإمام لا يغسله إلّا إمام من الأئمّة عليم للله أن الإمام لا يغسله إلّا إمام من الأئمّة عليم أحاديث.
- ـباب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم اللَّبِيلان ، ذكر فيه أربعة أحاديث. ـباب التسليم وفضل المسلمين، ذكر فيه ثمانية أحاديث.
- باب أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونه ولايتهم و مودّتهم له، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.
- باب أنّ الأئمّة المُهمَّلِيُ تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار المِهمَّلِيُّ ، ذكر فيه أربعة أحاديث.
- \_باب أنّ الجنّ يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم، ويتوجّهون في أمورهم، ذكر فيه سبعة أحاديث.
- باب في الأئمّة طَلِمَكِلَيْ أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البيّنة ذكر فيه خسمة أحاديث.
  - ـ باب مستقىٰ العلم في بيت آل محمّد المُثَلِّئُ ، ذكر فيه حديثين.
- باب أنه ليس شيء من الحق في يدالناس إلا ماخرج من عند الأثمة الملكلان، و أن كلّ شي لم يخرج من عندهم فهو باطل، ذكر فيه ستّة أحاديث.
  - ـ باب فيا جاء أنّ حديثهم صعب مستصعب، ذكر فيه خمسة أحاديث.
- باب ما أمر النبي عَلَيْظُهُ بالنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعاتهم، ومَن هم، ذكر فيه خمسة أحاديث.
- \_باب ما يجب من حقّ الإمام علىٰ الرعيّة و حقّ الرعيّة علىٰ الإمام عليّاً لإ. ذكر فيه تسعة أحاديث.
  - ـ باب أنّ الأرض كلّها للإمام عليّلًا، ذكر فيه تسعة أحاديث.

\_باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر، ذكر فيه أربعة أحاديث.

ـباب نادر، ذكر فيه أربعة أحاديث.

باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ذكر فيه اثنان وتسعين حديثاً.

ـ باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية، ذكر فيه تسعة أحاديث.

ـباب في معرفتهم أوليائهم والتفويض إليهم، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.

ثمّ ذكر أبواب التاريخ، والّذي اشتملت على مولد النبيّ عَلَيْمَاللهُ و وفاته، والنهي عَن الإشراف على قبر النبيّ عَلَيْمَاللهُ، وهكذا مواليد الأئمّة الأطهار عليم الله وهي خمسة عشر باباً ذكر فيها مائة وسبعة وتسعين حديثاً، ثمّ ذكر:

رباب فيا جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم عليهً اللهُ اللهُ عشرين حديثاً. باب في أنّه إذا قيل في الرجل شيء ولم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنّه هو الذي قيل فيه، ذكر فيه ثلاثة أحاديث.

ـ باب صلة الإمام، ذكر فيه سبعة أحاديث.

# الاهتام بالجانب العقلي

لانريد أن نتحدّت عن فلسفة الشيخ الكلينيّ وآرائه العقليّة، و إظهار مسلكه في المسائل العقائديّة والمتنازع عليها بين مذاهب المسلمين، بل يكني أن نعطي صورة واضحة عن اهتهامه بالجانب العقليّ من خلال الأبواب الّتي تطرّق لها، والأحاديث الّتي اختارها، لتكون مادّة مهمّة، وأسساً عقائديّة ثابتة للطائفة الناجية.

المسائل العقائديّة والعقليّة الّتي كشف الخمار عنها بأحاديث أهل البيت المُجَيِّلِيُّ، هي مسائل عديدة، نذكر منها: حدوث العالم وإثبات المحدث، وموضوع الخمير والشرّ، والجبر والقدر والأمر بين الأمرين، والمشيئة والإرادة، والنسبة، والمعرفة، والبساطة والتركيب وهو باب أفرد له عنوان: النهي عن الجسم والصورة، وهكذا أفرد باباً بعنوان: النهي عن الكلام في الكيفيّة.

ولا يخفى أنّ المتكلّمين من الشيعة لهم مواقف بطوليّة رائعة في إظهار معالم أهل البيت منذ صدر الإسلام، فهذا عليّ بن إساعيل بن ميثم التّار من أوائل متكلّمي الشيعة، ومن معاصري أبي هذيل العلّاف و عمرو بن عبيد وضرار بن عمرو، والجميع من علماء القرن الثاني الهجريّ، وكانت بينهم وبين عليّ بن إسماعيل

مباحث اعتقاديّة حول مسائل عديدة (١١).

ثمّ بيت آل نوبخت من البيوتات المعروفة في التشيّع، ظهر منهم علماء ومتكلّمون؛ كالفضل بن أبي سهل النوبخيّ الخازن لمكتبة بيت الحكمة الّي أسسها هارون الرشيد، و إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت، و ابناه إسماعيل وعلي، ثمّ الحسن بن موسىٰ النوبخيّ، و إسماعيل بن عليّ بن إسحاق، والّذي عُرف فيما بعد بشيخ المتكلّمين عند الشيعة.

ومن متكلّمي الشيعة هشام بن الحكم، والفضل بن شاذان ، ومحمّد بن عبدالله الجرجاني الإصفهاني المعاصر لأبي علي الجبائي، وأبو جعفر بن قبّة الرازي اللّذي كانت له مناظرات مع أبي القاسم الكعبي البلخي في مسألة الإمامة.

وكذلك أبو الحسن السوسنگردي المعاصر لابن قبّة، وأبو عليّ بن حسكويه الرازيّ، وهناك عشرات المتكلّمين الّذين ساهموا في إبراز المسائل العقائديّة الشيعيّة بواسطة أحاديث أهل البيت والإستناد علها.

لكن لا يخفى أن هؤلاء المتكلّمين ما كان اعتادهم في مناظراتهم ينصرف إلى غير أهل البيت؛ كالصحابة والتابعين، بل أن جلّ براهينهم وأدلّتهم كانت مستقاة من أقوال أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّلاً، والإمام الصادق عليّلاً، وهكذا الإمام عليّ بن موسى الرضا عليم المرام أميرالمؤمنين عليّلاً له من الخطب والكلام المأثور في توحيد الخالق و صفاته الشيء الكثير و ذلك ما هو مسطور في «نهج البلاغة»، بل أغلب المسائل العقليّة قد تطرّق لها أمير المؤمنين عليم المرابط من المؤمنين عليم المرابط المسائل العقليّة قد تطرّق الله أمير المؤمنين عليم المرابط المسائل العقليّة قد تطرّق الها أمير المؤمنين عليم المرابط المسائل العقليّة قد تطرّق الها أمير المؤمنين عليم المرابط المراب

وقد تشابهت الأدوار والأعصر حتى رأينا القرن الثاني وقد عصفت بالمسلمين عقائد بالية، وآراء واهية نسجها المعتزلة والأشاعرة وبقيّة الطوائف، ممّا

<sup>(</sup>١)خدمات متقابل إسلام وايران لمرتضى مطهّري: ص٧٠٠ط ١ فارسيّ، تهران ١٣٤٩هـ. ش.

تصدّىٰ لها الإمام الرضا لطيُّلا، ومناظراته لطيُّلا في مجلس المأمون مشهودة، وهكذا مع الزنديق و....

ثم لم يكن من بين الصحابة أو علماء التابعين بالخصوص، والعرب بشكل عام من يعرف تلك المسائل العقليّة (١) والبحوث الكلاميّة والمطالب الفلسفيّة، بل أكثر من ذلك أنّ الغالبيّة العظمى \_كما يصفهم أمير المؤمنين عليّه همج رعاع، ينعقون مع كلّ ناعق، وعيلون مع كلّ ريح.

ومن المسائل المهمة التي أثبت الشيخ الكليني اصولها وأدلّتها في «الكافي» هي مسألة الهداية، وأنّها من الله سبحانه، وأنّ لزوم الحجّة وبيانها وتعريفها للناس أوجبها الله سبحانه على نفسه؛ لطفاً بعباده، وقد جاء في الذكر الحكيم «وماكنّا معذّبين حتى نبعث رسولاً» (٢)، فسبحانه و تعالى يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء، وهذه المشيئة وقع الكلام فيها بين المعتزلة والأشاعرة والإماميّة، على أنّ المخالفين للإماميّة جمدوا على النصوص وظواهر الألفاظ من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وما استطاعوا أن يخرجوا بنتيجة توافق أصل مبدأ التوحيد، حتى أنّه متعيروا في مثل تلك الآيات، وما هو السبيل إلى تعقلها وتفهمها، ثمّ إنّه سبحانه وتعالى قال في كتابه: «ختم الله على قلوبهم و على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» (٣)، فما المراد من الختم على القلوب والأسماع والأبصار، وغير ذلك من التساؤلات التي جرى الحديث فيها بين العلماء والمتكلّمين، وكلُّ يحسب أنّ الحق معه وغيره لاشيء.

وقد نسي هؤلاء أنّ الهداية على قسمين أساسيَّين: إمّا أن يراد بها النصح

<sup>(</sup>١) شيعة در اسلام لمحمّد حسين الطباطبائي، فارسيّ، انتشارات هجرت قم ١٣٩٨ ه.

<sup>(</sup>٢) سورة الأسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: V.

والإرشاد والبيان، و إمّا أن يراد بها اللطف، وكِلاَ القسمين قد أظهره الله سبحانه للناس المؤمنين منهم والكافرين، فما كان في حقّ المؤمنين من: الإرشاد، والبيان، والنصح، واللطف، و إرسال الرسل، و إيداع العقل، والقدرة، والقوّة، والتمكين، ونصب العلّة أو إزاحتها، وغير ذلك من الأمارات والأدلّة، فهي كذلك أبرزها سبحانه للكافرين، والدليل على ذلك أنّه سبحانه وتعالى إن لم يجعل تلك الهداية لجميع البشر لكانت الحجّة بيد الكافر، و أنّه معذور على كفره، وهذا محال، وقد أشار سبحانه في القرآن الكريم، فقال: «لئلّا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل» (١٠)، وقال تعالى: «فلله الحجّة البالغة» (٢).

ثمّ سبحانه وتعالى لم يجبر المؤمنين على الطاعة، كما أنّه سبحانه لم يجبر الكافرين على الكفر، قوله تعالى: «ولو شئنا لآتينا كلّ نفس هداها» (٢)، بمعنى أنّه سبحانه يستطيع أن يهدي كلّ الناس على سبيل القهر والقسر، ولكن لا فخر للإنسان آنذاك، ولا تفاضل فيا بينهم.

فالتكاليف اختياريّة وليست إجباريّة كما فهمها البعض، حتى يُثاب المؤمنون على أعمالهم، ويجازى الله على سيّئاتهم، «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» (٤).

وممّا يؤكّد ذلك الاختيار قوله تعالىٰ: «ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلّهم جميعاً»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة الأنعام: ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة: ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس: ٩٩.

وهكذا الإضلال إنّا اختياره بيد الإنسان، وليس للمولى دخل في ذلك الاختيار، وقال تعالى في امر ثمود: «وأمّا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على المدى المدى في أنهم باختيارهم سلكوا الهوى واستحبّوا العمى؛ لهذا خذلهم الله و من حذا حذوهم في الضلال ، حيث لم يستفيدوا من ذلك اللطف والإرشاد والنصح والبيان و إرسال الرسل و إقامة الأدلّة والأمارات فأضلّهم الله. وقوله تعالى: «يضلّ من يشاء» (٢)، أي لمن شاء الخذلان والضلال فإنّه سوف يخذل، حيث إصراره على الكفر والعناد يؤدّي به إلى التهلكة «ويدهم في طغيانهم يعمهون» (٣)، وقوله تعالى: «ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً» (٤).

أمّا وسائل الضلال كثيرة، منها: اتّباع هوىٰ النفس، أو اتّباع الكافرين كها هو في قوم فرعون في قوله تعالىٰ «وأضلٌ فرعون قومه وما هدىٰ»(٥)، واتّباع الشيطان، قوله تعالىٰ في ذلك: «وقد أضلٌ منكم جبلاً كثيراً...»(٦).

وللشيطان جنود وأتباع، و هؤلاء زيّنوا للناس حبّ الشهوات والمال والبنين، فأخرجوهم عن طاعة الله، كما أنّه نصب لهم الأوثان والأصنام كي يعبدوها، وسبحانه أشار إلى ذلك: «إنّهنّ أضللن كثيراً من الناس» (٧)، وقال تعالى في قصّة هارون و قوم موسى والعجل: «وأضلّهم السامريّ» (٨)، إلى غير ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة فصّلت: ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة فاطر: ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر سورة البقرة: ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأُنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة طه: ٧٩.

<sup>(</sup>٦) سورة يس: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم: ٣٦.

<sup>(</sup>۸) انظر سورة طه: ۸۵.

لقد ذهب المتكلّمون والفلاسفة إلى آراء متضاربة في تفسير تـلك الآيـات، وبيان مراد الله سبحانه، منها، وأبرز هؤلاء هم:

المجبّرة الّذين أثبتوا تعلّق الإرادة الحتميّة الإلهيّة بالأفعال كسائر الأشياء وهو القدر، وهم القائلون بأنّ جميع الأفعال مخلوقة لله تعالى، والإنسان فيها مجبور غير مختار.

أمّا المفوّضة فقالوا: إنّ الإنسان مختار في جميع أفعاله، والإرادة الإِلهيّة لاتعلّق لها بأفعال الإنسان.

على أن كلاالفريقين ضلّت عن الهدى، وسلكت طريق الغواية والهوى، والذي ينقله الكليني في «الكافي» بسنده عن أمير المؤمنين هو الصواب، وقوله النيلا ردّاً على المجبرة والمفوضة، إليك جزء من كلامه لمّا سأله الشيخ في الكوفة بعد منصرفه من حرب صفين ، فقال له الشيخ : وكيف لم تكن في شيء من حالتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له النيلا : «وتظن أنّه كان قضاء حماً وقدراً لازماً؟ أنّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد، فيلم تكن لائمة للمذنب، ولا عمدة للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المخسن أولى بالعقوبة من المذنب، تلك مقالة إخوان عَبَدة الأوثان، وخصاء الرحمان، وحزب الشيطان، وقدريّة هذه الأمّة ومجوسها.

إنّ الله تبارك و تعالى كلّف تخييراً، ونهى تحذيراً، وأعطى على القليل كـثيراً، ولم يُعص مغلوباً ولم يطع مكرهاً، ولم يلك مفوضاً، ولم يخلق الساوات والأرض وما بينها باطلاً، ولم يبعث النبيّين مبشّرين ومنذرين عبثاً، ذلك ظنّ الّذين كفروا فويل

للّذين كفروا من النار...»(١).

فني هذه الفقرات من كلامه الشريف ردّاً على الجسريّة والمفوّضة، كما أنّ قوله طلطًا ولم يخلق السهاوات والأرض وما بينها باطلاً، ولم يبعث النّبيّين مبشّرين ومنذرين عبثاً»، بيان على كون الأفعال ليست مخلوقة لله سبحانه، فلو كانت مخلوقة له قائمة به لكان المعاد الذي هو غاية الخلقة أمراً باطلاً؛ لبطلان المكافأة والجراء، ولأصبح الثواب والعقاب الذي وعده للناس أمراً لغواً، وحاشا له أن يكون في كلامه المقدّس لغو.

وأمّا بعثه للرسل فإنّا هو لإقامة صرح الفضيلة بين عباده، حيث أنّهم الأدلّاء والهداة، فبعثهم كان لغرض الهداية الّتي لا يملكها إلّا الإنسان، والله هو الموفّق والمسدّد لعباده حيث يقول جلّ وعلا: «إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً...»(٢).

ثمّ: «بل الإنسان علىٰ نفسه بصيرة ولو ألقيٰ معاذيرة» (٣).

فهمّة الأنبياء هو انتشال الناس من الجهل والغواية، وهدايتهم إلى سبيل الحقّ والرشاد، قال تعالى: «هوالذي بعث في الأُميّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة»(٤).

والحديث الثالث \_من نفس الباب ذكره الشيخ الكليني \_حديث يونس بن يعقوب، و إليك نصّه:

قال \_ يونس \_: كان عند أبي عبدالله عليه السّلام جماعة من أصحابه، منهم:

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ج ١ كتاب الحجّة، باب الجبر والقدر، ح١، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الانسان: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة: ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة: ٢.

حمرانبن أعين، ومحمد بن النعمان، وهشام بن سالم، والطيّار، وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب، فقال أبو عبدالله الليّلاة: «ياهشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمر و ابن عبيد (١١)، وكيف سألته»، فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجلّك واستحييك، ولا يعمل لساني بين يديك، فقال أبو عبدالله: «إذا أمر تكم بشيءٍ فافعلوا». قال هشام: بلغني ماكان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك علي فخرجت إليه، ودخلت البصرة يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمر بن عبيد، وعليه شملة سوداء متزر بها من صوف، وشملة مرتدٍ بها، والناس يسألونه فأستفرجت الناس فأفرجوا لي، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي ثم قلت: أيها العالم، إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال لى: نعم، فقلت ركبتي ثم قلت: أنها العالم، إني شيءٍ هذا من السؤال، وشيء تراه كيف تسأل عنه؟! فقلت: هكذا مسألتي، فقال: يا بني، سل وإن كانت مسألتك حمقاء، قلت: أجبني فيها، فقلت: طكذا مسألتي، فقال: يا بني، سل وإن كانت مسألتك حمقاء، قلت: أجبني فيها، قال لى: سل:

قلت: ألك عين؟ قال: نعم، قلت: فما تبصنع بهما؟ قبال: أرى بهما الألوان والأشخاص، قلت: فلك أنف؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع به؟ قال: أشمّ به الرائحة،

صلّىٰ الاله عليك من متوسّد قبراً مررت به علىٰ حرّان قبراً تبضمّن مؤمناً متحنّقاً صَدَق الاله و دان بالعرفان و أنّ هذا الدهر أبقىٰ صالحاً أبا عثمان

له ترجمة في مروج الذهب: ٣ / ٣٠٣، أمالي المرتضىٰ: ١ / ١٦٤ ـ ١٧١ و ١٧٧ ـ ١٧٨. ، وتاريخ بغداد: ١٢ / ١٦٦، البداية والنهاية: ١٠ / ٧٨.

<sup>(</sup>١) شيخ المعتزلة في البصرة، ولد سنة ٨٠ ه، وتوفّي سنة ١٤٤ ه، وقيل غير ذلك، كان جده (باب) من سبي كابل من جبال السند، و كان أبوه يخلف أصحاب الشرط بالبصرة، وكان يختلف إلى الحسن البصريّ، كانت له صداقة مع أبي جعفر المنصور العبّاسيّ قبل الخلافة، وله معه مجالس وأخبار، ولمّا توفّي عمر بن عبيد رثاه المنصور بأبياتٍ، وقيل: لم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه، والأبيات هي:

قلت: ألك فم؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع به؟ قال: أذق به الطعم، قلت: ألك أُذن؟ قال: نعم، قلت فما تصنع بها:؟ قال: أسمع بها الصوت، قلت: ألك قلب؟ قال نعم: قلت فما تصنع به؟ قال: أميّز به كلّما ورد على هذه الجوارح والحواس، قلت: أو ليس في هذه الجوارح غنيَّ عن القلب. فقال: لا، قلت: كيف ذلك وهي صحيحة سليمة، قال: يا بني، إنّ الجوارح إذا شكّت في شيء شمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردّته الى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك، قال هشام: فقلت له: فإنَّما أقام الله القلب لشكَّ الجوارح، قال:نعم، قلت: لابدٌ من القلب و إلَّا لم تستيقن الجوارح، قال: نعم، فقلت: له يا أبا مروان، فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماماً يصحّح لها الصحيح ويتيقّن به ما شكّ فيه، ويترك هذا الخلق كـلّهم في حـيرتهم وشكّهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم وحيرتهم، ويقيم لك إماماً لجوارحك تردّ إليه حيرتك وشكّك؟ قال: فسكت ولم يقل لي شيئاً، ثمّ التفت إلى فقال لي: أنت هشام بن الحكم. فقلت: لا، قال: أمن جلسائه؟ قلت: لا ، قال: فمن أين أنت؟ قال: قلت : من أهل الكوفة . قال فأنت إذاً هو، ثمَّ ضمّني اليه، وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتّىٰ قمت، قال \_ يونس \_: فضحك أبو عبدالله عليُّلا وقال: «يا هشام من علَّمك هذا؟» قلت: شيء أخذته منك وألَّفته، فقال: :«هذا والله مكتوباً في صحف إبراهيم وموسىٰ»(١).

في هذا الحديث جملة من النكات المهمّة، منها:

أوّلاً: سؤال الإمام الصادق هشام بن الحكم أن يقص عليه مناظرته مع عمرو بن عبيد، والإمام غني عن هكذا مناظرة، وإنّا أراد تنبيه أصحابه من حضر منهم، ومن غاب عنه أن يقتدوا بأسلوب الحق والجدل النزيه، ويتعلّموا من هشام

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ج ١ كتاب الحجّة، باب الاضطرار إلى الحجّة، ح ٣ ص ١٦٩.

ابن الحكم آداب المناظرة، على أنّ هشام بن الحكم أخذ ذلك من الإمام الصادق المناظرة.

ثانياً: لا ينبغي للناس أن يمتنعوا فيا لو أمرهم الإمام بشيء، وذلك قوله طلطة الإهام بشيء، وذلك قوله طلطة الإهام الإهام بشيء وذلك قوله طلطة الرادة المرتكم بشيء فافعلوا»، و إنّا طاعتهم واجبة، ولا يجوز الردّ عليهم؛ لأنّ الراد علي الرسول، والرادّ على الرسول وأنّ أوامرهم عليهم كالرادّ على الرسول، والرادّ على الرسول ونواهيه هي أوامر ونواهيه هي نفس أوامر الرسول ونواهيه، كما أنّ أوامر الرسول ونواهيه هي أوامر الله ونواهيه، قال تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (١).

ثالثاً: استدرج هشام بن الحكم خصمه عمرو بن عبيد بالأسئلة وبالشيء المحسوس، حتى ألزمه بما يقرّه العقل، إذ عقد المقارنة بين القلب لكونه المرجع الأخير فيا لوشكّت الجوارح بالنتائج، فإنّا القلب يستيقن اليقين و يبطل الشكّ وبين الإمام الّذي مآل العباد إليه، وهو دليلهم في إظهار الحقّ وكشف الباطل، فلا غني للناس عنه عليه الحجة على العباد.

رابعاً: ذيل الحديث يكشف لنا أنّ الإمام الصادق عليَّا قد لقّن أصحابه أسلوب المحاججة والمناظرة، وانتصاراً للحقّ وإزهاقاً للباطل قوله عليَّا : «يا هشام، من علّمك هذا؟ قلت: شيء أخذته منك وألّفته».

خامساً: لقد تبين أنّ أسلوب المحاججة والمناظرة في سبيل إحقّاق الحقّ إنّا من الأمور المحبّذة، والتكاليف الواجبة على سبيل الكفاية، فهذا إبراهيم عليه الله قد حاج خصمه كما في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإنّ الله

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: ٧.

يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب فبُهت الّذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين» (١١).

وهكذا احتجاجات إبراهيم عليُّا مع قومه الّذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، حتى استدل هم بالكواكب الّتي كانوا يعبدونها (٢)، وأقام هم الحجّة والبرهان القاطع، وقد استخدم في استدلاله عليُّ الشيء المحسوس، ثمّ هداهم إلى منطق العقل، لكنّ فريقاً منهم استحبّ العمى بدل الهدى، ثمّ سبحانه وتعالى أشار إلى تلك المحاججة بين إبراهيم و قومه فقال عزّ من قائل: «وتلك حجّتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إنّ ربّك حكيم عليم» (٣).

وقد أشار الإمام صلوات الله عليه إلى ذلك بقوله في ذيل الحديث هذا: «والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى».

أمّا غلط الحواس أو شكّها إمّا يكون لسببٍ من الأسباب، قال ملّا صدرا: «ومعنى شكّ الحواس أو غلطها أنّ العقل أو الوهم المشوب بالحسّ ليشكّ أو يغلط بسببٍ من الأسباب، ثمّ يُعلِم النفس بقوّة العقل ما هو الحقّ لتيقّن، كما يرى البصر العظيم صغيراً لبُعده، والصغير كبيراً لقُربه، والواحد اثنين لحول العين، والشجرة الّتي في طرف الحوض منكوسة لانعكاس شعاع البصر من الماء إليها...، فهذا وأمثالها أغلاط حسّية تعرف القلب حقيقة الأمر فيها، والمراد منه كما علمت هو اللطيفة النورانيّة المتعلّقة أوّل تعلّقها بهذا القلب الصنوبريّ، ونسبته إلى أعضاء الحسّ والحركة كنسبة النفس إلى قوى الحسّ والحركة، في أنّه ينبعث منه الدم والروح البخاريّ إلى سائر الأعضاء، فالنفس رئيس القوى وإمامها، والقلب وهو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة الأنعام: ٧٤\_٨٣.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٨٣.

مستقرّها و عرش استواها بإذن الله \_رئيس سائر الأعضاء وإمامها...»(١).

ومن الأحاديث المهمّة الّتي اختارها الشيخ الكليني مِتَرِّعٌ في كتاب الحبجّة؛ الحديث الرابع من باب الاضطرار إلى الحجّة، وفيه من الفوائد المهمّة الّتي سنأتي على ذكرها إن شاء الله بعد سرد نصّ الحديث.

الكليني بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله عليُّلا فورد عليه رجلٌ من أهل الشام فقال: إنّي رجل صاحب كلام وفقه وفرائض، وقد جئت لمناظرة أصحابك، فقال أبو عبد الله عليُّالإ: كلامك من كلام رسول الله عَلَيْوَاللهُ أو من عندك؟» فقال : من كلام رسول الله عَلَيْزِاللهُ و من عندي، فقال أبو عبدالله عليَّالم : «فأنت إذن شريك رسول الله» قال: لا، قال: «فسمعت الوحى عن الله عزّ وجـلّ يخبرك»، قال: لا، قال: «فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله عَلَيْظِالُهُ»، قال: لا، فالتفت أبو عبدالله عليه الله عليه إلى ققال: «يا يونس بن يعقوب، هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلُّم»، ثمّ قال: « يا يونس، لو كنت تحسن الكلام كلَّمته»، قال يونس: فيالها من حسرة، فقلت: جعلت فداك، إنيّ سمعتك تنهيٰ عن الكلام وتقول: «ويل لأصحاب الكلام، يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله»، فقال أبو عبدالله للطِّلا: «إنَّما قلت: فويل لهم أن تـركوا مـا أقـول وذهبوا إلى ما يريدون»، ثمّ قال لي: «اخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلّمين فأدخله». قال: فأدخلت حمران بن أعين وكان يحسن الكلام، و أدخلت قيس بن الماصر وكان عندي أحسنهم كلاماً ، وكان قد تعلّم الكلام من عليّ بن الحسين طالمَيْكِه ، فلمّا استقرّ بنا المجلس \_وكان أبو عبدالله عاليُّلا قبل الحجّ يستقرّ أيّاماً في جبل في طرف الحرم في فازةٍ له مضروبة \_قال: فأخرج أبو عبدالله عليُّلا رأسه من

<sup>(</sup>١) شرح أصول الكافي لملّا صدرا: ٢ / ٤٠٤، ط ١، تهران ١٣٦٧ه ش.

فازته فإذا هو ببعيرٍ يخبّ، فقال: «هشامٌ وربّ الكعبة»، قال: فظننّا أنّ هشاماً رجلٌ من ولد عقيل كان شديد الحبّة له ، قال : فورد هشام بن الحكم و هو أوّل ما اختطّت لحيته، وليس فينا إلّا من هو أكبر سنّاً منه، قال: فوسّع له أبو عبدالله لطيُّلا وقال: «ناصرنا بقلبه ولسانه ويده»، ثمّ قال: «يا حمران كلّم الرجل، فكلّمه فظهر عليه حمران، ثمّ قال: «يا طاقى كلّمه»، فكلّمة فظهر عليه الأحول، ثمّ قال: «يا هشام بن سالم كلَّمه»، فتعارفا، ثمّ قال أبو عبدالله عليُّا لله للسلام كلُّمه، فكلُّمه، فأقبل أبو عبد الله عليُّلِا يضحك من كلامهم ممّا قد أصاب الشاميّ، فقال للشاميّ: «كلّم هذا الغلام \_ يعنى هشام بن الحكم > فقال: نعم، فقال لهشام: يا غلام، سلني في إمامة هذا، فغضب هشام حتى ارتعد، ثم قال للشامى: يا هذا أربّك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشاميّ: بل ربيّ أنظر لخلقه، قال: ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال: أقام لهم حجّةً ودليلاً كيلا يتشتّتوا أو يختلفوا، يتألّفهم و يقيم أودهم و يخبرهم بـفرض ربّهم، قال: فمن هو؟ قال: رسول الله عَلَيْظِلُّهُ ، قال هشام: فبعد رسول الله عَلَيْظِلُّهُ ، قال: الكتاب والسنّة، قال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنّة في رفع الاختلاف عنّا؟ قال الشاميّ: نعم، قال: فلِمَ اختلفنا أنا وأنت، وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إتاك؟

قال: فسكت الشاميّ، فقال أبو عبدالله عليَّا للشاميّ: «مالك لا تتكلّم؟»، قال الشاميّ: إن قلتُ: لم نختلف كذبتُ، و إن قلت: إنّ الكتاب والسنّة يرفعان عنّا الاختلاف أبطلت؛ لأنّها يحتملان الوجوه، و إن قلت: قد اختلفنا وكلّ واحدٍ منّا يدّعي الحقّ فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنّة إلّا أنّ لي عليه هذه الحجّة، فقال أبو عبد الله عليّه! «سله تجده مليّاً»، فقال الشامي: يا هذا من أنظر للخلق أربّهم أو أنفسهم؟ فقال هشام: ربّهم أنظر لهم منهم لأنفسهم. فقال الشاميّ: فهل أقام لهم من يجمع لهم

كلمتهم، ويقيم أودهم، ويخبرهم بحقّهم من باطلهم؟ قال هشام: في وقت رسول الله عَلِيْنِكُ أُو الساعة؟ قال الشاميّ: في وقت رسول الله رسول الله: عَلِيْنِكُ والساعة من؟ فقال هشام: هذا القاعد الَّذي تشدّ إليه الرحال، ويخبرنا بأخبار السهاء والأرض، وراثة عن أب عن جدّ، قال الشاميّ: فكيف لي أن اعلم ذلك، قال هشام: سله عمّا بدا لك، قال الشاميّ قطعت عذري فعليَّ السؤال، فقال أبو عبدالله عليَّالِا: «يا شامي، أُخبرك كيف كان سفرك؟ وكيف كان طريقك؟ كان كذا كذا»، فأقبل الشاميّ يقول: صدقت، أسلمت لله الساعة، فقال أبو عبد الله طليَّلا: «بل آمنت بالله الساعة، إنّ الإسلام قبل الإيمان، وعليه يتوارثون ويتناكحون، والإيمان عليه يثابون»، فـقال الشاميّ: صدقت، فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّد رسول الله عَلَيْوَاللهُ، و أنَّك وصيّ الأوصياء، ثمّ التفت أبو عبدالله للنُّلِخ إلىٰ حمران، فقال: «تُجري الكـــلام علىٰ الأثر فتُصيب»، والتفت إلى هشام بن سالم، فقال: «تريد الأثر ولا تعرفه»، ثمّ التفت إلى الأحول، فقال: «قيّاس روّاع، تكسر باطلاً بباطل، إلّا أنّ باطلك أظهر»، ثمّ التفت إلى قيس الماصر، فقال: «تتكلّم، وأقرب ما تكون من الخبر عن رسول الله عَلِيْوَاللهُ أبعد ما تكون منه، تمزج الحقّ مع الباطل، وقليل الحقّ يكفي عن كثير الباطل، أنت والأحول قفّازان حاذقان»، قال يونس: فظننت والله أنّه يقول لهشام قريباً ممّا قال لهما، ثمّ قال: «يا هشام لاتكاد تقع، تلوى رجليك إذا هممت بالأرض طرت، مثلك فليكلّم الناس، فاتّق الزلّة، والشفاعة من ورائها إن شاء الله، الحديث»(١).

في هذا الحديث جملة من الأمور، منها:

أوّلاً: أنّ قدوم الرجل الشاميّ من بلاده لمناظرة أصحاب الإمام الطّيلةِ لهم باع طويل في علم الكلام، بحيث الصادق الميلة لا على أنّ أصحاب الإمام عليّلةٍ لهم باع طويل في علم الكلام، بحيث

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ج ١ كتاب الحجّة، باب الاضطرار الى الحجّة ح ٤ ص ١٧١ ـ ١٧٣.

ذاع صيتهم في الآفاق والأمصار. وقد عرفت قبل هذا الحديث مناظرة هشام بن الحكم عمرو بن عبيده في البصرة، وقد سبق أنّ ناظر الإمام عليّ أميرالمؤمنين عليّه الرجل لمّا سأله في الكوفة بعد رجوعه من صفّين، بل أنّ الرسول كان يحاجج اليهود والنصارى، بل أكثر من ذلك أنّ القرآن الكريم أمر بالجدل، لكن على سبيل المعروف، فقال تعالى: «ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن» (١)، و قال تعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلّا بالّتي هي أحسن» (١).

و هكذا مواقف المعصومين علم المنظم المنظم عن أهل الكتاب؛ كاليهود، والنصاري، والمجوس، والصائبة، و مواقفهم علم المنظم علم المنظم ال

ثانياً: أنّ الإمام الصادق للتَّلِلِ ابتدأ بمناظرة الشاميّ قبل أصحابه، ثمّ اتّضح أنّه كان يشوّق أصحابه على مثل ذلك، فقد التفت إلى يونسبن يعقوب فقال: «يايونس، لوكنت تحسن الكلام كلّمته»،قال يونس: فيالها من حسرة...

ثالثاً: في الحديث أنّ الإمام رفع وهماً كان قد ارتكز في ذهن يونس، وذلك أنّه قال للإمام: جُعلت فداك، إنيّ سمعتك تنهىٰ عن الكلام، وتقول: «ويل لأصحاب الكلام، يقولون: هذا ينقاد و هذا لا ينقاد، و هذا ينساق و هذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله»، فقال أبو عبدالله عليّلاً: و إنّا قلت: «فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلىٰ ما يريدون»، بمعنىٰ أنّه نهىٰ أولئك الّذين يقولون بآرائهم في مسائل الدين ويتركون ما ثبت عنهم عليميّلاً.

رابعاً: يبدو من الحديث أنّ في عصر الإمام الصادق عليُّ برز من علماء الشيعة رجال متكلّمون قد عُرفوا في الأوساط، وقد بذلوا مهجهم في إعلان مدرسة

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: ٤٦.

أهل البيت علم المتكلّم ، فإن سؤال الإمام الصادق يونس بن يعقوب أن يخرج لينظر من في الباب من المتكلّمين فيدخله هو خير دليل على رواج علم الكلام، واتساع الجدل، وكثرة المناظرات بين المذاهب، وقد عرفت أنّ في الباب كان من رجال الشيعة المتكلّمين عدّة أشخاصٍ، منهم: حمران بن أعين، والأحول مؤمن الطاق، وهشام بن سالم، وقيس بن الماصر، وهشام بن الحكم وكان أصغرهم.

خامساً: كإنّما الّذين أدخلهم الإمام عليّل في مجلس المناظرة إنّما أراد أن يختبرهم، ثمّ لقّنهم درساً علميّاً في البحث والمناظرة والكلام، وقد عرفت ما قال عليّل لكلّ واحدٍ منهم، كما هو في ذيل الحديث.

وهناك نكات أُخرى تركنا ذكرها، يهتدي إليها القاريء النبيه.

ولا يخفى أنّ الشيخ الكليني عنوير قد أفرد كتاباً في أوّل الجلّد الأوّل من أصول الكافي سما ه: (كتاب العقل والجهل)، حيث تضمّن ستّاً وثلاثين حديثاً، وقد قدّمه على كتاب فضل العلم، ولا يعرف للعلم فضل عند الجاهل، والعقل هو موصل الإنسان الى درجات الفضل والكمال، كما أنّ إدراك الحجّة ومعرفة الأنبياء والرسل والأعمّة إنّا يكون بفضل العلم.

# الفصل السادس حول كتاب الكافي

\_الكافي ودواعي تأليفه

\_دعوىٰ عرض الكافى على الامام عليه ا

\_عدّة أحاديث الكافي

\_مراتب الأحاديث واعتبارها

\_التبويب الإجمالي

\_كتاب الروضة

\_آراء العُلماء في الكافي قديماً وحديثاً

\_خصائص الكافي

\_شروحه

\_ تعليقات الكافي وحواشيه

\_ ترجمته

\_اختصاره

\_ تحقيقه

\_فهار سه

\_نُسخه الخطّية

\_طبعاته

## حول كتاب الكافى

### الكافي ودواعي تأليفه :

لقد شهدت كتب التراجم والسيرة، والأخبار المتواترة أنّ محمّد بن يعقوب الكليني كان معاصراً للنوّاب الأربعة، ووكلاء الناحية المقدّسة، وكان وجه الطائفة وعينهم ومرجعهم في حلّ الأمور، ومهام الدين والدنيا، وأنّ إقامته في أواخر عمره كانت في بلد النوّاب رضوان الله تعالى عليهم، ولمّا كان سبب تأليف الكافي لسؤال بعضهم الشيخ الكليني واستدعاه لأنّ يؤلّف له كتاباً جامعاً يجمع فيه فنون الدين لأجل العمل به، وقد صرح المؤلّف بهذا المعنى في أوّل الكتاب فقال: «أمّا بعد، فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة، وتؤازرهم وسيعهم في عيارة طرقها، ومباينتهم العلم وأهله، حتى كاد العلم معهم أن يأزركلّه، وينقطع موادّه، لما قد رضوا أن يستندوا إلى الجهل، ويضيّعوا العلم وأهله.

وسألت: هل يسع الناس المقام على الجهالة والتديّن بغير علم، إذا كانوا داخلين في الدين، مقرّين بجميع أُموره على جهة الاستحسان، والنشوء عليه، والتقليد للآباء، والأسلاف والكبراء، والاتّكال على عقولهم في دقيق الأشياء وجليلها.

فاعلم يا أخي \_ رحمك الله \_ أنّ الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة من البهائم في الفطن والعقول المركّبة فيهم، محتملة للأمر والنهي وجعلهم جلّ ذكره صنفين... الى أن يقول: وذكرت أنّ أموراً قد أشكلت عليك، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنّك تعلم أنّ إختلاف الرواية فيها لإختلاف عللها وأسبابها، وأنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها، وقلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ يُجمع فيه من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين المنافي الله والسنن. القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدّي فرض الله عزّ وجلّ وسنة نبيّه عَلَيْها أو السنن. القائمة الّتي عليها العمل، وبها يؤدّي فرض يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتنا، ويقبل بهم إلى مراشدهم...

وقد يسر الله \_وله الحمد \_ تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فهها كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملّتنا، مع مارجونا أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه، وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا... الخ»(١).

نستظهر من هذه الأسطر و من غيرها، من مقدّمة المصنّف \_رضوان الله تعالىٰ عليه \_أنّ دواعي تأليف هذا الكتاب:

أوّلاً: الطلب الحثيث من بعض أهل العلم والفضل المتمسّك بعرى الدين والحبل المتين، \_ وهم حجج الله تعالىٰ في أرضه من أهل بيت نبيّه صلوات الله

<sup>(</sup>١) مقدّمة الكافي للمصنّف.

وسلامه عليهم والذي له ارتباط وثيق مع الشيخ الكليني في تصنيف هذا الكتاب. ثانياً: كما أن الدافع المسبّب ما وجده السائل من تكالب الناس على الدنيا، وضعف الهمم، وإنتشار الجهل؛ (... فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة، وتؤازرهم وسيعهم في عمارة طرقها... الخ).

ثالثاً: الدافع الديني والواجب الشرعي الذي تحسسه المؤلف من خلال إنتشار العقائد الفاسدة والمذاهب الضالة حفّزه أن يصنف ذلك الكتاب، (ولهذه العلّة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة، والمذاهب المستشنعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلّها...).

رابعاً: من الدوافع المهمّة رغبة السائل أن يكون المصنَّف \_ بالفتح \_ مرجـعاً ينهل منه الطالب والأستاذ والعالم، (وقلت: إنَّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ، يُجمع فيه من جميع فنون علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين على المنتقلة المنتقلة .

لقد تحسّس المصنّف ـ بالكسر \_ حاجة الأمّة الملحّة إلى هذه الموسوعة الجامعة لأخبار وسنن أهل البيت عليم الداعية إلى العمل بها، ولمّا قدّر الكليني عبر هذه الحاجة والضرورة شرع في كتابه «الكافي»، وحرص على أن لا يقتني إلا ما صح من الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة عليم المن هذا جهد نفسه في مدة عشرين سنة يقابل بين الأخبار، ويدقّق فيها، ويبحث عن أسانيدها ورواتها ومتونها، وكلّ شيء يستدعي الفحص والتمحيص، علماً أنّه عاش فترة الغيبة الصغرى، وكان على مقربة من النوّاب الأربعة، إذ عاصرهم، وكان يختلف إليهم والى الأبواب والوكلاء للإمام عليه الوكلاء والإنصاف أن يطلعوا عليه، بل لا يخلو الأمر ونوّاب الامام عليه المن الطبيعي والإنصاف أن يطلعوا عليه، بل لا يخلو الأمر

أنته عُرض علىٰ الإمام للطُّلِّةِ.

فن البعيد غاية البُعد أنه في طول عشرين سنة \_وهي المدّة الّتي ألف بها الكافي \_لم يُعلم النوّاب عن كتابه، ولم يُطلعهم عليه، كما أنّه من البعيد جدّاً أنّه لم يطلّع عليه الإمام والمصنّف على مقربةٍ من أبوابه ووكلائه، وكيف لا يستفهم الناس أصحاب و وكلاء الناحية المقدّسة عن شأن هذا الكتاب الجليل، وكيف يُعمل به من دون إشارة من الإمام عليّلًا، أو قل: على أقلّ تقدير من النوّاب الأربعة -رضوان الله عليهم - و إن كان قد شاع بين بعض أهل الفضل، وكذا في كتب التراجم أنّه عرض الكتاب على الإمام عجّل الله تعالى فرجه فقال فيه: «الكافي كافٍ لشيعتنا».

أقول: ليس غرضنا إثبات هذا القول أو نفيه، بـل أقول: ان كثيراً من الأصحاب كانوا يختلفون الى النواب ليسألوا الإمام عن بعض حوائجهم الدنيوية وأمورهم الخاصة، فيأتيهم الجواب من الناحية المقدسة، فهذا أبو غالب الزراري قدم بغداد لشقاق حدث بينه وبين زوجه منذ سنين عديدة في أيّام أبي القاسم الحسين بن روح، فسأل الدعاء لأمر قد أهمه، دون أن يذكر حاجته، فخرج التوقيع الشريف: «والزوج والزوجة فأصلح الله ذات بينها»، فتعجّب أبو غالب ورجع، وقد جعل الله المودة والرحمة بينها إلى أن فرّق الموت بينها ألى

أقول: كيف لم يطّلع نوّاب الإمام على كتاب «الكافي» وقد اهتمّوا بشأن من هو أقلّ رتبة وأدنى منزلة؟ فهذا أبو محمّد المهديّ يروي عن أبي الحسين محمّد بـن الفضل بن تمام قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن أحمد بن الزكوزكيّ ﷺ و قد ذكرنا كتاب «التكليف»، و قد كان عندنا أنّه لايكون إلّا مع غالٍ، وذلك أنّه أوّل ما كتبنا

<sup>(</sup>١) انظر التوقيع الذي خرج إلى أبي غالب الزراريّ أيّام نصب أبي جمعفر محمّد بن عملي الشلمغانيّ في حالة استقامته، كتاب الغيبة للطوسيّ: ص ١٨٤.

الحديث، فسمعناه يقول: وأيّ شيءٍ كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف، إنّما كان يصلح الباب ويدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح الله فيعرضه عليه ويحككه، فإذا صحّ الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخه، يعني أنّ الّذي أمرهم به الحسين بن روح الله أبو جعفر: فكتبته في الأدراج بخطّي ببغداد، قال ابن تمام: فقلت له: تفضل يا سيّدي فادفعه حتى اكتبه من خطّك، فقال لي: قد خرج عن يدي، فقال ابن تمام: فخرجت و أخذت من غيره فكتبت بعدما سمعت هذه الحكاية (١).

وقال أبو الحسين بن تمام: حدّ ثني عبدالله الكوفيّ خادم الشيخ الحسين بن روح مرافي قال: سُئل الشيخ مريعني أبا القاسم والله عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علي صلوات الله عليها وقد سُئل عن كتب بني فضال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟

فقال صلوات الله عليه: «خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا» (٢).

و هذا الحسين بن روح مَنْ الله عرض كتاب التأديب على فقهاء قم، يرى رأيهم، و هَل فيه شيء ممّا يخالف المذهب، قال الشيخ الطوسيّ: وأخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّيّ، قال: حدّ ثني سلامة بن محمّد، قال: أنفذ الشيخ الحسين بن روح كتاب التأديب إلى قم، وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم: انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيئاً يخالفكم؟ فكتبوا إليه: أنّه كلّه صحيح، وما فيه شيء يخالف إلّا قوله: الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام،

<sup>(</sup>١) كتاب الغيبة للطوسى: ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب الغيبة للطوسيّ: ٢٣٩.

والطعام عندنا مثل الشعير من كلّ واحد صاع(١١).

هذه بعض الشواهد التي تدلّ على اهتهام الشيعة آنذاك بأخبار أهل البيت، والكتب المصنّفة، كما لا يخفى أنّ أصحاب الامام الصادق والكاظم والرضا والعسكريِّين طَهُمَّكِيُ قد عرضوا جلّ مصنّفاتهم على الأثمّة علمَّكِيُن لغرض التثبّت من صحّة الأحاديث والأخبار التي أودعوها في كتبهم، فكيف لا يعرض الشيخ الكليني كتابه على الإمام عليَّلِا ، أو على أحدٍ من نوّابه، وأقل ما يقال عنه: إنّه اطلّع عليه الأُجلّاء من العلماء والفقهاء من معاصريه، وكبار الشيعة في زمنه؟!.

لقد ذهب بعض العلماء أنّ «الكافي» عرض جميعه على الإمام عليُّلاً، فهذا المولى الجليل خليل القزوينيّ صرّح أن جميع «الكافي» قد شاهده الصاحب عليُّلاً واستحسنه، وأنّه كلّما وقع فيه بلفظ: «وروي» فهو مرويّ عن الصاحب عليُّلاً بـلا واسطة، وأنّ جميع أخبارها حقّ واجب العمل بها، حتى أنته ليس فيه خبر للتقيّة ونحوها...(٣).

<sup>(</sup>١) كتاب الغيبة للطوسي: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الغيبة للطوسيّ: ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء: ترجمة المولى خليل القزوينيّ.

أقول: ما أفاده المولى خليل القزويني ليس فيه دليل، وربّما قوله مبني على الحدس والظنّ، وهذا لا يغني عن الحق شيئاً، بل أنّ المحدّث الاسترآبادي الّذي حرص أن يجعل كلّ أخبار الكافي قطعيّة الصدور عن المعصومين حسب القرائن التي استنبطها، مع ذلك لم يُدلِ بأيّ تصريح فيا شاع بين الناس من أنّ «الكافي» عُرض على الإمام عليّالإ، بل وقال: «ما روي فيه عن الإمام: «الكافي كافٍ لشيعتنا» لا أصل له (١).

#### الكافي وعرضه على الإمام

كان علي بن الحسين بن بابويه القمي من المعاصرين للشيخ الكليني، وكان ابن بابويه من الأعلام البارزين في قم، وأحد مشايخها الأفذاذ، وهو موضع ثقة جميع العلماء والأصحاب في قم، ومرجعها في كلّ الأمور الدينية و غيرها، ثم كانت له أسفار إلى العراق، منها: أنّه ورد بغداد سنة ٣٢٨ ه، و تشرّف بالحضور عند الحسين ابن روح أحد النوّاب الأربعة \_رضوان الله عليهم \_، ثم كانت بينهم مكاتبات، قد سأله في إحداها أن يوصل له رقعة إلى الإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه يطلب فيها الولد، وفعلاً جاء التوقيع من الإمام علي يقول فيه: «أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمّي وفقك الله لمرضاته، وجعل من صلبك أولاداً صالحين برحمته» (٢).

<sup>(</sup>١) حكاه المحدّث النوريّ في مستدرك الوسائل: ٣ / ٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) قال النجاشيّ: عليّ بن الحسين بن موسىٰ بن بابويه القمّيّ، أبو الحسن، شيخ القميِّين في عصره، ومتقدّمهم، وفقيههم، وثقتهم، كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح عرفي الله مسألةً، ثمّ كاتبه بعد ذلك علىٰ يد عليّ بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل

أقول: من الغريب جدّاً لو سلّمنا عدم اتّصال الشيخ الكلينيّ بالإمام المنتظر عجّل الله تعالى فرجه على ماله من جلالة قدرٍ، و عظيم منزلةٍ، وفريد زمانه، ووحيد دهره، وأنته من المقرّبين إلى مشايخ الإماميّة في بغداد، وعاصر الغيبة الصغرى والنوّاب الأربعة، وله معهم صلات وتردّد، ويسألونه كبار الشيعة في مجالس هؤلاء النوّاب العظام... فكيف لا يصدر من الإمام بحقّه أو كتابه شيء، فهذا عليّ بن بابويه القمّي يسأل من الإمام الولد فيدعو (عليّاً في) له ويُرزق ، و هكذا آخرون يرفعون رقاعهم عن طريق النوّاب والوكلاء فيأتيهم التوقيع من الناحية المقدّسة تتضمّن ما يناسب الرقاع من الأجوبة والتصريحات...

فهلا رفع الشيخ الكلينيّ رقعةً إلى الإمام، وهلا سأله عمّا جمعه من الأحاديث في كتابه «الكافي» ؟!

قال العلّامة المجلسيّ في «مرآة العقول»: «وأمّا جزم بعض المجازفين بكون جميع «الكافي» معروضاً على القائم عليّا لا الكونه في بلد السفراء، ولا يخفي ما فيه، نعم عدم إنكار القائم عليّا وآباؤه صلوات الله عليهم في أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم

<sup>◄</sup> له رقعةً إلى الصاحب عليه ويسأله فيها الولد، فكتب اليه: «قد دعونا الله لك بذلك، وسترزق ولدين ذكرين خيرين»، فولد له أبو جعفر \_محمد \_ وأبو عبد الله \_حسين \_ من أم ولد. وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عاليه و بفتخر بذلك...

ثمّ قال النجاشيّ: بإسناده عن مروان الكلوذانيّ قال: أخذت إجازة عليّ بن الحسـين بـن بابويه لمّا قدم بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة بجميع كتبه.

ومات عليّ بن الحسين سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهي السنة الّتي تناثرت فيها النجوم، وقال جماعة من أصحابنا: سمعنا أصحابنا يقولون: كنّا عند أبي الحسن عليّ بن محمّد السمريّ عليّ فقال: رحم الله عليّ بن الحسين بن بابويه، فقيل له: هو حيّ، فقال: إنّه مات في يومنا هذا، فكتب اليوم، فجاء الخبر بأنّه مات فيد. رجال النجاشيّ: ص ٢٦٢ ترجمة ٦٨٤.

ممّا يورث الظنّ المتآخم للعلم بكونهم عليَّكِلاً راضين بـ فعلهم، ومجـوّزين للـعمل بأخبارهم» (١).

عبارة المجلسيّ عَيِّنُ تحكي بعدم عرض جميع أجزاء الكافي على الإمام المثللة، فمن المحتمل المتآخم للواقع أنّ بعض أجزاء «الكافي» قد عُرضت على الإمام عليّللة، وربّما يؤكّد هذا الاحتمال فيكون بمصاف اليقين ما أدلى به المولى خليل القزوينيّ من أنّ «الكافيّ» عُرض على الإمام الصاحب جميعه عليّللا فشاهده واستحسنه، بل واشتهر بين الأخبار أنّ الإمام عليّلاً قال: «الكافي كافٍ لشيعتنا».

أقول: لا تخلو هذه النصوص من الإفراط أو التفريط بحقّ الكتاب.

نعم ، يمكن القول بأنّ بعض أجزاء «الكافي» قد عُـرض عـلىٰ الإمـام عليّه فاستحسنه وقبله، كما لا يخلو من أنّ بعض النوّاب والفقهاء الأجلّاء قد اطّلعوا علىٰ الأجزاء الأخرىٰ من «الكافي»، وبهذا يكون قولنا حدّاً وسطاً من بين الأقوال الّتي اتضح الإفراط فيها أو التفريط.

#### عدّة أحاديث الكافي

تعدّد النسخ الخطوطة والمطبوعة أدّى إلى عدم ضبط عدّة أحاديث «الكافي»، وربّما يكون السبب واضحاً فيا لو تصفّحنا أجزاء «الكافي»، فإنّ نسخة الصفواني فيها عدّة أحاديث لم تدخل ضمن الترقيم الموجود في نسخة دارالكتب الإسلاميّة المطبوعة بطهران، في الوقت نفسه هناك أحاديث وردت في نسخة الصفوانيّ لكنّها دخلت ضمن الترقيم المعهود، كما في كتاب الحجّة، باب الإشارة والنصّ على الحسن بن على طالبيّك الحديث الرابع، فبعدما ذكر الحديث الثالث قال والنصّ على الحسن بن على طالبيّك الحديث الرابع، فبعدما ذكر الحديث الثالث قال والنصّ على الحديث الرابع، فبعدما ذكر الحديث الثالث قال والنصّ على الحديث الرابع، فبعدما ذكر الحديث الثالث قال والنصّ على الحديث الثالث قال والنصّ على المحديث الثالث قال والنصّ على المحديث الثالث قال والنصّ على المحديث الرابع، فبعدما ذكر الحديث الثالث قال والنصّ على المحديث المحديث الرابع، فبعدما ذكر الحديث الثالث قال والنصّ على المحديث المحديث المحديث الرابع، فبعدما ذكر الحديث الثالث قال والنصّ على المحديث المحديث الرابع، فبعدما ذكر الحديث الثالث قال والنصّ

<sup>(</sup>١) مرآة العقول :

وأحسبه أحد رواة الكافي \_: وفي نسخة الصفوانيّ: ... ثمّ ذكر الحديث الرابع (١١).

وفي كتاب الحجّة، باب الإشارة والنصّ على عليّ بن الحسين صلوات الله عليها ذكر الراوي الحديث الرابع تحت عنوان: وفي نسخة الصفواني<sup>(٢)</sup>، وأيضاً في كتاب الحجّة، باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الشالث عليّاً (ذكر الراوي لكاتب الكافي الحديث الثالث من نسخة الصفوانيّ (٣).

و كذلك في نفس الكتاب، باب مولد عليّ بن الحسـين للليَّكِ ، ذكر الراوي الحديث الرابع من نسخة الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه وقد أشــار إليــه بعنوان: (ابن بابويه)، ثمّ ذكر الحديث بعده.

وعلى هذا فقد تبين من خلال التتبّع أن النسخ الّتي رواها تـلامذة الشـيخ الكليني عَيْرُ بواسطةٍ أو بدونها كانت مختلفة، فعرض هؤلاء الرواة المتأخّرون عن عصرهم تلك النسخ بعضها على بعض، فما كان فيها من اختلاف أشاروا إليه، سواء كانت الزيادة من نسخة الصفواني (3)، أو من نسخة النعماني (0)، أو من نسخة ابن بابويه (٦)، أو من غيرهم.

وهناك شواهد أخرى في بقيّة أجزاء الكافي، وأنّ استقصائها يحتاج الى

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ١ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي: ١ / ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبدالله، محمّدبن أحمدبن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمّال الصفوانيّ، نزل بغداد، وكان تلميذه الخاصّ به، يكتب كتابه «الكافي»، وأخذ عنه العلم والأدب، وأجاز \_الكلينيّ \_له في قراءة الحديث. ذكره عين الغزال: ص ١٢، وقد مرّت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبدالله، محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعمانيّ، المعروف بابن زينب، وكان من خواصّ تلاميذ الشيخ عَلِيَّكُمُّ ، يكتب كتابه «الكافي» كما في مرآة العقول : المقدّمة ٢٩٦/١، وعين الغزال: ص ١٢.

<sup>(</sup>٦) أُصول الكافي: ١ / ٤٦٨.

تفصيل يطول فيه الحديث، ولا طائل من ورائه.

ومن دواعي الاختلاف في عدّة الأحاديث، أنّ بعض المتون تروى برواية أخرى، إمّا مشابهٍ للمتن الأساس أو مقاربٍ لها، بل في البعض منها زيادة في العبارة، كما في ذيل الحديث الخامس من كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره (١).

وكما في ذيل الحديث الثامن من كتاب الحجّة، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة وحقّ الرعيّة على الإمام.

أصل الحديث: «لا تصلح الإمامة إلّا لرجلٍ فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم»، ثمّ قال الراوي: في روايةٍ أُخرى: «حتى يكون للرعيّة كالأب الرحيم (٢).

ومثل ذلك كتاب الحجّة، باب نادر، الحديث الثالث (٣). وفي نفس الكتاب، باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم، الحديث الأوّل (٤). وفي نفس الكتاب، باب مولد النبي عَلَيْظِهُ و وفاته، الحديث الواحد والعشرون (٥)... الخ من الموارد المتشابه في هذا الصدد.

ثم هناك أحاديث لم يعرف أنها من نسخة الصفواني أو النعماني أو ابن بابويه القمي.. ، فقد توجد في بعض النسخ الخطية ولم تجدها في باقي النسخ ، ومع ذلك فهذه الزيادة تربك إحصاء الأحاديث، وربّما يتعذّر إحصاؤها؛ لكثرة النسخ وتفرّقها في

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ١ / ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي: ١ / ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي: ١ / ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) أُصول الكافي: ١ / ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) أُصول الكافي: ١/٤٤٦.

البلدان.

فني النسخة المطبوعة بطهران ، نسخة دار الكتب الإسلاميّة ذكرت روايتان بعد الحديث الرابع والثلاثين، وقد رمزتا بـ(الف، ب).

قال المصحّح والمعلّق على أكبر غفّاري في هامش الصفحة ٢٨:

«هاتان الروايتان المرموزتان بـ (ألف ، ب) لم نجدهما في أكثر النسخ الّـتي بأيدينا، و إنّا وجدناهما في نسختين مخطوطتين (في حدود القرن العاشر) أثبتناهما هنا مزيداً للفائدة، واقتفاء بالمحدّث الكبير المجلسيّ عَيِّنٌ حيث قال في باب حدوث العالم في شرحـه للكافي مرآة العقول: ص ٥٠ وعند ذكر الحـديث الثالث مانصّه:وليس هذا الحديث في أكثر النسخ لكنّه موجود في توحيد الصدوق، ورواه عن الكلينيّ... الخ».

ومن دواعي الاختلاف في عدّة الأحاديث، أنّ بعض الروايات لم يكن لها سند، أو أنّها مرفوعة، ومع ذلك لم تدخل ضمن الترقيم، بل أنّها مدرجة في الموضوع المناسب من الباب والكتاب. فعلى سبيل المثال ـ لا الحصر ـ: في كتاب الحجّة، باب ما عند الأثمّة من سلاح رسول الله عَلَيْ الله ومتاعه، بعد الحديث التاسع قال ـ والقول للشيخ الكليني، كما هو الظاهر من السياق ـ: وروي أنّ أمير المؤمنين عليه قال: «إنّ ذلك الحمار كلّم رسول الله عَلَيْ الله فقال: بأبي أنت و أمّي، إنّ أبي حدّ ثني عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فسح على كفله ثمّ قال: يخرج من صلب هذا الحمار مركبه سيّد النبيّين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلى ذلك الحمار» (١).

وهناك أحاديث تجدها في أبوابٍ متفرّقة، أسانيدها كسوابقها، أمّا متونها فقد تختلف ومع ذلك لم تندرج ضمن الترقيم.

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ١ / ٢٣٧.

ثم هناك للمتن الواحد أحياناً أكثر من سند، لذا فالأسانيد اللتي لم تندرج ضمن الترقيم كثيرة جدّاً.

كلّ ذلك أوجب التفاوت في عدد أحاديث الكتاب، فالّذي أحصيته كان ١٥٥٠٣ حديثاً، و عدّها بعض المتأخرين ١٥٣٢٨ (١) وفي لؤلؤة البحرين ١٦٦٩٩ (٢).

قال الدكتور حسين علي محفوظ: «وأمّا حسب ما رُقّم في هذه الطبعة فهي ١٥١٧٦ حديثاً (٣)، وأمّا المكرّرة فبلغت ١٦١٩٩ حديثاً (٣)، وأمّا الشيخ المجلسيّ عَتَيْنُ فقال: وعددها ١٦١٢١ حديثاً (٤).

أقول: ولا يخفى أنّ بعض الكتب من الكافي لم يكن فيها الترقيم صحيحاً، فمثلاً في كتاب الجنائز سقط منه ١٣٣ عدداً. كما أنّ ماروي عن نسخة الصفوانيّ والنعمانيّ ونحوه لم يُرقَّم، ولم يحص إلّا نادراً.

أضف إلى ذلك لم يرقم ولم يحص متون الأحاديث المرويّة بحذف الأسانيد إلّا ما ندر.

أقول: لو عُدّت الأسانيد المتكرّرة لزادت العدّة عمّا ذكر بكثير، وهكذا بالنسبة للأحاديث المرسلة لو أحصيت لزادت عدّة أحاديث الكتاب عمّا هو مرقوم.

#### مراتب الأحاديث واعتبارها

ذكر الشيخ المجلسيّ في مرآة العقول (٥) مجموع أحاديث كتاب الكافي، فقال:

<sup>(</sup>١) كتاب الأوّليّات من الكافى: في المقدّمة.

<sup>(</sup>٢) لؤلؤة البحرين: ص ٢٣٨ ، ونهاية الدراية: ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) هامش مقدّمة الكافى: ص ٢٨، هامش رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) مرآة العقول: ٢ / ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) مرآة العقول: ٢ / ٤٣٧.

وعددها ١٦١٢١، كما أشرنا إليه قبل قليل، ثمّ قال:

الصحيح منها: ٥٠٧٢.

والحسن: ١٤٤.والموثّق: ١١١٨. والقويّ: ٣٠٢.والضعيف: ٩٤٨٥.

وفي اللؤلؤة نقل عن بعض المشايخ المـتأخرّين فـقال: أمّـا الكـافي فـجميع أحاديثه حصرت في ستّة عشر ألف حديث ومائة و تسعة و تسعين حديثاً، ثمّ ذكر نفس تقسيم الشيخ المجلسيّ، وهذا التقسيم ينقص عن المجموع بـ(٧٨) حديثاً.

وقد أحصيت عدد أحاديث الكافي بأجزائه الثمانية فكانت كالآتي:

الجزء الأوّل فيه: ١٤٣٧ حديثاً.

الجزء الثاني فيه: ٢٣٤٦ حديثاً.

الجزء الثالث فيه: ٢٠٤٩ حديثاً.

الجزء الرابع فيه: ٢٤٤٣ حديثاً.

الجزء الخامس فيه: ٢٢٠٠ حديثاً.

الجزء السادس فيه: ٢٧٢٧ حديثاً.

الجزء السابع فيه: ١٧٠٤ حديثاً.

الجزء الثامن فيه: ٥٩٧ حديثاً.

وعلىٰ هذا الإحصاء فيكون مجموع الأحاديث هي ١٥٥٠٣ حديثاً.

فن المحتمل أنّ ٦١٨ حديثاً لم يندرج في أصل المجموع؛ لكون الطرق في الأسانيد متعدّدة والمتن واحد.

# تبويب الكافي أصولاً وفروعاً

لقد اختلف الشيخ الطوسيّ والنجاشيّ وغيره (١) في بيان الكتب الّـتي يشتمل عليها كتاب «الكافي»، وفي عددها وترتيبها، وكلاهما مخالف لما هو موجود بأيدينا اليوم من النسخ المطبوعة.

فالشيخ الطوسي أسقط منها كتاب العشرة و كتاب العقيقة رأساً ، وجـعل كتابي العقل وفضل العلم كتاباً واحداً، وكذلك جعل كتابي الطهارة والحيض كتاباً

(١) كالعلّامة الحلّي، فقد ذكر في إجازته الى السيّد نجم الدين مهنا بن سنان المدنيّ، وهـو يجيزه مرويّاته، والكتب الّتي رواها عن السلف، منها: كتاب الكافي فـقال: «... وكـتاب الكلينيّ تصنيف محمّد بن يعقوب الكلينيّ، المسمّىٰ بالكافي، وهو خمسون كتاباً بالأسانيد المذكورة في هذه الكتب كلّ رواية برجالها علىٰ حدّتها بإسنادي عن أبي جعفر الطوسيّ...» البحار: ١٠٧ / ١٤٦.

أقول: لا أدري هل هناك سهو وقع من قلم النسّاخ فيما أفاده العلّامة من أن عدّة كتب الكافي خمسون كتاباً، أم هناك حقيقة أخرى ؟!

فإنّ الشيخ الطوسيّ عَتَيِّزٌ في «الفهرست» ذكر عدّة كتب الكافي ثلاثين كتاباً.

وتكرّر المضمون المتقدّم في إجازة محمّدبن عليّ بن خـاتون العـامليّ للشـيخ الكـركيّ؛ عليّ بن الحسين بن عبد العالى. انظر البحار: ١٠٨ / ٢٦.

و تكرّر المضمون السابق في إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسن والد الشيخ البهائي فقال: «...و عن ابن قولويه جميع مصنّفات ومرويّات الشيخ الإمام شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ الّتي من جملتها كتاب الكافي، وهو خمسون كتاباً بالأسانيد الّتي فيه كلّ حديثٍ متّصل بالأئمّة طلمتّلاً البحار: ١٠٨ / ١٥٩.

وتكررُ الأمر المتقدَّم في إجازة العلاَّمة آقا حسين الخونساريّ في إجازته لذي الفقّار \_أحد تلامذته \_في سنة ١٠٦٤ هفقال:

«... من جملتها كتاب الكافي وهو خمسون كتاباً بالأسانيد الّتي فيه لكلّ حـديث مـتّصل بالأئمّة المعصومين طلمَيَلاُغُ ...». البحار: ١١٠ / ٩٠.

واحداً، وهكذا فعل في توحيد كتابي الصيد والذبائح، ووحّد كتابي الأطعمة والأشربة، ثمّ زاد على التقسيم الموجود بأيدينا: كتاب الوقوف والصدقات قبل كتاب الصيد.

أمّا النجاشيّ فقد أسقط من الكتب الموجودة بأيدينا: كتاب القضاء والأحكام، ووحّد كتابي النكاح والعقيقة، وكتابي الصيد والذبائح، وكتابي الطهارة والحيض، على أنّه بدّل كتاب الطهارة بالوضوء، فصار عدد الكتب الّـتي ذكرها واحداً وثلاثين كتاباً.

ثمّ اتّفق كلٌّ من الشيخ الطوسيّ والنجاشيّ على أنّ كتاب الروضة خاتمة كتاب الكافى وعدّوه منه.

أمّا ترتيب الكتب فأيضاً فيها تقديم وتأخير، وإليك ترتيب ما في رجال النجاشيّ:

قال النجاشيّ: «صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكلينيّ، يسمّىٰ «الكافي» في عشرين سنة.

شرح كتبه: كتاب العقل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجّة كتاب الإيمان والكفر، كتاب الوضوء والحيض، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة والصدقة، كتاب النكاح والعقيقة، كتاب الشهادات، كتاب الحجج كتاب الطلاق، كتاب العتق، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الإيمان، والنذورو الكفّارات، كتاب المعيشة، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الجنائز، كتاب العشرة، كتاب المعيشة، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب الذعاء، كتاب الجهاد، كتاب الدواجن والرواجن، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الزيّ والتجمّل، كتاب الدواجن والرواجن، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض،

كتاب الروضة. وله غير كتاب «الكافي»...»(١).

أمّا الشيخ الطوسيّ فقال: «له كتبٌ منها: كتاب «الكافي» يشتمل على ثلاثين كتاباً: اوّله كتاب العقل و فضل العلم، و كتاب التوحيد، و كتاب الحبجّة، وكتاب الإيمان والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن، وكتاب الطهارة والحيض، وكتاب الصلاة، و كتاب الزكاة، و كتاب الصوم ، و كتاب الحبجّ، و كتاب النكاح، وكتاب الطلاق، و كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، و كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، و كتاب المعيشة ، و كتاب الشهادات ، و كتاب القضايا والأحكام، وكتاب الجنائز، و كتاب الوقوف والصدقات ، و كتاب الصيد والذبائح، و كتاب الأطعمة والأشربة ، و كتاب الدواجن والرواجن، وكتاب الزيّ والتجمّل، وكتاب الجهاد، وكتاب الوصايا، وكتاب الفرائض ، و كتاب الحدود ، و كتاب الديات ، وكتاب الروضة آخر كتاب «الكافى»...(٢).

## التبويب الإجمالي للأصول والفروع

#### المجلّد الأوّل:

كتاب العقل والجهل، وفيه: ٣٤ حديثاً.

كتاب فضل العلم، يحوى ٢٢ باباً، وفيه: ١٧٦ حديثاً.

كتاب التوحيد، فيه: ٢١٥ حديثاً في ٣٥ باباً.

كتاب الحجّة، فيه: ١٠١٥ حديثاً في ١٣٠ باباً.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسيّ: ١٣٥.

## المجلّد الثاني:

كتاب الإيمان والكفر فيه: ١٦٠٩ حديثاً في ٢٠٩ باباً. كتاب الدعاء، فيه: ٤٠٩ حديثاً في ٦٠ باباً. كتاب فضل القرآن، فيه: ١٢٤ حديثاً في ١٣ باباً. كتاب العشرة، فيه: ٢٠٤ حديثاً في ٣٠ باباً.

#### المجلّد الثالث:

كتاب الطهارة، فيه: ٣٤٠ حديثاً في ٤٦ باباً. كتاب الحيض، فيه: ٩٣ حديثاً في ٢٤ بابا. كتاب الجنائز، فيه: ٥٤٥ حديثاً في ٩٥ باباً. كتاب الصلاة، فيه: ٩٢٧ حديثاً في ١٠٣ باباً. كتاب الزكاة، فيه: ٢٧٧ حديثاً في ٤٧ باباً.

#### المجلّد الرابع:

ملحق كتاب الزكاة (أبواب الصدقة)، فيه: ٢٥٢ حديثاً في ٤٣ باباً. كتاب الصيام، فيه: ٤٥٢ حديثاً في ٨٣ باباً. كتاب الحج وأبواب الزيارات، فيه: ١٤٨٦ حديثاً في ٢٣٦ باباً.

#### المجلّد الخامس:

كتاب الجهاد، فيه: ١٤٩ حديثاً في ٣٢ باباً.

كتاب المعيشة، فيه: ١٠٦١ حديثاً في ١٥٩ باباً. كتاب النكاح، فيه: ٩٩٠ حديثاً في ١٩٢ باباً.

#### المجلّد السادس:

كتاب العقيقة، فيه: ٢٢٣ حديثاً في ٣٨ باباً.
كتاب الطلاق، فيه: ٤٩٩ حديثاً في ٨٨ باباً.
كتاب العتق والتدبير والكتابة، فيه: ١١٤ حديثاً في ١٩ باباً.
كتاب الصيد، فيه: ١١٩ حديثاً في ١٧ باباً.
كتاب الذبائح، فيه: ٤٧ حديثاً في ١٥ باباً.
كتاب الأطعمة، فيه: ٧٠ حديثاً في ١٣٤ باباً.
كتاب الأشربة، فيه: ٢٠٨ حديثاً في ٣٧ باباً.
كتاب الزيّ والتجمّل والمروّة، فيه: ٣٥٥ حديثاً في ١٩ باباً.
كتاب الدواجن، فيه: ٢٠٦ حديثاً في ١٣٣ باباً.

#### المجلّد السابع:

كتاب الوصايا، فيه: ٢٤٠ حديثاً في ٣٩ باباً. كتاب المواريث، فيه: ٣٠٩ حديثاً في ٦٦ باباً. كتاب الحدود، فيه: ٤٤٨ حديثاً في ٦٣ باباً. كتاب الديات، فيه: ٣٦٦ حديثاً في ٥٦ باباً. كتاب الشهادات، فيه: ٣٢٣ حديثاً في ٣٣ باباً. كتاب القضاء والأحكام، فيه: ٧٨ حديثاً في ١٩ باباً. كتاب الإيمان والنذور والكفّارات، فيه: ١٤٤ حديثاً في ١٨ باباً.

#### المجلّد الثامن:

كتاب الروضة، فيه: ٥٩٧ حديثاً.

## روضة الكافي

كثر الحديث حول كتاب الروضة عند العلماء المتقدّمين، فمنهم جعله بين كتاب العشرة و كتاب الطهارة، و منهم من جعله مصنّفاً مستقلاً عن الكافي، وقسم ثالث تردّد في نسبته للمصنّف، بل في كلمات بعض المتأخّرين نفاه عن الكليني ونسبه إلى ابن إدريس صاحب «السرائر».

قال المولى خليل القزويني : «وأنّ الروضة ليس من تأليف الكليني ، بل هو من تأليف ابن إدريس ، و إن ساعده في الأخير بعض الأصحاب ، وربّا ينسب هذا القول الأخير إلى الشهيد الثانى ولكن لم يثبت »(١).

أقول: هذا شيء غريب جداً، ولا أدري لماذا هذا الإغفال؟ ونحن لا نشك في كون كتاب الروضة من تأليف الشيخ الكليني، بل هو جزء من كتابه «الكافي»، ودليلنا على ذلك عدة أمور، منها:

أوّلاً: أنّ الشيوخ الرواة المذكورين في أوائل أسانيد الروضة كلهم من الطبقة الثامنة أو التاسعة، والشيخ الكليني يعد من الطبقة التاسعة، وهو يروى عن صغار

<sup>(</sup>١) رياض العلماء: في ترجمة المولئ خليل القزويني ٢ / ٢٦٢، والمستدرك: ٣ / ٥٤٦.

الطبقة الثنامنة الله يعدون من مشايخ الكليني، كما أنته يروي من الطبقة التاسعة الذين عاصرهم.

أمّا ابن إدريس فيعدّ من الطبقة الخامس عشرة، فكيف ينسب تصنيف الكتاب إليه؟ علماً أنّ الرواة في أوائل أسانيد الأحاديث من الروضة كلّهم من الطبقة الثامنة أو التاسعة.

تانياً: أسانيد الروضة وأسانيد الأصول والفروع من «الكافي» كلّها واحدة متشابهة، ولنذكر بعض تلك الأسانيد في الروضة كنموذج مماثل لتلك الأسانيد في الأصول والفروع، منها:

حديث أبي عبدالله مع المنصور في موكبه، سند الكليني هو: محمد بن يحيي، عن أحمد، عن بعض أصحابه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن محمد بن أبي حمزة، عن حمران... ، الحديث السابع ص ٣٦.

حديث موسىٰ عليه ، سند الكليني هو : علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمر ابن عثمان ، عن علي بن موسىٰ عليه المسلم المديث الثامن ص ٤٢.

حديث أنّ الله اختار من بني هاشم سبعة ، سند الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليان، عن عيثم بن أثيم، عن معاوية بن عبّار، عن أبي عبد الله عليّال ... ، الحديث العاشر ص ٤٩.

رسالة أبي جعفر عليه الى سعد الخير، سنده: محمّد بن يحيى، عن محمّدبن الحسين، عن محمّد بن بخمّد الحسين، عن محمّدبن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، والحسين بن محمّد الأشعريّ، عن أحمد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الله...، الحديث ١٦ ص ٥٢.

خطبة لأمير المؤمنين عليه ، سنده: علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب و يعقوب السراج، عن أبي عبد الله عليه الله عليه ... ، الحديث ٢٣ ص ٦٧.

وفي وصيّة النبيّ عَلَيْظِهُ لأميرالمؤمنين عليّه عدّة أحاديث ، اخترنا سند أحدها : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : حدّ ثني جعفر بن إبراهيم ، عن محمّد من أحفاد جعفر الطيّار ، عن أبي عبد الله عليّه الله عليه الله عليه الله عبد الله عليه الله عليه الله عبد الله عليه الله عبد الله عبد الله عليه الله عبد الله عليه الله عبد الله عليه الله عبد الله عبد الله عبد الله عليه الله عبد الله عبد

وفي حديث البحر مع الشمس جملةٌ من الروايات، أخذنا سند أحدها: الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن الحكم بن المستورد، عن عليّ بن الحسين طلِهُولِكُهُ... ، الحديث ٤١ ص ٨٣.

في حديث الأحلام والحجّة على أهل ذلك الزمان، سند أحدها: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه النضر بن سويد، عن درست بن أبي منصور، عن أبي بصير...، الخديث ٦٢ ص ٩١.

حديث إذا كان يوم القيامة بعث الله الخلائق في صعيدٍ واحد، سنده: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحدّاء، عن ثوير بن أبي فاختة...، حديث ٧٩ ص ١٠٤.

حديث أبي ذرّ مع الرسول عَلَيْظِاللهُ، سنده: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد ابن سهاعة، عن محمّد بن أيّوب وعليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليّا إلى الحديث ٩٦ ص ١٢٦.

حديث جابر بن يزيد والخروج إلى الجبّانة، سنده: عدّة من أصحابنا، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إسماعيل بن مهران، عمّن حدّثه، عن جابر بن يزيد، قال: حدّثني محمّد بن عليّ طلِهَيْ الله الحديث ١٤٩ ص١٥٧.

الحديث الوارد في قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج وعارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر»، سنده: أبو علي الأشعري، عن محمدبن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما الله المحلية الحديث ٢٤٥ ص ٢٠٣.

حديث إن نازعك بصرك إلى بعض ماحرّمت عليك ...، سنده: الحسين ابن عمد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسن بن محمّد الماشميّ، قال: حدّثني أبي، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: حدّثني جعفر بن محمّد عن أبيه، عن جدّه، عن على علم المُولِيُ قال: قال رسول الله عَلَيْ اللهُ ...، الحديث ٢٧٠ ص ٢١٩.

ثالثاً: أكثر روايات «الكافي» مرويّة بواسطة العِدَد، وأشهرها ثلاثة: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ...

وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ...

وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد الآدميّ القمّيّ نزيل الري...

وفي الروضة نجد عين هذه العِدَد، ونفس تلك الأسانيد المذكورة هناك مذكورة هنا في الروضة.

ومالم يروه في الأصول والفروع عن هؤلاء أصحاب العدّة فهو إنّما يروي عن غيرهم، ففي الروضة كذلك، مثل: عليّ بن إبراهيم، وحميد بن زياد، وسهل بن زياد عليّ الأشعري، والحسين بن محمد الأشعري، وعلى بن الحسين المؤدّب، وآخرين...

رابعاً: صرّح المؤلّف بنسبة الكتاب إليه ، واعترف بكونه جزء من «الكافي»، وعرفنا ذلك من خلال منهجيّة الشيخ في كتابه المزبور.

لقد تُهج الشيخ عَيْزُ بعد إكمال كلّ كتاب أن يذكر في آخره عبارة الإِتمام، وما هو الّذي يليه من كتاب.

ولا يخفى أنّ تجزأة الشيخ \_على ما يبدو \_للكافي غير الّتي بأيدينا الآن، وهذا حسب ما نستظهره من العبارات المذيّلة لبعض كتب الكافي من النسخة المطبوعة الّتي بأيدينا.

كيفها كان، فإنّ المصنّف ختم كلّ كتاب بكلمة «تمّ». ففي نهاية كتاب التوحيد قال: «تمّ كتاب العقل والعلم والتوحيد من كتاب الكافي، و يتلوه كتاب الحجّة في الجزء الثاني من كتاب الكافي، تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد ابن يعقوب الكلينيّ رحمة الله عليه...».

علىٰ أنّ عبارة «في الجزء الثاني... الخ» نستظهر منها قول أحد رواة «الكافي»، أوْ قول الناسخ.

وفي نهاية كتاب الحجّة قال: «كمل الجزء الثاني (١) من كتاب الحـجّة (من كتاب الحجّة (من كتاب الكافي)، ويتلوه كتاب الإيمان والكفر، والحمد لله ربّ العالمين، والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين».

و في آخر كتاب الأيمان والنذور، قال المصنّف: «هذا آخر كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي من كتاب الكافي، والحمد لله وحده، وصلّىٰ الله علىٰ محمّد و آله» (٢).

وفي آخر كتاب الدعاء، قال المصنّف: «تمّ كتاب الدعاء، ويتلوه كتاب فضل

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة كتاب العقل والجهل، وكتاب العلم والتـوحيد والحـجّة فـي الجـزء الأوّل من الأصول، فالتقسيم المشار إليه؛ إمّا من المصنّف، وإمّا من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي: ٢ / ٤٦٤.

القرآن»<sup>(۱)</sup>.

وفي آخر كتاب فضل القرآن قال المصنّف: «تم ّكتاب فيضل القرآن بمينّه وجوده، (ويتلوه كتاب العشرة)» (٢).

وفي آخر كتاب العشرة، قال المصنف: «تم كتاب العشرة، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، (هذا آخر كتاب العشرة، وبه تم كتاب الأصول من الكافى)»(٣).

وقال المصنّف في آخر كتاب الطهارة: «هذا آخر كـتاب الطهارة مـن كـتاب الكافى (و هو خمسة و أربعون باباً)، و يتلوه كتاب الحيض إن شاء الله» (٤).

قد سبقت الإشارة منّا إلىٰ ما ذكره الطوسيّ والنجاشيّ، في كيفيّة تقسيم كتب الكافي، إذ جعلاكتابي الطهارة والحيض في كتابِ واحد.

وقال المصنّف في آخر كتاب الحيض: «تم ّكتاب الحيض من كتاب الكافي، والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله» (٥).

وقال المصنّف في آخر كتاب الجنائز: «هذا آخر كتاب الجنائز من كـتاب الكافي لأبى جعفر (محمّد بن يعقوب) الكليني مليّة والحمد لله وحده، وصلّى الله على محمّد وآله أجمعين، ويتلوه كتاب الصلاة» (٦).

وهكذا ديدن الشيخ في الإشارة إلىٰ انتهاء الكتاب، ثمّ الإشارة \_ في أغلب

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ٢ / ٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي: ٢ / ٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢ / ٦٧٤.

<sup>(</sup>٤) فروع الكافي: ٣ / ٧٤.

<sup>(</sup>٥) فروع الكافي: ٣ / ١١٠.

<sup>(</sup>٦) فروع الكافي: ٣ / ٢٦٣.

الأحيان \_إلى ما يتلوه من كتاب آخر.

فغي آخر كتاب الأيمان والنذور والكفّارات قال المصنّف: هنا آخر كـتاب الأيمان والنذور والكفّارات، وبه تم ّكتاب الفروع من الكافي تأليف أبي جعفر محمّد ابن يعقوب الرازيّ الكلينيّ على وألحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين، وسلّم تسلياً كثيراً، ويتلوه كتاب الروضة من الكافي إن شاء الله (١).

خامساً: من الأدلّة المعتبرة، اعتراف الشيخ النجاشيّ والشيخ الطوسيّ في كون الكتاب للشيخ الكلينيّ، وأنّه جزء من الكافي.

قِال النجاشيّ في ترجمة محمّد بن يعقوب: «صنّف الكتاب الكبير المـعروف بالكلينيّ، يُسمّىٰ «الكافي» في عشرين سنة».

شرح كُتُبه: كتاب العقل، كتاب فضل العلم...

ثم سرد جميع أقسام \_كتب \_الكافي حتى وصل إلى آخرها، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الروضة.

وله غير كتاب «الكافي»، كتاب «الردّ على القرامطة»، كتاب «رسائل الأعُدّ»... الخ»(٢).

الشيخ النجاشيّ ذكر جميع كتب الكافي، والّتي بضمنها الروضة، وبعد ذلك استأنف الكلام في سرد مصنّفات الشيخ تيّرًا.

أمّا الشيخ الطوسيّ في «الفهرست» فقد ذكر ترجمة الشيخ عَيْرُ ، وشرح كتب الكافي إلى أن وصل إلى آخره، فقال: وكتاب الديات، وكتاب الروضة، آخر كتاب الكافى.

<sup>(</sup>١) فروع الكافي: ٧ / ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧.

وله كتاب الرسائل، وكتاب «الردّ على القرامطة... الح»(١).

هذان الشيخان العارفان بكتب المشايخ و تراجمهم قد ذكراكتاب الروضة عن خمسة من الشيوخ الأجلّاء، وهم رووه عن سبعة من مشايخهم جميعاً رووه عن المصنّف.

### آراء العُلماء في الكافي:

كان هذا الكتاب معروفاً بالكليني" (١)، ويُسمّىٰ أيضاً بالكافي (٣). وقد روى المصنّف من مشايخ عصره، وعلماء دهره، ومن كتب الأصول التي صُنّفت في عهد الأثمّة المعصومين طَهُولِيني، وكانت أغلب تلك الأصول عنده، فروى منها، وأخذ مايوافق منهجه الشريف، فقد أمضى عشرين سنة في شأن تصنيف الكافي، ولا يخفى أن تلك المدة طويلة جدّاً، فلو كان الموضوع في التاريخ أو الأدب أو اللغة أو الأصول لما احتاج الى هذا الزمن المديد، ولما كان تصنيفه في الحديث، وهذا يستوجب معرفة الراوي وكتبه وسيرته وتقلّب أحواله، ومعرفة الرجل حال التحمّل وحال الأداء، إلى غير ذلك من الجرح والتعديل، فلا غرابة للشيخ أن يستهلك تلك المدّة لأجل تصنيف «الكافي»، حيث كان يتحرى الدقة والضبط في الرجال والأسانيد والمتون والطرق، وهذا بدوره يستلزم الإحاطة الكاملة بفن علم الرجال.

وشيخنا الكلينيّ من خلال كتابه يكشف لنا مدى تضلّعه بهذا الوقف، ودقّته في نقل الأسانيد والطرق المتعدّدة من غير خلطٍ أو التباس، لهذا أصبح المرجع الأوّل

<sup>(</sup>١) الفهرست: ص١٦١.

<sup>(</sup>۲) قال النجاشيّ: صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكلينيّ يسمّىٰ الكافي... رجال النجاشي: ص ۳۷۷، البحار: ۱۰۷ / ۱٤٦ إجازة العلّامة السيّد نجم الدين مهنّا.

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص ١٣٥ ، رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧ ، معالم العلماء ص ٩٩ .

للطائفة، وحقاً أنّه لم يُصنَّف مثله، والَّذين جاءوا بعده فهم عيال عليه.

ولأهميّة الكتاب حرص العلماء المعاصرون للمصنّف أن يـقرؤونه عـليه، و يروونه عنه سهاعاً و إجازة ، و من لم يدركه أو لم يسعفه الحظّ أن يقرأه على الشيخ، فقد قرأه على تلميذه أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب الخاصّ له (١).

وقد رواه جملة من أكابر علماء الشيعة عن شيوخ الطائفة، وحَمَلة فقه العترة الطاهرة ، كالنجاشي (٢) ، والصدوق (٣) ، و ابن قولويه (٤) ، والسيّد المرتضىٰ علم الهدى (٥) ، والشيخ المفيد (٦) ، و شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (٧) ، وهارون بسن موسىٰ التعلكبري (٨) ، وأبي غالب الزراري (٩) ، وأحمد بن إبراهيم الصيمري (١٠) ، وعمد بن عبد الله الشيباني (١١) ، وغيرهم.

وقد أحصيت عدّة أحاديثه فكانت ١٦١٩٩ حديثاً، وهو بهذا يزيد علىٰ ما في الصحاح الستّة متوناً وأسانيداً (١٢٢).

أمّا عدّة أحاديث كتاب صحيح البخاري ٧٢٧٥ حديثاً بالأحاديث المكرّرة

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٣ / ٦٦٦.

<sup>(</sup>٤) الفهرست: ص ١٣٥ ، رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧ ، وسائل الشيعة: ٢٠ / ٤ .

<sup>(</sup>٥) الفهرست: ص ١٣٦، ومقابس الأنوار: ص ٧.

<sup>(</sup>٦) الفهرست: ص ١٣٥ ، وسائل الشيعة: ٢٠ / ٣.

<sup>(</sup>٧) الفهرست: ص ١٣٥ ، الاستبصار: ٤ / ٣٠٥.

<sup>(</sup>٨) الفهرست، ص ١٣٦ ، وسائل الشيعة: ٢٠ / ٥ .

<sup>(</sup>٩) الفهرست، ص ١٣٥ ، وسائل الشيعة: ٢٠ / ٥ .

<sup>(</sup>١٠) الفهرست، ص ١٣٥ ، وسائل الشيعة: ٢٠ / ٥ .

<sup>(</sup>١١) الفهرست: ص ١٣٦، وسائل الشيعة: ٢٠ / ٦.

<sup>(</sup>١٢) ذكري الشيعة: ص ٦، وصول الأخبار: ص ٧٠.

بل، وقيل: ٤٠٠٠ حديث بإسقاط المكرّرة منها(١١).

قال الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق: «كتاب الكافي، وهو من أجل كتب الشيعة، وأكثرها فائدة...» (٢).

قال الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي عَيِّرُ في إجازته لابن الخازن، زين الدين عليّ: «...كتاب الكافي في الحديث، الّذي لم يُعمل للإماميّة مثله، للشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ...» (٣).

قال الشيخ إبراهيم القطيفي في إجازته للشيخ شمس الدين الاستربادي في سنة ٩٢٠ هـ: «... وكتاب محمّد بن يعقوب الكليني، فإنّه كافٍ شافٍ وافٍ...» (٤).

وقال الشهيد الثاني في إجازته الشيخ إبراهيم الميسيّ سنة ٩٥٧ ه: «... سيّا كتب الحديث الأربعة الّتي هي عهاد الإيمان، وأساس دعائم الاسلام، وهي: الكافي، والفقيد، والتهذيب، والاستبصار...» (٥).

وقال المحقّق علي بن عبدالعالي الكركيّ في إجازته للقاضي صني الدين عيسىٰ في سنة ١٠٠٢ هـ: «... الكتاب الكبير في الحديث المسمّىٰ، بالكافي، الذي لم يُعمل مثله... و قد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعيّة، والأسرار الدينيّة مالايوجد

<sup>(</sup>١) انظر منهاج السنّة: ٤ / ٥٩.

شرح عقائد الصدوق، الملحق بأوائل المقالات: ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٠٧ / ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) البحار: ١٠٨ / ١١٤.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١٠٨ / ١٣٨.

في غيره»(١).

وقال في إجازته للشيخ أحمد العامليّ: «... كتاب الكافي في الحديث، الّذي لم يُعمل للأصحاب مثله ، و هو يروي عمّن لا يتناهى من رجال أهل البيت... الخ»(٢).

قال المولى محمّد تقي المجلسيّ في إجازته للميرزا إبراهيم ابن المولى كاشف الدين محمّد اليزديّ في سنة ١٠٦٣ ه: «... سميّا كتاب الكافي، الّذي لم يصنّف في الإسلام مثله...» (٣).

قال المولى محمد طاهر القميّ في إجازته للعلّامة المولى محمّد باقر المجلسيّ في سنة ١٠٨٦ هـ: «... قد طلب مني إجازة ماصح لي إجازته ممّا صنّفه ورواه علمائنا الماضون، و سلفنا الصالحون، من الكتب الأربعة المشهورة، الّتي هي دعائم الإيمان، ومرجع الفقهاء في هذا الزمان، أعني كتاب الكافي للشيخ ثـقة الاسلام محـمّد بـن يعقوب الكلينيّ، و...» (٤).

وقال الفيض الكاشاني في شرحه للكافي: «الكافي... أشرفها، وأوثقها، وأمّها، وأمّها، وأجمعها؛ لاشتاله على الأصول من بينها، وخلوه من الفضول وشينها...»(٥).

وقال المولى محمّد ته الجلسيّ في شرحه على «من لا يحضره الفهيه» بالفارسيّة: «... وهم چنين أحاديث مرسله محمّدبن يعقوب كلينيّ، ومحمّدبن بابويه قيّ بلكه جميع أحاديث ايشان كه در كافي و من لا يحضر است، همه را صحيح

<sup>(</sup>١) البحار: ١٠٨ / ٧٦.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٠٨ / ٢٢.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١١٠ / ٧٠.

<sup>(</sup>٤) البحار: ١١٠ / ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) الوافي: ١ / ٦، ط طهران.

مى توان گفت، چون شهادت اين دو شيخ بزرگوار در أوّل كافي و من لايحضر كمتر از شهادت أصحاب رجال نيست، يقيناً بلكه بهتر است، حقير گويد شهادت كليني بصحّت كتاب كافي وصدوق در أوّل من لايحضر، وشيخ طوسي در كـتاب فهرست خود بآنكه كافي أصحّ كتب اربعة است كافي است...»(١).

وللعلّامة المولى محمّد باقر بن محمّد أكمل، المعروف بالوحيد البهبهانيّ عَيْرُوً \_ رسالة الأخبار والاجتهاد في صحّة أخبار كتاب الكافي.

وقال المحدّث القمّي في «هديّة الأحباب»: «الكلينيّ شيخ أجلّ، أو تق، أثبت، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كلينيّ، كهف الأعلام، و مفتي طوائف الإسلام، ومروّج المذهب في غيبة الإمام، ثقة الإسلام، صاحب كتاب كافي شريف كه ملاذ مرجع فقهاء ومحدّثين و روشني چشم شيعه است...» (٢).

وقال المحدّث القمّيّ، شيخ عبّاس في الكنيٰ: «... ألّف الكافي الّذي هو أجلّ الكتبالإسلامية، وأعظم المصنّفات الإماميّة، الّذي لم يُعمل مثله...» (٣).

قال المولى محمد أمين الاسترآبادي في فوائده المدنيّة: «... وقد سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنّه لم يُصنّف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه...» (٤).

قال السيّد مير محمّد باقر الداماد في اجازته للسيّد حيدر الكركيّ في سنة ١٠٣٨هـ: «... ولا سيّا الاُصول الأربعة للأبي جعفرين الثلاثة \_رضوان الله عليهم \_ الّتي هي المعوّل عليها، المحفوفة بالاعتبار، وعليها تدور رحىٰ دين الإسلام، في هذه

<sup>(</sup>١) شرح من لا يحضر الفقيه الفارسي للمولى محمّد تقي المجلسيّ: المقدّمة الفائدة الحادية عشر.

<sup>(</sup>٢) هديّة الأحباب: ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الكنيٰ والألقاب: ٣ / ٩٨.

<sup>(</sup>٤) الفوائد المدنيّة للاسترآبادي: ص ٢٠٠٠.

الأدوار والأعصار، وهي: الكافي، والفقيه، والتهذيب، والاستبصار...»(١).

وقال الأمير شرف الدين على الشولستاني النجني في إجازته للعلامة المولى عمد تقي المجلسي - الأوّل - والد العلامة المجلسي محمد باقر سنة ١٠٣٦ هـ: «... إني أذكر ما لابد منه، وهو بعض الطرق إلى المسايخ الشلاثة المحدّثين المشهورين، أصحاب الكتب الأربعة المشهورة، التي هي من دعائم الإيمان، ومرجع فقهاء الزمان...» (٢).

والكتب الأربعة \_كما تعلم \_: الكافي أحدها، ثمّ من لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار.

و قال المولى محمد باقر المجلسيّ صاحب الشرح المعروف على الكافي: «كتاب الكافي ... أضبط الأصول و أجمعها ، و أحسن مؤلّفات الفرقة الناجية وأعظمها...» (٣).

وقال بعض المشايخ: «اعلم أنّ الكتاب الجامع للأحاديث، في جميع فنون العقائد والأخلاق والفقه ممّا لا يوجد في كتب أحاديث العامّة، وأنى لهم بمثل الكافي، في جميع فنون الاحاديث، وقاطبة أقسام العلوم الإلهيّة، الخارجة من بيت العصمة، ودار الرخمة» (٤).

وقال السيد محسن الحكيم عَيِّرً في المستمسك: «الكافي... أحد الكتب الأربعة الخالدة المعروفة، الّتي عليها يدور عمل الشيعة الإماميّة ـرفع الله شأنهم ـ،

<sup>(</sup>١) البحار: ١١٠ / ٤.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١١٠ / ٣٤.

<sup>(</sup>٣) مر آة العقول: ١ / ٣.

<sup>(</sup>٤) نهاية الدراية: ص ٢١٨.

تأليف شيخ المحدّثين وأوثقهم أبي جعفر محمّدبن يعقوب الكلينيّ، المعروف بـثقة الإسلام....» (١).

#### خصائص الكافي:

لا يزال الكافي يحتل الصدارة الأولى من بين الكتب الحديثية والفقهية عند الشيعة الإمامية، فهو المصدر الأساس، والمعين الذي لا تنضب مناهله، ولا يمل منه طالبه، و هو المرجع الذي لا يستغني عنه الفقيه، ولا العالم، ولاالمعلم ولاالمتعلم، ولاالخطيب، ولاالأديب، فقد جمع بين دفّتيه جميع الفنون والعلوم الإلهيّة، واحتوى على الأصول والفروع، وكما عرفت \_ممّا تقدّم \_أنّه يزيد على ما في الصحاح، وأنّ الشيخ قد تحمّل المشاق والآلام في سفره وحضره ولمدّة عشرين سنة لأجل تصنيف «الكافى».

قال الوحيد البهبهانيّ: «ألا ترى أنّ الكلينيّ مع بذل جهده في مدّة عشرين سنة، ومسافرته إلى البلدان والأقطار، وحرصه في جمع آثار الأئمّة، وقرب عصره إلى الأصول الأربعائة والكتب المعوّل عليها، وكثرة ملاقاته و مصاحبته مع شيوخ الإجازات، والماهرين في معرفة الأحاديث، و نهاية شهرته في ترويج المذهب وتأسيسه» (٢).

فنذ أحد عشر قرناً والى الآن اتّكا الفقه الشيعيّ الإماميّ على هذا المصدر؛ لما فيه من تراث أهل البيت سلام الله عليهم، ولكونه أصحّ الكتب الأربعة، و أكثرها فائدة، و أفضلها من حيث الشموليّة والترتيب والتقسيم، وأنّ مصنّفه جمع بين المُحتهد الأصول والفروع والآثار والسنن، كما أنّ تبويبه حسب كتب الفقه، ممّا يعين المجتهد

<sup>(</sup>١) مستمسك العروة الوثقى: ج ٥ ، فهرست رموز الكتاب لكتاب الكافى.

<sup>(</sup>٢) نهاية الدراية: ص ٢٢٠ .

والمستنبط للأحكام الشرعيّة.

كلّ ذلك يستدعي المزيد من الاهتام والبحث والدراسة لهذا الكتاب الجليل الشريف، الذي نأمل أن نكون نحن فاتحة خير للآخرين في تكريس الجهود للكشف عن خبايا هذا الكتاب، وماله من ميزات تستحق الدراسة المفصّلة من قبل مختصين بعلم الحديث والرجال والفقه، فما أحوجنا اليوم إلى مثل أولئك، كي يسدوا خدمة نافعة للطائفة و من ثمّ لخدمة الإسلام والمسلمين.

ونحاول هنا أن نذكر أبرز الخصائص والميزات الّتي اتّسم بها كتاب الكافي، على أن تلك الميزات قد تخصّ الأسانيد، أو رجال الشيخ الّذين أجازوا مرويّاتهم له، وهو بدورة روى عنهم وتتلمذ عليهم، وهناك ميّزات نذكرها وهي تخصّ المتون، أو المواضيع وأبواب الفقه، وهناك ميزات أو ملاحظات مشتركة بين الأسانيد والمتون والّتي هي بمثابة السمات العامّة للكتاب، لذا وجدت من الأسلمأن لا أفصل هذه الأقسام بعضها عن البعض الآخر، بل آثرت أن يكون الحديث بصورة عامّة و إجماليّة؛ لأنّ التفصيل يستغرق جهداً و زمناً أكثر ، كها أنّ هذه الدراسة المختصرة لا تستوعب التفصيل.

أقول من أهمّ الميزات العامّة:

أوّلاً: أنّ المؤلّف كان حيّاً في زمن النوّاب والسفراء الأربعة رضوان الله عليهم (١).

ثانياً : أمضيٰ مدّة عشرين سنة في تأليفه، قد حاب خلالها البلدان والأقطار

<sup>(</sup>١) قال ابن طاووس في كتابه «كشف المحجّة»: فتصانيف هذا الشيخ محمّدبن يعقوب الكلينيّ و رواياته في زمن الوكلاء المذكورين يجد طريقاً الى تحقيق منقولاته ... كشف المحجة ص ١٥٩.

وأتصلى بالمشايخ و أهل الإجازات، وممّن لقى الإمام وأخذ عنه، بالخصوص وكلاء الناحية المقدّسة.

ثالثاً : أظهر الشيخ آثار مدرسة أهل البيت في المعقول، وبيّن في الجزء الأوّل من الأُصول الخصائص العقليّة لتلك الآثار، ودورها في البناء العقائديّ للطائفة.

وقد يجد القاري، أنّ الكثير من معتقدات أهل الاعتزال هي عائدة في أصولها الى الفكر الشيعيّ الإماميّ، إلّا أنّ تعدد فرق المعتزلة، وسوء فهمهم لكثير من النصوص، ذهبت إلى تأويلات و تفصيلات قد انحازت بها إلى الباطل، تاركة التراث الإسلاميّ الذي نقله السلف عن أسلافهم عن المنهل العذب المتمثّل بأهل بيت العصمة عليمَيّلاً، وهكذا بالنسبة لبعض الفرق الشيعيّة عير الإماميّة -إنّما أسات فهم تلك الأحاديث، ممّا أخرجها عن خطّ الفرقة الناجية.

أقول: وذلك وهم، ولا يمكن الأخذ به؛ لأن فكر أهل البيت المتملطي بدأ منذ صدر الإسلام بوجود النبي علي الله الله بين ظهرانيهم، أمّا فكرة الاعتزال ف إمّا ظهرت بوادره في أواخر القرن الأوّل الهجريّ، واتسع نطاقه في منتصف القرن الثاني، حتى أصبح المذهب الرسميّ للدولة العبّاسيّة في زمن المأمون، فالمدّة والفاصلة الزمنيّة بين نشوء فكر الاعتزال ومذهب أهل البيت كبيرة جدّا، وقد ذكرنا بعض تلك الشواهد في تقدّم، وبالخصوص فيا جرى بين الإمام عليّ عليه والشيخ الكبير بعد منصر فه من حرب صفين، وهكذا ما جرى بين أعُة الهدى وبعض الزنادقة، ومناظراتهم في من حرب صفين، وهكذا ما جرى بين أعُة الهدى وبعض الزنادقة، ومناظراتهم في

<sup>(</sup>١) المقصود منه اُستاذنا السيّد أحمد المدديّ الموسوي، إذ أنهينا عنده دورة كاملة في السطوح، وقد أجاد وأفاد، نأمل أن يحتلّ موقعه المناسب بين العلماء الأماجد.

ذلك شاهد محسوس، فراجع:

رابعاً: في الأعمّ الأغلب يذكر المصنّف سلسلة سند الحديث في كلّ الأبواب والكتب إلّا ماندر، وأحياناً يعوّل السند على ما سبقه، وأحياناً أخرى لا يذكره إذا سبق له ذكر في أحد الأبواب المتقدّمة، لذا توهم البعض أنّها \_ في تلك الموارد \_ مرسلة أو مقطوعة، والمتتبّع لأسانيد الكتاب يجد هذه النكتة المهمّة.

فالشيخ في أسلوبه هذا يلفت الباحث والعالم إلى السند قبل المتن حتى يكون المستنبط للأحكام على يقينٍ من أمره منذ البداية، وليوفّر عليه الوقت، هذا على العكس من كتاب التهذيبين و من لا يحضره الفقيه، فني التهذيبين لم يذكر الشيخ الطوسي عَتِينً سند الحديث، بل أنّه حذف جملة من السند لغرض الاختصار، ولم يذكر إلا أوّله: كمحمّد بن يعقوب، أو عليّ بن إبراهيم، أو أبي عليّ الأشعري، أو محمّد ابن الحسن الصفّار... الخ.

فن الملاحظ أنّ الشيخ يُرجع القاريء في السند إلى رجاله، والّـذي جـعله بعنوان المشيخة، لذا فانّ الطريق إلى سند الحـديث لا يـعرف بـتامه إلّا بمـراجـعة المشيخة، والّتي جعلها في آخر التهذيبين.

أمّا الشيخ الصدوق فغالباً يذكر السند، لكن في موارد كثيرة يحذفه ويقتصر على بعضه، كأن يقول: سأل على بن يقطين أبا الحسن عليّا أو يقول: روي عن أبي جعفر عليّا أو يقول: روى ابن أبي عمير عن عهّار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليّا أو يقول: روى البزنطيّ عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليّا إلى غير ذلك... ثمّ يميل الشيخ الصدوق في معرفة تمام السند الى المشيخة الّتي ذكرها في آخر «من لا يحضره الفقيه»، إلّا أنّ الملفت أنّ مشيخة الفقية أنفع بكثير من مشيخة التهذيبين فإنّ الصدوق عَيّر في مشيخته يقول: و ما كان فيه عن فلان... فقد رويته التهذيبين فإنّ الصدوق عَيّر في مشيخته يقول: و ما كان فيه عن فلان... فقد رويته

عن فلان...

أمّا في مشيخه التهذيبين فليس الأمر في الكلّ كذلك، إذ في مواردٍ كثيرة يجمل في القول، ممّا لايقضي الحصر ولايفيده، فقد عبّر عن ذلك بقوله: و من جملة ما رويته أو ذكر ته عن فلان ... فقد رويته عن ... ، فإنّ كلمة «جملة» في بعض المرويّات ممّا لا يفيد الحصر.

لهذا إن جهل الطريق في بعض روايات الشيخ الطوسيّ ـ لعـدم تـبيّنه في المشيخة ـ فلابدّ من:

أوّلاً: مراجعة «الفهرست»، فإنّ فيه قد تعرّض لبيان الطرق والأسانيد إلى الأصول والكتب الّتي أخذ منها.

ثانياً: مراجعة رجاله، كما في طريقه إلى هارون بن موسى التلعكبريّ فإنه غير مذكور في الأسانيد، ولا في «الفهرست»، ولكنّه في رجاله قال: أخبرني عنه جماعة من أصحابنا، وقد روى جميع الأصول والمصنّفات، و من الجهاعة الّتي يذكرها: المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان، والحسين بن عبيدا لله الغضائريّ، فالطريق صحيح».

وللتفصيل انظر رجال الطوسيّ، باب ذكر أسماء من لم يرو عن واحدٍ من الأُمَّة عَلَيْكِارُ ، فإنّك تجد كثيراً من الأسانيد الّتي في طريقها التلعكبريّ قد رواها الشيخ الطوسيّ عنه بواسطة الشيخ المفيد، أو بواسطة الحسين بن عبيد الله الغضائريّ.

ثالثاً: إذا لم يعرف الطريق مممّا تقدّم من «الفهرست» أو رجال الشيخ، فقد يعرف بالرجوع إلى طريق الصدوق من كتاب المشيخة في آخر من لا يحضره الفقيه لو كان الخبر المبحوث عن حاله من مرويّات الصدوق، فإنّ للشيخ طريقاً معروفاً إليه.

يروي عن الشواذ والضعفاء، لذا تركه للاحتياط الّـذي لابـدّ منه في الاحكـام الشرعيّة...

سابعاً: أكثر الكلينيّ الرواية عن سهل بن زياد الآدمي، أبي سعيد، وقد أحصيت الموارد في الأصول والفروع والروضة فكانت ١٧٤٠ مورداً، سواء كانت بواسطة العدّة، أم من دون واسطة.

وفي سهل حديث طويل، فبعضٌ ضعّفه، وآخرون عدّوه في الحسان، وقسم ثالث يستفاد من قولهم المدح.

قال أبو عمرو الكشيّ قال نصر بن الصباح: سهل بن زياد الرازي، أبو سعيد الآدميّ، يروي عن أبي جعفر، وأبي الحسن، وأبي محمّد صلوات الله عليهم (١)، و ذكرهم: فلان يروى عن الأئمّة طَالِمَالِمُ يراد به المدح والثناء.

ثامناً: لقد ذكر الشيخ عَيَّنُ في المقدّمة: «وقلت أنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ، يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتني به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين، والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليم السنن القائمة الّتي عليها العمل... إلى أن يقول: وقد يسرّ الله وله الحمد تأليف ما سألت...».

فقول الشيخ صحيح في أنّه ألّف كتابه من الأخبار والآثار الصحيحة عن الصادقين الله الله المنالة الله على المنال المثال: سبيل المثال:

(١) مارواه عن العدّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقيّ، عن أحمد بن زيد النيسابويّ قال: حدّثني عمر بن إبراهيم الهاشميّ، عن عبد الملك بن عمر، عن

<sup>(</sup>١) رجال الكشّيّ: ٢ / ٨٣٧.

أُسيد بن صفوان قال: لمّا كان اليوم الّذي قُبض فيه أمير المؤمنين عَلَيْلِهِ ارتجّ الموضع بالبكاء... الخ الخبر (١).

(٢) مارواه عن الحسين بن محمّد، قال: حدّثني أبو كريب وأبو سعيد الأشجّ، قال: حدّثنا عبد الله بن ادريس، عن أبيه إدريس بن عبدالله الأوديّ، قال: لمّا قُتل الحسين عليُّلِا أراد القوم أن يوطئوه... الخ الخبر (٢).

(٣) ما رواه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن هشام بن
 الحكم، قال: الأشياء لا تُدرك إلّا بأمرين: بالحواس... الخ الخبر (٣).

(٤) مارواه عن علي بن محمّد، عن سهل أو غيره، عن محمّد بن الوليد، عن يونس، عن داود بن زربي، عن أبي أيّوب النحويّ، قال: بعث إليَّ أبو جعفر... الخ الخبر (٤).

(٥) ما رواه عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي عن فضيل، قال: صنائع المعروف وحسن البشر... الخ الخبر (٥).

ما رواه بسنده عن أبي حمزة قال: المؤمن خلط عمله بالحلم ... الخ الخبر (٦). وهكذا روايات عديدة أخرى؛ كالحديث السادس عشر من كتاب الإيمان

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ج ١ باب مولد أمير المؤمنين (عَلَيْكُ إِيَّ ) ص ٤٥٤ ، الحديث الرابع.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي: ج ١ باب مولد الإمام الحسين عليُّه ص ٤٦٥، الحديث الثامن.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي: ج ١ باب في إبطال الرؤية ص ١٠١ ، الحديث الثاني عشر.

<sup>(</sup>٤) أُصول الكافي: ج ١ باب الأشارة والنصّ علىٰ أبي الحسن موسىٰ عَلَيْكُ ص ٣٠٧، الحديث الثالث عشر والرابع عشر.

<sup>(</sup>٥) أُصول الكافي: ج ٢ باب حسن البشر ، ١٠٣ الحديث الخامس.

<sup>(</sup>٦) أُصول الكافيّ: ج ٢ باب الحلم ص ١١١ الحديث الثاني.

والكفر باب مجالسة أهل المعاصي<sup>(۱)</sup>، والحديث الثالث من كتاب الجنائز باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة<sup>(۲)</sup> والحديث الأوّل من كتاب النكاح باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنا<sup>(۳)</sup>، وموارد أخرى يطول المقام في استقصائها. انظر أوّل كتاب الإرث، وكتاب الديات، وكتاب الشهادات و شهادة الصبيان، و باب النوادر.

أقول: لو اقتصر في مقدّمته بالأخبار الصحيحة فقط لارتفع الإشكال.

تاسعاً: لم يقع الكليني في فهارس النجاشي، والطوسي، والصدوق كما ينبغي، على أنّه من كبار وأجلاء علماء الطائفة، فلم يرد في مرويّاتهم إلّا في بعض الأسانيد، على أنّه متقدّم عليهم، وشيخ الطائفة في وقته، ومن الجدّدين على رأس المائة الثالثة، أي القرن الرابع الهجريّ، وأنّ كتابه \_كما عرفت \_أصحّ الكتب الأربعة، وأكثرها إعتباراً، وأقربها في التأليف إلى عصر الأئمة المينالية المرابعة،

عاشراً: لقد تعمّد الكلينيّ أن لايروي عن بعض الأصول والصنفات، والّتي هي معتبرة في حدّ ذاتها، فثلاً «كتاب العلل» للفضل بن شاذان عند السيّد الخوئي معتبر \_ من المتأخرين \_، والشيخ الصدوق ينقل منه عن الإمام الصادق عليّا لإ بواسطتين ولحديثين، أمّا الشيخ الطوسيّ عَيّرٌ ينقله كاملاً، إلّا أن الشيخ الكلينيّ لم يرو منه قط، على أنّ الكلينيّ أقرب إلى الفضل بن شاذان من الصدوق والطوسيّ، وهذا ممّا يثير التسائل والتعجّب، في الوقت نفسه روى عنه الكلينيّ مرويّات كثيرة غير كتاب العلل في مواردٍ عديدة، حتى ورد له في ٣٤٦ موضعاً من «الكافي».

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ٢ / ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافيّ: ٣ / ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٥ / ٥٧٠.

أحد عشر: ترتيب أحاديث الأبواب إنّما تكون حسب الصحة والوضوح، لذا أحاديث أواخر الأبواب لا تخلو من نظر في صحّتها، سنداً و متناً، لما فيها من اجمال أو خفاء.

اثنا عشر: وردت في أسانيد الكافي بعض الألفاظ، منها يمكن إرجاعها الى أسهاء الرواة، وهي معروفة من السند، كأن يقول: عليّبن إبراهيم عن أبيه، وقد ورد بهذا الشكل في ٤٩٦٠ مورداً، والمعني هو: إبراهيم بن هشام، وهناك ألفاظ لم يظهر لنا \_على وجه الدقة \_ تعيينهم، لذا سنورد قائمة بتلك الألفاظ جميعاً:

جاءت لفظة (ابيه) في ٤٩٦٠ مورداً.

وذكر (أخ فلان) في ٥٩ مورداً.

وذكر لفظة (أبو فلان) في ٤١٠٩ مورداً.

وذكر (ابن فلان) مجرّدة من التخصيص في ٦٥٠٢ مورداً.

وذكر من الألقاب دون الأسهاء في (١٥٢٨) مورداً.

وذكر لفظة (جدّ فلان) في ٦٥ مورداً.

وذكر لفظة (أُمّ فلان) في ١٠ موارد.

و ذكر لفظة (بعضهم) ، (أو بعض أشياخ فلان) ، أو (بعض أصحاب فلان)، أو(بعض رجال فلان)، أو (بعض مشايخ فلان)،أو (بعض موالي فـلان) في ٩٧٣ مورداً.

وذكر لفظة (رجل من أصحابنا)، أو (رجل من أهل كذا)، أو (فلان بلدة)، أو (رجال فلان) في ٨٥ مورداً.

وذكر لفظة (شيخ) في ١٥ مورداً.

وذكر (العدّة) ـوسيأتي تفصيلها ـ في ٣٨٨٦ مورداً.

وذكر (عمّ فلان) في ٨٣ مورداً.

وذكر (غير فلان...) في ٣٦٨ مورداً.

وذكر (أُستاذ فلان) في ١٦ مورداً.

وذكر (أصحاب فلان...) في أربعة موارد.

وذكر (موليٰ فلان...) في عشرة موارد.

وذكر (بعض أصحاب أب أحمد بن محمّد البرقيّ) في أربعة موارد.

علىٰ أنّ بعض تلك الألفاظ ممكن إرجاعها إلىٰ مداليلها ، و يمكن تشخيص الأعلام منها، ولكن قد يلتبس الأمر فيصعب التمييز بينها إلّا بمعرفة الراوي والمروي عنه.

ثالث عشر : قد يذكر الشيخ في سند أحاديثه: عن الحسن بن محمّد بن ساعة عن غير واحد عن أبان...

والمراد بـ «غير واحد» هُم: جعفر بن محمّد بن سهاعة، والميثميّ، والحسن بن حمّاد، وقد صرّح الشيخ الطوسيّ في «التهذيب»، بهؤلاء كما هـ و في بـاب انضرر والجازفة.

رابع عشر: أغلب الأصول الأربعائة و مصنفات أصحاب الأئمة عليم كانت عند الشيخ الكليني عقرة ، وقد نقل عنها مباشرة، ثم مانجده في صدر الحديث من سلسلة السند إنما هي طرق إجازته إلى أصحاب الأصول التي ثبتت نسبتها إلى أصحابها، كثبوت الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة: الكليني، والصدوق، والطوسي. بل إن تلك الأصول كانت متداولة بين حَملة العلم والحديث والفقهاء، إلى أن وصلت جملة كبيرة منها وعديدة، بل كلها إلى هارون بن موسى التلعكبري فصنف منها كتابة «الجوامع»، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر»، و إلى كتابة «الجوامع»، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر»، و إلى المنابة «الجوامع»، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر»، و إلى المنابة «الجوامع»، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر»، و إلى المنابة «الجوامع»، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر»، و إلى المنابة «الجوامع»، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر»، و إلى المنابقة «الجوامع»، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر»، و إلى المنابقة «الجوامع»، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر»، و إلى المنابقة «الجوامع»، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر»، و إلى المنابة «الجوامه» و أغلبها و صلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر» و إلى المنابة «الجوامه» و أغلبها و صلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر» و إلى المنابة «الجوامه» و أله و المنابة «المنابة «الجوامه» و أله و المنابة «المنابة «ا

المحقّق صاحب «المعتبر»، و إلى العلّامة الحلّيّ صاحب «المختلف»، و إلى العلّامة الحرّ العامليّ صاحب «الوسائل» الذي نقل عنها بالواسطة ما يناهز المائة أصل، والعلّامة المحدّث النوريّ صاحب «المستدرك» ذكر من الأصول الّتي كانت بحوزته أكثر من خمسين أصلاً.

عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن على السائي، عن أبي الحسن عليه أنه كتب إليه في رسالة: «ولا تقل لما بلغك عنّا أو نُسب الينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه، فإنّك لا تدري لم َ قلنا، وعلى أيّ وجه وصفة» (١).

وعن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر للظّلِة قال: سمعته يقول: «أما والله انّ أحبّ أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، و إنّ أسوأهم عندي حالاً وامقتهم إليّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه، أشمأزٌ منه وجحده، وكفر بمن دان به، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج، و إلينا أسند، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا(٢).

وعن سفيان بن السمط، قال: قلت لأبيّ عبد الله عليَّا إِ: جُعلت فداك، إنّ

<sup>(</sup>١) البحار: ٢ / ١٨٦ ، نقلاً عن البصائر.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢ / ١٨٦.

وفي كتاب سليم بن قيس أنّ عليّ بن الحسين طلِيَّكِ قال لأبان ابن أبي عيّاش: «يا أخا عبد القيس، فإن وضح لك أمر فاقبله، و إلّا فاسكت تسلم، ورد علمه إلى الله، فإنّك في أوسع ممّا بين السماء والأرض»، قال أبان: فعند ذلك سألته عمّا يسعني جهله، فأجابني بما أجابني...»(٢).

وفي «منية المريد»: قال النبي عَلَيْكُوللهُ: «من ردّ حديثاً بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوا فقولوا: الله أعلم» (٣).

وهناك عشرات الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وقد أحصى منها الشيخ العلامة المجلسيّ أكثر من مائة حديث، فراجع.

فما أكثرها الأحاديث الّتي لا تدركها عقولنا، أو لا يمكن أن نظفر لها على وجهٍ للجمع بينها وبين غيرها من الروايات، فهل يعني ذلك أن نردّها أو ننفيها؟!

نعم، ما خالف القرآن والسنّة، وما جاء عن المخالفين ونقطع بعدم صدوره عن الإمام؛ للقرائن الخارجيّة والأمارات الدالّة على كذب الراوي وفسقه وعناده... آنذاك نستطيع أن نشكّك في الحديث، أمّا إذا كان السند صحيح والرواة ثقات فلابدّ من الوقوف عنده أو ردّه إلى الإمام؛ لأنّ حديثهم صعب مستصعب، لا يتحمله إلّا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، ولاتعى أحاديثهم إلّا الصدور الأمينة والأحلام

<sup>(</sup>١) البحار: ٢ / ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب سليم بن قيس: ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٢ / ٢١٢.

الرزينة، كما قال الإمام أمير المؤمنين للنلي في نهج البلاغة (١).

كيفها كان ، لا يسوغ لاحدنا أن ينكر وجود الأصول الأربعهائة عند الكلينيّ، وكيف يعقل أنّ تلك الأصول لم تكن عند الشيخ مع قرب عـصره إلىٰ أصـحابها ومصنّفها؟!

وممّا يؤكّد من أنّ أغلب الأصول الأربعائة كانت عند الكليني، هو أنّ الأحاديث الّتي ذكرها قد أشار إلى طرق أسانيدها \_ تصريحاً أو تلويحاً \_ وأمّا الّتي لم يذكر سندها، فإنّا يحتمل عدم وجود طريق الإجازة من المشايخ إلى الكلينيّ في روايتها، لكن هذا لا يعني أنّ تلك الأصول الّتي يروي عنها الكلينيّ لم تكن عنده.

لهذا نؤكد أنّ الأسانيد الّتي ذكرت في صدر الأحاديث إنّما هي طرق إجازات الشيخ إليها، و إلاّ تعين عدم اطّلاعه عليها، وهذا باطل، حيث عرفت أنّ هارون بن موسىٰ التلعكبريّ المتوفىٰ سنة ٣٨٥ هكان قد رواها كلّها، وألّف منها كتابه المسمّى بـ «الجوامع في علوم الدين».

قال الشيخ الطوسي في رجاله: «هارون بن موسىٰ التلعكبريّ، يكنّىٰ أبا محمّد، جليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عديم النظير، روىٰ جميع الأصول والمصنّفات، مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا» (٢).

و هذا الشيخ الصدوق عَيْرُ صرّح في مقدّمة كتابه « من لا يحضره الفقيه» أنّه أخذ الأحاديث جميعها ، و استخرجها من الكتب المشهورة الّتي عليها المعوّل، وإليها المرجع (٣).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة خطبة ١٨٩ من تحقيق صبحى الصالح ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسيّ: باب فيمن لم يرو عن الأُنمَّة طَلِمَكِّكُمُ ص ٥١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدّمة الفقيه.

أمّا الشهيد الثاني فقد قال في شرح دراية الحديث: «إنّ أمر المعتقد مين قد استقرّ على أربعائة مصنّف لأربعائة مصنّف سمّوها أصولاً، فكان عليها اعتادهم، ثمّ تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول، ولخصها جماعة في كتب خاصة، وأحسنها الأربعة المعروفة» (١) ، أي و أحسن ماجمع منها : الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه.

أمّا المحقّق الحلّيّ فقد ذكر في أوّل كتابه «المعتبر» بأنّه روى عن الصادق عليّا لله ما يقارب أربعة آلاف رجل، وكتب من أجوبة مسائله أربعائة مصنّف سمّوها أصولاً. وذكر في الفصل الرابع منه أنته ينقل الأخبار من كتب أخبار المتقدّمين على مابان فيه اجتهادهم وعليه اعتادهم، فمّن اختار: الحسن بن محبوب، والبزنطيّ، والحسين بن سعيد، والفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمان، ومن المتأخّرين: الصدوق، والكلينيّ، ثمّ ذكر أصحاب كتب الفتاوي.

أقول: واضح جدّاً من كلامه أنّ كتب أصحاب الأصول كانت عنده، كما أنّ «الكافى»، «ومن لا يحضره الفقيه» كانت كذلك لديه، وقد أخذ منها.

وقال المحدّث البحراني صاحب الحدائق: «إنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنّا وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها، وذابت الأبدان في تنقيحها، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان، وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان، كما لا يخفى على من تتبّع السير والأخبار، وطالع الكتب المدوّنة في تلك الآثار، فإنّ المستفاد منها أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم المُنكِينُ إلى وقت الحمّدين الثلاثة في مدّةٍ تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأثمّة المُنكِينُ والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه ، خوفاً من تطرّق السهو والنسيان، وعرض ذلك

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ج ١، المقدّمة، المقام الثالث ص ١٨٠.

عليهم، و قد صنّفوا تلك الأصول الأربعائة المنقولة كلّها من أجوبتهم عليهم السّلام أنّهم ماكانوا يستحلّون روايةً لم يجزموا بصحّتها»(١).

وقال الفاضل التونيّ: «إنّ أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من أصولٍ وكتبٍ معتمدة، معوّل عليها، كان مدار العمل عليها عند الشيعة، وكان عدّة من الأثمّة عليهم السلام عالمين بأنّ شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار، وكان مدار معاملة الحديث وساعه في زمان العسكريّين طلِهَ في الم بعد زمان الصادقين على هذه الكتب...» (٢).

و هناك شواهد أخرى عديدة تدلّل على أنّ الأصول الأربعائة كانت عند ثقة الإسلام الكليني، ومنها ألّف كتابه الشريف.

خامس عشر: لقد دأب الكليني أن يجعل طريقه إلى الأصول والمصنفات، وسلسلة رجال السند، و إجازات مؤلفيها في أوّل الحديث، وهذا المسلك حتّم عليه أن يكرّر الطريق الى ذلك الأصل بعدد الأحاديث المنقولة منه ، فلو كان الأصل مشتملاً على خمسين حديثاً أو مائة حديث أو أكثر، فعند ذكر كلّ حديثٍ منه يكرّر طريقه إلى ذلك المصنّف، مثل كتاب على بن جعفر كان عنده وطريقه إليه محمّد بن يحيى عن العمركي عنه، فقد كرّر هذا الطريق أكثر من ثلاثمائة مرّة، ومثل كتاب الحسين بن محبوب كان عنده ويأخذ منه الحديث فقد كرّر طريقه أكثر من مائتي مرّة. وهكذا بالنسبة إلى طريقه لكتاب معاوية بن عيّار، فقد كرّره أكثر من مائة

وهذا بخلاف ما نهجه الصدوق والطوسيّ عَيِّرَمُّا له في كتبهما الفقيه والتهذيبين،

و خمسين مرّة.

<sup>(</sup>١) الحدائق: ص ٣.

<sup>(</sup>٢) تنقيح المقال: ج ١ المقام الثالث في المقدّمة ص ١٨٠.

إذ ذكرا طرقهما في آخر الكتاب حذراً من التكرار.

لقد استساغ المتأخّرون أن يقسّموا الحديث بحسب اعتبار راويه إلى:

- \* الصحيح: ما كان جميع رجال سنده من الإماميّة الممدوحين.
- \* والحسن: ماكان أحد رجال السند مجروح مع تعديل بقيّة رجاله.
- « والموثق: ما كان بعض رجال السند لم يرد فيه توثيق ، أو مسكوت عن مدحه وذمّه.
  - \* والقويّ: ماكان بعض رجال سنده أو كلّه الممدوح من غير الإماميّ.
- \* والضعيف: ما كان بعض رجال سنده فيه جرح، أو أنّ الحديث فيه تعليق أو انقطاع أو ارسال...

وامّا على مسلك القدامي \_كالطوسيّ والمرتضى والمفيد والصدوق والكلينيّ \_ فإنّ للصحيح ثلاث معان:

أحدها: ما علم وروده عن المعصوم.

وثانيها: ما علم وروده عن المعصوم مع قيدٍ زائدٍ، وهو عدم وجود معارض أقوىٰ منه يخالفه؛ كالوارد للتقيّة ونحوها.

وثالثها: ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع، أي بأنّه حكم الله ولو لم يـقطع بوروده عن المعصوم.

أمّا الضعيف فكذلك للقدامي فيه ثلاث معان مقابلة للمعنى الصحيح:

أحدها: ما لم يعلم وروده عن المعصوم بشيء من القرائن.

وثانيها: ماغلم وروده وظهر له معارض أقوىٰ منه.

و ثالثها : ما علم عدم صحّة مضمونه في الواقع ؛ لخالفته للـضروريّات ونحوها.

وأمّا الضعيف الّذي لم يثبت وروده عن المعصوم للطِّلاِ، أو لم يعلم كون مضمونه حقّاً، فقد دأب القداميٰ أن لا يثبتوه في كتابٍ معتمدٍ، ولا يهتمّوا بروايته، بل ينصّون علىٰ عدم صحّته.

سادس عشر: ما ورد عن المجلسيّ في تضعيف أسانيد بعض أحاديث الكافي إنّا كان على مسلك المتأخّرين، والّذي ابتكر هذا الفنّ هـو العـلّامة الحـلّيّ عَيْرُتُكُ \_ وشيخه أحمد بن طاووس.

وقد بيّنا أنّ مسلك القدامي يختلف عن المتأخّرين، و إلّا كيف يصحّ للشيخ الكلينيّ أن يودع في كتابه آلاف الأحاديث الضعيفة كما زعمها العلّامة المجلسيّ<sup>(١)</sup>؟!

وقد قامت شهادة أجلاء الشيعة وكبار الطائفة بتعظيمه؟! وقد ذكرنا فيا سبق قول النجاشيّ فيه أنه شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم (٢).

أين هذا من قول العلاّمة المجلسيّ الذي عدّ من الأحاديث الضعيفة ٩٤٨٥، أي أنّ أكثر من نصف أخبار «الكافي» ضعيفة؟! ولا يجوز العمل بها إلاّ بعد الانجبار! في الوقت الذي يعرض كتاب « التكليف » لأبي جعفر محمّد بن عليّ الشلمغانيّ \_ المعاصر للكلينيّ \_ على وكيل الناحية المقدّسة، فلم يذكر منه إلاّ حديثن.

كيفها كان، فإنّ للشيخ الكلينيّ مقاييس معيّنة قد وضعها لنفسه، واتخذ من تلك المقاييس مسلكاً خاصّاً يوافق مااختاره من الأصول المذهبيّة والمنهج العام للطائفة، سواء كان ذلك في الأصول أم الفروع، فهو بالإضافة إلى تدقيقه في رجال السند

<sup>(</sup>١) ذكر في مقدَّمة مرآة العقول أنَّ عدَّة الأحاديث الضعيفة ٩٤٨٥ من مجموع ١٦١٢١ حديثا. (٢) انظر رجال النجاشيّ: ص ٣٧٧.

ورواة الأحاديث ما كان ينقل كلّ أحاديث الأُصول والمصنّفات، وخير دليل علىٰ ذلك أنّ الستّة عشر الّتي بأيدينا لم يذكر منها إلّا ما وافق مسلكه، وأمّا ما تبقّىٰ فلم يذكره في «الكافي»، فماذا يدلّل ذلك؟!

كتاب العلل للفضل بن شاذان ـكها مرّ ـعلىٰ ما فيه من اعتبار إلّا أنّه لم يرو منه شيئاً!!

لقد ذكر الحرّ العامليّ في «الوسائل» بعدما نقل كلام الكلينيّ من مقدّمته، قال: «ومعلوم أنّه لم يذكر فيه قاعدة عيرّبها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح ، و لا كان اصطلاح المتأخّرين موجوداً في زمانه قطعاً كما يأتي، فعلم أنّ كلّ ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم عليّه بالقرائين القطعيّة أو التواتر»(١).

وقال الشيخ بهاء الدين العامليّ في «مشرق الشمسين» بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الاقسام الأربعة الرئيسيّة: «وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتادهم عليه، أو اقترن بما يحوجب الوثوق به والركون إليه...» (٢)، ثمّ ذكر عدّة أمورٍ توجب الوثوق بصحّة الحديث.

قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، في «المعالم» و«المنتقى» في عدّة مواضع بأنّ أحاديث كتبنا المعتمدة محفوفة بالقرائن، وأنّ المتقدّمين إلى زمن العلّامة كانوا يعملون بالقرائن، لا بهذا الاصطلاح المشهور بعده، وأن المتأخّرين قد يعملون بذلك أيضاً (٣).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٢٠ / ٦٤ الفائدة السادسة.

<sup>(</sup>٢) مشرق الشمسين: المقدّمة.

<sup>(</sup>٣) معالم الأصول: ص ١٦٣.

وفي موضع آخر قال: «ان أحاديث الكتب الأربعة وأمثالها محفوفة بالقرائن، وأنَّها منقولة من الأصول والكتب المجمع عليها بغير تغيير».

أمّا ما أورده الصدوق في أوّل كتابه الفقيه: «ولم أقصد فيه قصد المصنّفين من إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به، وأحكم بصحّته...».

هذا الكلام لايراد به الطعن على الكلينيّ في كتابه، والانتقاص منه كها ذهب إليه بعض علمائنا المعاصرين حفظهم الله(١).

أمّا قول الصدوق في باب الوصيّ يمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحديث الّا في كتاب محمّد بن يعقوب عليقي ، وما رويته إلّا من طريقه...(٢).

فهذا لايدل على أنّ الصدوق على شكٍّ من روايات «الكافي»، وأنّ قـوله: «ماوجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّدبن يعقوب، وما رويته إلّا من طريقه...» لا يعني الطعن بمرويّات الكلينيّ عَيْنُ ، بل الظاهر العمل بهذه الرواية، و هذا خير دليل على حكمه بصحّتها و قبولها، و إلّا لاوجه \_مع مبناه \_أن يُعَنُون باباً ويذكر روايةً لا يقبلها.

ولو سلّمنا أنّ قول الصدوق طعنٌ فإنّما هو كذلك في مقام وجـود مـعارضٍ أقوىٰ له حقيقة أو في نظره ، ومع ذلك فيه نقاش (٣).

<sup>(</sup>١) انظر معجم رجال السيّد الخوئيّ: ١ / ١٠٤.

 <sup>(</sup>۲) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ح ٥٧٨ باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ ص ١٦٥ .
 والكافى: ج ٧، الحديث التاسع من باب الوصيّ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ومن جملة الموارد ما ذكره الصدوق في باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهم بنصف التركة ما لفظه: «وفي كتاب محمّد بن يعقوب على عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن الميثميّ، عن أخويه محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن يزيد بن معاوية قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إلى رجلين، فقال أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترك

تلخّص ممّا تقدّم أن مصطلح الصحيح عند القدامي هو أعمّ منه عند المتأخّرين، وكونه صحيحاً لاعتباراتِ، منها:

وجوده في كثير من الأصول الأربعهائة الّتي نقلوها عن مشايخهم، بـطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة من الأئمّة الهداة، وكانت متداولة في أزمانهم.

→ واعطني النصف ممّا ترك، فأبئ عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله عليَّالِج عن ذلك فقال: «ذاك له».

قال مصنّف هذا الكتاب \_أي الصدوق الله لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخطّ الحسن بن عليّ \_ العسكريّ \_ طالحًا له ، ولو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق عليّه الله أنّ الأخبار لها وجوه ومعانٍ ، وكلّ إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس، وبالله التوفيق». انظر من لا يحضره الفقيه: ٤ / ١٥١ ، والكافي: ٤٧/٧، والاستبصار: ١٨٨٤.

قال الشيخ الطوسيّ في «الاستبصار» بعدما نقل كلام الصدوق: ظنّ \_ الصدوق \_ أنّهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظنّ؛ لأن قوله عليّه : «ذاك له» \_ يعني في هذا الحديث أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ولا يجيب مسألته \_ ليس في صريحه، إنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله: «ذلك له»، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده، فيكون تلخيص الكلام: أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته، وعلى هذا الوجه لاتنافى بينها على حال.

وقال صاحب «الوافي: «وظنّ صاحب الاستبصار أنّه لو لا تفسيره للحديث بما فسّره لكانا متنافسين، وليس الأمر على ما ظنّ لأنّ حديث الصفّار ليس نصّاً على المنع من الانفراد؛ لجواز أن يكون معناه: أنّه ليس عليهما الّا إنفاذ وصاياه على ما أمرهما، وأن لا يخالفا فيها أمره، تفرّدا أو اجتمعا، أو يكون معناه: أنّه إنّ نصّ على الاجتماع وجب الاجتماع، و إن جوّز الانفراد جاز الانفراد. وبالجملة؛ إنّما الواجب عليهما أن لا يخالفاه، إلّا أنّ ما ذكره في «الاستبصار» هو الأحسن والأوفق والأصوب».

وقال المحدّث النوريّ في «مستدرك الوسائل»: «... رأيناهم يطعنون في الخبر عند التعارض بما لا يطعنون فيه به عند انفراده، فكان الخبر عندهم عند انفراده له حكم، وعند ابتلائه بالمعارض له حكم آخر، فربّما كان فيه وهن لا يسقط الخبر عن الحجيّة، فيغمضون عنه ويستسرونه إذا انفرد، و يظهرونه إذا ابتلى بالمعارض». المستدرك: ٣/ ٥٣٩.

تكرّرها فيأصلِ أو أصلين فأكثر بطرقِ مختلفة وأسانيد متعدّدة معتبرة.

وجودها في أصلٍ مشهورٍ، والانتساب إلى أحد الذين أجمعوا على تصديقهم؛ كزرارة، ومحمد بن مسلم ...، أو تصحيح ما يصح عنهم؛ كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمان ...، أو على العمل برواياتهم؛ كعهّار الساباطيّ ...

اندراجها في أحد الكتب الّتي عرضت على الأثمّة فأثنوا على مصنّفيها؛ ككتاب يونس بن عبدالرحمان، وكتاب الفضل بن شاذان، اللذان عرضا على الإمام العسكريّ عليّا إلا ، وكتاب عبيدالله بن على الحلييّ الّذي عرضه على الإمام الصادق عليّا إلا ، وهناك كتب أخرى عرضت على الأثمّة عليميّا ألى .

كونها مأخوذة من الكتب الّتي شاع بين أصحاب الأثمّة الوثوق بها والاعتاد عليها، سواء كان مؤلّفوها من الفرقه الناجية المحقّة مثل: كتاب الصلاة لحريز بن عبدالله، وكتب ابني سعيد و علي بن مهزيار، أو من غير الإماميّة مثل: كتاب حفص ابن غياث القاضي، وكتب الحسين بن عبدالله السعديّ وكتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاهريّ. وهناك ضوابط وأمارات أخرى توجب الأخذ بتلك الأحاديث، والعمل بها فيا إذا كانت مطابقة لدليل قطعيّ (١).

ولا يخفى أنّ بعض أصحاب الأصول كانوا فاسدي العقيدة، إلّا أنّهم ثقات، وأنّ تأليفهم لتلك الأصول إنّا هو قبل الانحراف؛ ككتاب عليّ بن الحسن الطاهريّ المتقدّم، فإنّه كان من أشدّ الواقفيّة عناداً. وكذلك كتاب إسحاق بن جرير فهو من الأصول، و أمّا اسحاق فقالوا عنه: ثقة، فما رووه هؤلاء \_الواقفة وغيرهم \_يؤخذ به، وما رأوه يُترك.

أمّا المراسيل فقد عمل الأصحاب بمراسيل محمّدبن أبي عمير، وصفوان ابن

<sup>(</sup>١) انظر وسائل الشيعة: ٢٠ / ٦٦ الفائدة السادسة.

يحيىٰ؛ لأنَّهم لا يرسلون إلَّا عن الثقات.

مع كلّ ما تقدّم لانذهب إلى ما قاله الأخباريّون بقطعيّة صدور أحاديث الكتب الأربعة، كما لانجاري أولئك الذين حذفوا ثلثي كتاب «الكافي» مدّعين ضعف أحاديثه أو لكثرة مراسيله، فلا إفراط ولا تفريط، بل أنّ كثير من المراسيل بنظر المتأخّرين هي صحيحة معتبرة، حيث إنّ الشيخ الكلينيّ قد يذكر للحديث أكثر من سعدٍ، فريّما ذكره أوّلاً بسندٍ صحيحٍ معتبرٍ، ثمّ في موردٍ آخر لبابٍ ثانٍ يذكره بسندٍ ضعيف، أو لا يذكر سنده تعويلاً على ما تقدّم في الأبواب السابقة، وهذه نكتة مهمّة لو انتبه إليها الباحث لاهتدى إلى نتائجٍ أخرى غير ما توصّل إليها الشيخ المجلسيّ ومن جاء بعده.

هذه جملة من الخصائص البارزة، تاركين التفصيل إلى مناسبةٍ أُخرى إن شاء الله.

### شروح الكافي:

اهتم العلماء في الكافي \_ أصولاً وفروعاً وروضة \_ حتى كثرت شروحه والتعاليق عليه والحواشي، مم أصبحت تلك الشروح مورد اعتناء أهل العلم؛ لعموم فائدتها وأهمي تها، ونحن نذكر جملة منها، ولاندّعي الاستقصاء:

١ \_شرحه المولى نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة
 ٦٧٣ هـ. (١)

٢\_شرحه الشيخ محمّد عليّ بن محمّدالبلاغيّ النجفيّ، المتوفّى سنة ١٠٠٠ هـ ٣\_شرحه المولى محمّد باقر الداماد الحسينيّ، المتوفّى ١٠٤٠ هـ، طبع بطهران

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: القسم الثاني من ج١ / ٦١.

سنة ١٣١١ ه(١)، والشرح اسمه: «الرواشح السهاويّة في شرح الأحاديث الإماميّة».

٤ ـ شرحه بعض العلماء، وقد ابتدأ به سنة ١٠٥٧ هوانتهى إلى شرح مقبولة
 عمر بن حنظلة في أواخر كتاب العقل والجهل.

٥ ـ شرحه الأمير إسماعيل الخاتون آبادي، شيخ وأستاد السيّد نعمة الله الجزائري، وكان وَلَد الخاتون آبادي (المير محمّد باقر المدرّس) أستاد الشاه سلطان حسين أحد ملوك الصفويّة.

٦ ـ شرحه المولى محمد أمين بن محمد شريف الاسترآبادي الأخباري، المتوفى سنة ١٠٣٦ هـ، وقد عُرف هذا بتعصبه ورده العنيف على الأصوليّين، ولم تزل آراؤه مورد بحثٍ ونقاشٍ وتفنيدٍ في الجامعات العلميّة العالميّة عند فقهائنا الأعاظم، والمولى محمد أمين تلميذ العالم الرجاليّ الميرزا محمد الاسترآباديّ.

وشرح المولى قد يعبّر عنه بالتعليقة؛ لاصطلاحه هو عليه (٢).

٧\_شرحه السيد ميرزا محمد باقر بن محمد إبراهيم القمي الهمداني، المـتوفىٰ
 سنة ١٢١٨هـ.

٨ شرحه المولى حسين السجاسيّ الزنجانيّ، المتوفى سنة ١٣٢٠ هـ، يبدو أنه استفاد كثيراً من شرح المولى صدرا، يقع الشرح في ثلاث مجلّداتٍ، تناول فيه: كتاب العقل والجهل، وكتاب الحجّة.

٩\_شرحه المولى محمّد حسين بن يحيي النورى، تلميذ المجلسيّ (٣).

١٠ ـ شرحه الميرزا رفيع الدين محمد النائينيّ ابن السيّد حيدر، المتكلّم

<sup>(</sup>١) كشف الحجب والأستار: ص ٢٩٣ و ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) كشف الحجب والأستار: ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) مقدّمة علي عابديّ شاهروديّ علىٰ شرح ملّا صدرا علىٰ الكافى: ص ١١٣.

والفيلسوف، أُستاذ المجلسيّ، المتوفىٰ سنة ١٠٨٢ هـ(١).

١١ \_شرحه الشيخ خليل بن الغازي القزويني، المتوفى سنة ١٠٨٩ه، أسماه:
 «الشافي»، عربي مخطوط، توجد منه نسخة بخزانة كتب السيد محمد المشكاة (٢).

١٢\_شرحه الأمير محمد معصوم بن الأمير القزويني، المتوفي ١٠٩١ه (٣).

١٣ ــ شرحه الفيض الكاشانيّ، المتوفّى ١٠٩١ هـ، وأسماه «الوافي»، طبع لأوّل مرّة سنة ١٣١٠ هـ في ثلاث مجلّداتٍ، وله طبعة جديدة، وللوافي شرح للسـيّد بحــر العلوم المتوفّىٰ سنة ١٢٦٢ هـ، كما في مستدرك الوسائل: ٥٣٩/٣.

١٤ ـ شرحه المولى محمد رفيع بن محمد مؤمن الجيلاني، واشتمل شرحه هذا بعض الفروع والروضة (٤).

10 ـ شرحه المولى محمد صالح بن أحمد بن شمس الدين السرويّ المازندرانيّ، المثوفّىٰ سنة ١٠٨٦ هـ، اشتمل شرحه أيضاً بعض الفروع والروضة، وقد ردّ فيه اعتراضات صدر المتأمّين (٥).

١٦ ـ شرحه الشيخ قاسم بن محمد بن جواد بن الونديّ، المتوفى بعد سنة
 ١١٠هـ انظر الذريعة: ٣٩/٥ تحت عنوان جامع الأحاديث والأقوال.

١٧ \_ شرحه الشيخ علي بن محمد بن حسن بن زين الدين الشهيد العاملي، المتوفّى سنة ١١٠٤ ه، أسهاه: «الدرّ المنظوم من كلام المعصوم»، مخطوط، توجد نسخة

<sup>(</sup>١) كشف الحجب والأستار: ص ٣٤٨، والذريعة: ١٤ / ٢٧.

<sup>(</sup>٢) كشف الحجب والأستار: ص ٣١٦ و ٣٤٨، والنسخة تحت رقم ٩١٥، وتوجد عدّة نسخ مخطوطة أُخرىٰ في مكتبة أُستان قدس المركزيّة في مشهد، تحت الأرقام: ١٧١٤، و ١١٤٣٩، و ١٧١٨.

<sup>(</sup>٣) مقدّمة شرح ملّا صدرا علىٰ الكافي لعلى عابدي شاهروديّ: ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) الذريعة: ١٤ / ٢٨.

<sup>(</sup>٥) كشف الحجب والأستار: ص ٣٤٧، والذريعة: ١٤ / ٢٧.

منه بخزانة كتب السيّد محمّد المشكاة الموقوفة بجامعة طهران برقم ٩٢٦ (١١).

100 ـ شرحه المولى صدر الدين الشيرازي، المعروف بصدر المتألمين، المتوفى سنة 100 ه (٢) ، نهج في شرحه أسلوب الفلاسفة والممتكلّمين، إذ اعتمد على المطالب العقليّة و تعمّق بها ، و أشكل أو أبدى اعتراضاتٍ وتساؤلات كثيرة حول المفاهيم الّتي كانت مدار البحث من خلال الرواية المعيّنة وماظهر فيها من قول المعصوم عليه السّلام، وقد كان يعوزه في شرحه ذاك ربط الرواية الواحدة ببقيّة الروايات من نفس الباب.

19 \_ شرحه الشاه محمّد الاصطهباناتيّ الشيرازيّ، ألّفه للشاه سلطان حسين الموسويّ الصفديّ، مخطوط، نسخة منه بخزانة السيّد محمّد المشكاة برقم ٦٣٤ (٣)، والشرح أسهاه: «كشف الكافي».

٢٠ ـ شرحه العلّامة محمّدباقربن محمّد تقي المجلسيّ، المتوفّى ١١١٠ه، عنونه بـ: «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» طبع أوّل مرّة سنة ١٣٢١ه وبطهران في أربع مجلّداتٍ، وطبعة جديدة تقع في ٢٨ مجلّداً، وقدّم له السيّد العسكريّ في مجلّدين.

٢١ ــ شرحه السيّد محمّد شبّر بن حسين الحسينيّ الجنفوريّ، المولود في سنة ١٣٠٨ هـ، شرحه بلغة الأردو.

٢٢ ـ شرحه الشيخ عباس بن المولى حاجي الطهرانيّ، المتوفّى سنة ١٣٦٠هـ، والشرح ترجم إلى الفارسيّة.

<sup>(</sup>١) كشف الحجب والأستار: ص ٢١٢ و ٣٤٨، والذريعة: ٦ / ١٨٣ و ٨ / ٧٩.

<sup>(</sup>٢) كشف الحجب والأستار: ٣٤٧ طبع منه: كتاب العقل والجهل، وكتاب فضل العلم، وكتاب الحجّة.

<sup>(</sup>٣) ترجم له صاحب كتاب ريحانة الأدب: ٢ / ٢٩٥.

٢٣ \_شرحه الشيخ عبدالعزيز الشيروانيّ، في مجـلّدين، مخـطوط في مكـتبة أستاذه قدس، ألّفه سنة ١٢٩٢هـ، تحت رقم ١٢٣٥٥ و ١٢٣٥٦.

12\_شرحه الشيخ محمد بن الشيخ عبدالعلي آل عبدالجبّار البحرانيّ القطينيّ، يقع في أربعة عشر مجلّداً، مخطوط، توجد نسخة منه في خزانة كتب مدرسة عالي سبهسالار برقم ١٧٠٠. انظر فهرست مكتبة مدرسة عالي سبهسالار: ١٨٠٠، والشرح اسمه: «هدى العقول في شرح أحاديث الأصول».

٢٥ ــ شرحه القطيني المتقدّم، فــــماه «هــدى العــقول»، وهــو مخــتصر، ضمّ كتاب العلم فقط، ويبدو غير الشرح المتقدّم.

٢٦ ــ شرحه ابن محمد شفيع بالفارسيّة ، ويبدو أنّه من تلاميذ الميرزا رفيع،
 ذكره أغا بزرگ الطهرانيّ.

٢٧ ـ «حثيث الفلجة في شرح حديث الفرجة » شرح للحديث الخامس من كتاب التوحيد باب حدوث العالم، للسيّد بهاءالدّين محمّدبن محمّد باقر الحسنيّ المختاريّ، النائينيّ، السبزواريّ، من علماء القرن الثاني عشر الهجريّ (٢).

٢٨ \_ شرحه المولى محمّد هادي بن المولى محمّد صالح المازندرانيّ، المتوفّى في فتنة الأفغان، و هو شرح لخصوص فروعه، وقد ذكره المولى حيدر على المجلسيّ في إجازته الكبيرة (٣).

٢٩ ــ شرحه الشيخ يعقوب بن إبراهيم بن جمال بــن ابــراهـــيم البــختياريّ الحويزيّ، المتوفّىٰ سنة ١١٤٧ هـ، وقد عمّر كثيراً، وهو شرح من أوّل كتاب الزكاة

<sup>(</sup>١) توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة اُستان قدس رضوي المركزيَّة ـ مشهد، تـحت رقـم ١٣١٤٧.

<sup>(</sup>٢) الذريعة: ٢٤٨/٦، انظر الهامش من نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٣) الذريعة: ١٤/ ٢٨.

الىٰ أواخر الأطعمة والأشربة ، تـوجد نسخة مخـطوطة مـنه في مـدرسة السـيّد البروجرديّ في النجف الأشرف<sup>(١)</sup>.

٣٠ ـ شرحه المولى خليل بن الغازيّ القزوينيّ بالفارسيّة، أسماه «الصافي»، في محلّداتٍ كثيرة، شرع فيه سنة ١٠٦٤ هـ، وخرج منه إلى سنة ١٠٧٤ هـ، شرح ١٥ كتاباً، وشرع في السادس عشر في شوّال ١٠٧٤ هـ، له عدّة نسخ مخطوطة منها في المكتبة الرضويّة.

٣١ ــ شرحه المولى محمّد زمان التبريزيّ، له نسخة مخطوطة في مكتبة أستان قدس، كتبت سنة ١١٢٣ هـ (٢).

٣٢ ــ شرحه الشيخ عليّ العابديّ الشاهروديّ المعاصر، وهو شرح مخــتصر بمثابة المقدّمة علىٰ شرح ملّا صدرا لأصول الكافى.

٣٣ ـ شرح «البضاعة المزجاة» شرح الروضة (٣) للمولى شيخ محمّد حسين ابن قاريا غدي، عربيّ في ق ١١ ه، في ٤ مجلّداتٍ، الرابع كـمل تأليفه ١٤ محـرّم ١٠٩٨هـ.

٣٤ ـ شرح باسم: «توضيح الكافي»، فارسيّ (٤) للشيخ محمّد قاسم بن محمّد رضا الشريف، من أعلام القرن الثاني عشر، ألّف ج ١ في ١١١٨ هـ.

٣٥\_ «جمع الشتات» لحمّد نصير بن ملّا أحمد النراقي (٥).

<sup>(</sup>١) الذريعة: ١٤ / ٢٨.

<sup>(</sup>٢) فهرست ألفبائي كتب خطّي ص ٣٥٥، أُستانة قدس رضويٌّ ، تحت رقم ٧٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) توجد نسخة منه في مكتبة السيّد المرعشيّ قم ، تحت رقم ٧٦٩٢.

<sup>(</sup>٤) نسخة منه في مكتبة السيد المرعشي في قم.

<sup>(</sup>٥) نسخة منه مخطوطة في مكتبة أستان قـدس رضـوي، تـحت الرقـم ٨٥٣٢، فـهرست مخطوطات أستان قدس رضويّ: ص ١٦٨.

٣٦ ـ «هدية النجدين و تفصيل الجندين» شرح للحديث الرابع عـ شر مـن كتاب العقل والجهل، أصول الكافي: ١ / ٢١ ـ ٢٣، للسيّد حسن الصدر، المـتوفيّ ١٣٥٤ هـ(١).

٣٧ ـ شرح الشيخ ابراهيم بن سلمان القطيفي (٢).

٣٨ ـ شرحه السيد محمد على الموسوي طبع في ثلاث مجلّدات على الحجر (٣).
 ٣٩ ـ شرح عبد الحسين المظفر طبع عدّة مرّات.

# تعليقات الكافي وحواشيه:

كتاب التعليقة أو الحاشية على الكتب والبحوث والمطالب الفقهية والأصوليّة والحديثيّة وغيرها كان شائعاً بين العلماء منذ أقدم العصور الإسلاميّة، حتى أصبح ديدن العلماء والفقهاء، ونحن نذكر جملةً منها:

١ \_ حاشية الشيخ زين الدين أبي الحسن عليّ بن الشيخ حسن، صاحب «المعالم» (٤).

٢ ـ حاشية الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني، المعروف بالشيخ محمد السبط العامليّ، المتوفيّ سنة ١٠٣٠ ه<sup>(٥)</sup>.

٣-حاشية محمد أمين بن محمد شريف الاسترآبادي، المتوفي سنة ١٠٣٦ه (٦).

<sup>(</sup>١) تأسيس الشيعة: ص ١٧

<sup>(</sup>٢) انظر فهرست مخطوطات السيد المرعشي / قم .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي ـ بروكلمان ٣ / ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) الذريعة: ٦ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، وكشف الحجب والأستار: ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) الذريعة: ٦ / ١٨١ ، توجد منه نسختان خطّيّتان في مكتبة السيّد المرعشيّ تـحت رقـم ٤٥٩٤ و ٦٦٦٥ .

- ٤\_حاشية المير محمّد باقر الداماد الحسيني، المتوفيّ ١٠٤٠ ه(١).
- ٥ ـ حاشية الشيخ علي الصغير بن زين الدين بن محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني (٢).
- ٦ حاشية الشيخ علي الكبير بن زين الدين بن محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني (٣).
- ٧ ـ حـاشية المــيرزا رفيع الدين محـمّد بن حـيدر النائيني، المـتوفّىٰ سنة ١٠٨٠ه (٤).
- ٨\_حاشية الشيخ قاسم بن محمد بن جوال الكاظميّ، المعروف بابن الوندي،
   المتوقّ بعد سنة ١١٠٠ هـ(٥).
  - ٩ \_ حاشية إبراهيم بن الشيخ قاسم الكاظميّ (٦).
  - ١٠ \_ حاشية المولى محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسيّ (٧).
- ١١ \_ حاشية السيّد المير أبي طالب بن الميرزا بيك القندرسكيّ، من علماء أوائل القرن الثاني عشر (^).
- ١٢ \_حاشية السيّد نور الدين عليّ بن أبي الحسن الموسويّ العامليّ، المتوفيّ سنة ١٠٦٨ ه<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٦ / ١٨٢ ، والبحار: ١١٠ / ٤ في إجازة الداماد للسيّد حيدر الكركيّ.

<sup>(</sup>٢) الذريعة: ٦ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣)نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤)الذريعة: ٦ / ١٨٤ ، وكشف الحجب والأستار: ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥)الذريعة: ٦ / ١٨٣.

<sup>(</sup>٦)الذريعة: ٦ / ١٨٠.

<sup>(</sup>٧)الذريعة: ٦ / ١٨١ ، وكشف الحجب والأستار: ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٨)الذريعة: ٦ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٩)الذريعة: ٦ / ١٨٢ .

١٣ \_حاشية محمّد حسين بن يحييٰ النوريّ، تلميذ المجلسيّ (١).

١٤ \_حاشية أبي الحسن الشريف الفتّونيّ العامليّ، المتوفيّ ١١٣٨ ه (٢).

١٥ \_ حاشية بدر الدين أحمد الأنصاريّ العامليّ، تلميذ الشيخ البهائي<sup>(٣)</sup>، توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة المرعشيّ.

١٦\_ حاشية الشيخ أحمد بن إسهاعيل الجزائريّ، المتوفّى سنة ١١٤٩ه (٤).

١٧ \_حاشية حيدر علي بن الميرزا محمّد بن حسن الشيروانيّ<sup>(٥)</sup>.

١٨ \_حاشية السيّد شبّر بن محمّد بن ثنوان الحويزيّ النجفيّ (٦).

١٩ \_ حاشية المولى بن رفيع الجيلاني، أسماها: «شواهد الإسلام».

٢٠ \_ حاشية نظام الدين بن أحمد الدشتكيّ.

٢١ ـ حاشية محمّد بن قاسم الكاظميّ (٧).

٢٢ ـ وللسيد الميرزا أبو القاسم الإصفهانيّ المتوفّى سنة ١٢٠٣ ه تعاليق على «الكافي»، وهكذا له تعليقات على «التهذيب» و «الاستبصار» ومن «لا يحضره الفقيه».

٢٣ ـ حاشية المولى محمّد باقر بن الغازيّ الّذي كان حيّاً في سنة ١١٠٣ هـ، وهذه الحاشية دوّنها المصنّف على «الصافي شرح الكافي» للمولى خليل بن الغازيّ المتقدّم ذكره (٨).

<sup>(</sup>١)الذريعة: ٦ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٢)الذريعة: ٦ / ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الذريعة: ٦ / ١٨١ ، وكشف الحجب: ص ١٨٤ ، نسخة مخطوطة تحت رقم ٢٨٤٩ .

<sup>(</sup>٤)الذريعة: ٦ / ١٨٠.

<sup>(</sup>٥)الذريعة: ٦ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٦)الذريعة: ٦ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٧)الذربعة: ٦ / ١٨٤.

<sup>(</sup>٨)الذريعة: ١٤ / ٢٧.

٢٤ ـ حاشية محمّد نصير بن عبدالله المجلسيّ ابن أخ العلّامة المجلسيّ (١).

٢٥ \_ حاشية لمؤلّفٍ مجهول، نسخة مخطوطة توجد في مكتبة السيّد المرعشيّ، الموجود منها: كتاب الإيمان والكفر، تحت رقم ٣٢٣٧، كتبت سنة ١١٠٨هـ.

٢٦ ـ حاشية للمير السيّد أحمد العلويّ العامليّ، مخطوط، توجد نسخة منه في مكتبة السيّد المرعشيّ النجنيّ ـ قم برقم ٢٨٤٩.

٢٧ \_ حاشية الشيخ عبدالحسين المظفّر ، ناقصة .

٢٨ حاشية الشيخ علي أكبر غفاري ، طبعت في فترات مع نسخة الكافي .
 ٢٩ حاشية اسمها : (كشاف حقائق الأحاديث) ، الحشّىٰ مجهول (٢) .

### ترجمة الكافي:

ترجم الكافي \_أصولاً وفروعاً \_إلى الفارسيّة والانكليزيّة والأردو. والّذي وصل إلينا أو اطّلعنا عليه من ترجماته هي:

١ ـ «تحفة الأولياء» لمحمد علي بن محمد حسن الأردكاني، المعروف بالنحوي،
 تلميذ السيّد بحر العلوم، مخطوط، توجد نسخة منه بخزانة كتب السيّد محمد المشكاة
 برقم ٦٣٤.

٢ ـ «الصافي شرح أصول الكافي» للشيخ خليل بن الغازي القزويني مطبوع سنة ١٣٠٨ ه في لكنهو، في مجلّدين كبيرين (٣).

٣\_شرح فروع الكافي؛ للشيخ خليل بن الغازي القزوينيّ، مخطوط، في عدّة

<sup>(</sup>١) تعليق العلّامة السيّد عبد العزيز الطباطبائي علىٰ الذريعة ، انظر نسخة المؤلّف ؛ الذريعة : ٢٤٥/١٧

<sup>(</sup>٢) الذريعة ٦ / ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) كشف الحجب والأستار: ص ٣٤٨ و ٣٦٥.

مجلَّداتٍ، توجد نسخة منه بخزانة كتب السيّد محمّد المشكاة برقم ٦٧١ و ٩١٤.

٤ ـ ترجمة مواعظ أصول الكافي؛ للشيخ محمد حسين الكرمنشاهي توفي قبل سنة ١٢٥٠ ه، توجد النسخة في مكتبة
 الآغا محمد مهدي بن المولى محمد تقى الكرمنشاهى المتوفى سنة ١٣٤٦ ه.

٥ \_ ترجمة قسم من الجزء الأوّل من أصول الكافي: (كتاب العقل، فضل العلم التوحيد...) إلى اللغة الانكليزيّة.

٦ ـ ترجمة أحاديثه مع شرحه للسيّد محـمّد شـبّر بـن حسـين الجـنفوريّ بلغة الأردو، وقد مرّ في قسم شرح الكافي (١).

#### اختصاره:

اختصر الكافي عدّة كثيرة \_قديماً وحديثاً وعلى سبيل المثال نذكر:

١ - مختصر الكافي للشيخ الصدوق ؛ محمد بن علي ت / ٣٨ ه مخطوط في
 مكتبة أمير المؤمنين (ع) في النجف .

٢ ـ مختصر الكافي لحمد جعفربن محمد صني الناعسي الفارسي، توجد نسخة منه مخطوطة سنة ١٢٧٣ه بخزانة كتب السيد المشكاة.

٣ ـ مختصر الشيخ، وقد أسهاه بـ « الأوليّات من الكافي».

٤ - مختصر محمد باقر البهبوديّ، المطبوع أخيراً في بيروت، في ثلاث أجزاء، وقد أساه بـ «صحيح الكافي»، نهج فيه طريقاً غير مرضيّ، أسقط ما يقارب نصف أحاديث الكتاب، واختار الصحيح حسب مذاقه الخاصّ، ولاأحسبه يجيد هذا الفنّ أو يحسن اختياره، بل أنّ ذلك موكول إلىٰ علماء الطائفة ومراجعها؛ لأنّهم

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٥١ تحت الرقم ٢١.

منزّهون عن الاهواء والميول، والله العالم بالسرائر.

٥ ـ غير عنوان هذا المختصر في الطبعة الثانية فأسهاه: «زبدة الكافي»، وهـذا خير دليل على سوء فعلته السابقة. ولا ادري ما هو المبنى الذي يسير عليه، فلا هو يطابق مسلك القدماء، كما أنّه نأى عن مذاق المتأخّرين، ومن مثله يصدق عـليه القول: «حاطب ليل».

٦ ـ وفي تاريخ الأدب العربي لبروكلمان توجد إشارة الى بعض مختصرات الكافي منها في الهند ومنها في المتحف البريطاني ومنها في دبلن (١).

#### تحقيقه:

عنىٰ أهل العلم والفضل بتحقيق عدّة جوانب من «الكافي»؛ كأسانيده، أو بعض الفاظه، أو في صحة متونه. نذكر جملةً منها:

١ ـ «الرواشح السهاويّة في شرح أحاديث الإماميّة» للمولى محمّد باقر الداماد
 ت سنة ١٠٤٠ هـ، وطبع سنة ١٣١١ هبطهران (٢) وقد مرّ.

٢\_«رموز التفاسير الواقعة في الكافي والروضة» للمولى خليل القزويني (٣).
٣\_«نظام الأقوال في معرفة الرجال»، رجال الكتب الأربعة، لنظام الدين عمد بن الحسين الفرشيّ الساوجيّ، تلميذ الشيخ بهاء الدين العامليّ.

كـــتاب نـــافع يــذكر فـيه أسهاء الله ين روى عــنهم الكــليني والصــدوق والطوسي عَيْرُ من الكتب الأربعة، أو ذكر واحداً من أصحابنا وقال عنه: إنّه ثقة،

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ٣ / ٣٤١.

<sup>(</sup>٢)كشفّ الحجب والأستار: ص ٢٩٣ و ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) روضات الجنّات: ٢٦٧ .

أو عالم، أو فاضل، وما في معناها، أو قال: روىٰ عنه أحد، أو روىٰ عن أحد (١). ٤ ـ «جامع الرواة» للمولىٰ الحاج محمّد الأردبيليّ، تلميذ المجلسيّ (٢).

٥ ـ «رسالة الأخبار والاجتهاد»، في صحّة أخبار الكافي، لمحمّدباقربن محمّد عمّد أكمل البهبهاني (٣).

٦ ـ «معرفة أحوال العدة الذين يروي عنهم الكليني» للسيد محمد باقر الشفتي الإصفهاني، المتوفى سنة ١٢٦٠ ه، طبع مع مجموعته الرجالية بطهران سنة ١٣١٤ هـ ١٣١٤

٧ \_ «الفوائد الكاشفة عن سلسلة مقطوعة ، و أسهاء في بعض أسانيد الكافي مستورة» للسيّد حسين الطباطبائي التبريزي (٥).

٨ ـ «ترجمة على بن محمّد المبدوء به أسانيد الكافي» للشيخ أبي المعالي ابن محمّد إبراهيم بن محمّد حسن الكافي الخراسانيّ الإصفهانيّ، المتوفّىٰ سنة ١٣١٥ هـ(٦).

٩ ـ «البيان البديع في أنّ محمد بن إسماعيل المبدوء به في أسانيد الكافي إنّما هو بزيع» للسيّد حسن الصدر، المتوفّى سنة ١٣٥٤ ه (٧).

١٠ ـ «تجريد أسانيد الكافي» لفقيه الطائفة المغفور له الحاجّ السيّد حسين الطباطبائيّ البروجرديّ، يقع في جزءين، طبع أخيراً في سنة ١٤٠٩ه عنى بإخراجه الميرزا مهدي الصادقيّ.

<sup>(</sup>١)كشف الحجب والأستار: ص ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢)الذريعة: ٥ / ٥٤.

<sup>(</sup>٣)مستدرك الوسائل: ٣ / ٥٣٦.

<sup>(</sup>٤)الذريعة: ٤ / ٥٧.

<sup>(</sup>٥)مخطوطة.

<sup>(</sup>٦)الذربعة: ٤ / ١٦١.

<sup>(</sup>٧) تأسيس الشيعة: ص ١٨ .

11 \_ تحقيق على أكبر الغفاري المطبوع بهامش طبعة دارالكتب الإسلامية، وهو تحقيق جميل تناول فيه المحقق بعض ألفاظ المتون، وعرّف بالمطالب والفرق ورجال الأسانيد، مستفيداً من الشروح المدوّنة على الكافي، كمرآة العقول، والوافي، وغيرهما، فلا يستغني عنه طالب العلوم الدينيّة في مراحله الأولى.

#### فهارس الكافي:

١ \_فهرس الكافي إلى آخر الروضة، للمولى محمد جعفر بن صفي الناعسي، أو عبد الباعبي الفارسي.

قال أغا بزرك: و أظن المؤلف الحاج مولى محمد جعفر الابادة، أي الإصفهاني، الفارسي الأصل، المتوفى سنة ١٢٨٠ه يوجد في خزانة شيخ الشريعة الإصفهاني، ونسخة أخرى عند السيد جلال المحدّث بطهران، كتابته ١٤ رجب في ١٢٦٦ه، يقرب من ٥٦٠٠ بيتاً، وعليه حواشي

٢ \_ فهرس الكافي وأبوابه وأحاديثه والجرح والتعديل لرواته للسيد الصدر علاء الملك ابن السيد عبد القادر بن منصور ابن مغفور بن محمد الحسيني المرعشي.

يذكر في كلّ باب عدد أحاديثه، ويعيّن الصحيح منها والحسن والمـوثّق والقويّ والضعيف، ويبيّن أحوال رجال سنده من الجرح والتعديل.

ذكر فيه أنّه كتبه في ظرف ستّين يـوماً بـالتماس أحبّ الإخـوان واوثـق الأفاضل والثقات الأماجد، و فرغ منه صباح الجمعة سابع عشر جمادي الثانية في سنة ٩٨٥ هـ وفرغ الكاتب وهو المولى محمّد على بعد يوم من فراغ المؤلّف، وأكثر الثناء عليه.

توجد نسخة منه عند الشيخ صالح الجزائريّ في النجف الذريعة : ٣٨٦/١٦. ٣ فهرس الكافي وأبوابه و أحاديث كلّ باب منه، للسيّد محمّد عليّ ابن عبد الله الحسينيّ ذكره في كشف الحجب: الذريعة: ١٦ / ٣٨٧.

٤ \_ فهرس أبواب فروع الكافي، للمولى الحاجّ محمّد طالب ابن الحاجّ حيدر الإصفهانيّ (كان حيّاً في سنة ١٠٤٢ هـ. توجد نسخة منه في مكتبة خزانة آل بحر العلوم في النجف.

٥ \_ فهرس أبواب الكتب الأربعة: الكافي، والفقيه، والتهذيبين. للسيّد أبي القاسم أحمد بن محمّد الحسنيّ القهبائي. الذريعة: ١٦ / ٣٧٥.

٦ مفتاح الكتب الأربعة ، لمحمد الموسوي ، طبع في النجف الأشرف في سنة
 ١٣٨٦ ه.

٧ فهرس للشيخ محمد مظفري تحت عنوان (راهنهای کتب اربعه) طبع في قم
 سنة ١٤٠٥هـ.

٨\_المعجم المفهرس لألفاظ الأصول في الكافي ، اعداد على رضا برازش طبع
 سنة ١٤٠٨ في مطبعة سبهر ، طهران .

٩ فهرس أحاديث اصول الكافي، إعداد مجمع البحوث الاسلامية طبع في أستانة رضوى، مشهد، سنة ١٤٠٩هـ.

١٠ ـ فهرس أحاديث الفروع من الكافي ، اعداد مجمع البحوث الإسلامية ، طُبع في استانة رضوي ، مشهد ، سنة ١٤١٠ هـ.

١١ \_ فهرس أحاديث الروضة من الكافي ، اعداد مجمع البحوث الإسلامية ،
 طُبع في أستانة رضوي ، مشهد سنة ١٤٠٨ .

١٢ ـ المعجم المفهرس لاحاديث الكتب الأربعة ، اعداد مجموعة ، طُبع سنة

۱۳۷۰ هش طهران .

١٣ \_ فهرس اصول الكافي ، اعداد الياس كلانتري ، طُبع في طهران .

١٤ فهرس أحاديث الكتب الأربعة \_ تغذية كامپيوترية \_ مركز تحقيقات السيد جعفر مرتضى.

١٥ \_ فهرس أحاديث الكتب الأربعة ، مركز خدمات كامپيوترية قم .

# نُسخ الكافي الخطيّة

# نُسخه الخطّية في المكتبة الرضويّة:

أمّا المكتبة الرضويّة المركزيّة ففيها من نسخ الكافي أكثر من ١٥٠ نسخة، وقد رقّم أكثرها، ونحن نذكرها حسب التسلسل الزمنيّ لكتابتها، مع ذكر نوع الخطّ، واسم الناسخ، ورقم المخطوط في الخزانة:

١ \_ مخطوط بخطّ نسخ، علي أمينا، سنة ٦٧٥ هـ، تحت رقم ١٣٨٠٠.

٢ \_ نسخ، حسين استَر آباديّ، سنة ١٩٨١ لحلّة، تحت رقم ١١٢٩٤.

٣ ـ نسخ، شاه محمّد قاينيّ، سنة ٩٥٣ ه، تحت رقم ١٧٨١.

٤ \_ نسخ، محمّد نصر الله، كتبه سنة ٩٥٧ هـ، تحت رقم ١٧٨٩.

٥ \_ نسخ، محمّد، كتبه سنة ٩٦١ هـ، تحت رقم ١٧٦٥.

٦ \_ نسخ، أحمد، كتبه سنة ٩٧٦ هـ، تحت رقم ٢١٠٧.

٧\_نسخ ، ضياء الدين القزوينيّ ، سنة ٩٨٠ هـ، تحت رقم ١٧٦٦ ، ١٧٧٩.

٨\_مجهول الناسخ، كتبه سنة ١٠٠٨ هـ، تحت رقم ٦١٧١.

٩ \_نسخ، محمّد زمان حسينيّ، سنة ١٠٠٩ هـ، تحت رقم ١٧٨٤ .

١٠ \_ مجهول الناسخ، كتب في مكّة المعظّمة، سنة ١٠١٦ هـ، تحت رقم ١٠١٦.

١١ \_نسخ، محمّد حسين، سنة ١٠٣٤ هـ، تحت رقم ١٧٨٣.

١٢ \_نسخ، صالح، كتبه سنة ١٠٣٥ ه، تحت رقم ١٤٠٧٤.

١٣ \_نسخ، نظر على، كتبه سنة ١٠٣٦ همشهد، تحت رقم ١٤٠٤١.

١٤ \_نسخ، خان محمّدقزوينيّ، كتبه سنة١٠٣٨ هـ، تحت رقم١٢٨٨٦.

١٥ \_نسخ، سراج الدين دزماريّ، كتبه سنة ١٠٤١ هـ، تحت رقم ١١٢٧٠.

١٦ ـ مجهول الناسخ، كتبت سنة ١٠٤٥ هـ، تحت رقم ١١١٥٣.

١٧ \_نسخ، أبوالمفاخر رضويّ، كتبه سنة ١٠٥٢ هـ، تحت رقم٦٥٩٣.

١٨ \_ مجهول الناسخ، كتبت سنة ١٠٥٣ هـ، تحت رقم ٧٨٥٣.

١٩ \_نسخ، حسين الشيرازي، كتبه ١٠٥٦ ه، تحت رقم ١٨١٣.

٢٠ \_نسخ، أحمد شريف أنصاري، كتبه سنة ١٠٥٩ه ، تحترقم ١٧٧٠.

٢١ \_نسخ، درويش علي زشكتي، كتبه سنة ١٠٦٠ هـ، تحت رقم ١٧٩٢.

٢٢ \_ مجهول الناسخ، كتبت سنة ١٠٦٢ هـ، تحت رقم ١٧٧٧.

٢٣ \_نسخ، حسين الهمداني، كتبه سنة ١٠٦٢ ه. تحت رقم ٢١١٩.

٢٤\_نسخ، حبيب الله، كتبه سنة ١٠٦٢ هـ، تحت رقم ٩٣٢٣.

٢٥\_نسخ، محمّد رضا، كتبه سنة ١٠٦٥ ه. تحت رقم ١٧٩١.

٢٦ ـ نسخ، برجعلي كتبه سنة ١٠٦٧ هـ، تحت رقم ٢١٠٥.

٢٧ \_نسخ، عبد الله جنيديّ، كتبه سنة ١٠٦٧ هـ، تحت رقم ١٧٨٧.

۲۸\_مجهول الناسخ، كتبت سنة ١٠٦٩ هـ، تحت رقم ٢١٢٠.

٢٩ \_ مجهول الناسخ، كتبت سنة ١٠٧٠هـ، تحت رقم ١٣٨٣٠.

٣٠\_نسخ، رضا فندر سكّى، كتبه سنة ١٠٧١ ه، تحت رقم١٦٦٦.

٣١\_نسخ، مهدي التونيّ، كتبه سنة ١٠٧١ هـ، تحت رقم ١٤٠٧٢.

٣٢ ـ نسخ، مختلف محمّد شريف، كتبه سنة ١٠٧٢هـ، تحت رقم ٩٩٠٥.

٣٣ ـ نسخ، محمّدعلي نيشابوري، كتبه سنة ١٠٧٢ه، تحت رقم ١٧٦٤.

٣٤ ـ نسخ، حسن كاظميّ، كتبه سنة ١٠٧٢ هـ، تحت رقم ١٢٨٨٨.

٣٥\_مجهول الناسخ، كتبت سنة ١٠٧٢ هـ، تحت رقم ١٠٠٩٢.

٣٦ \_ نسخ، محمّد قاينيّ، كتبه سنة ١٠٧٣ ه، مشهد تحت رقم ١٣٠٥٢.

٣٧ ـ نسخ، عبدالكريم حسيني، كتبه سنة ١٠٧٤هـ، تحت رقم ١٧٩٩.

٣٨\_نسخ ونستعليق، محمّد ناصر، كتبه في إصفهان سنة ١٠٧٤ هـ، تحت رقم ٦٦١٨.

٣٩ ـ نسخ، إبراهيم كشميريّ، كتبه سنة ١٠٧٥ ه. تحت رقم ١٧٧٥.

٤٠ ـ نسخ، محمّدكريم، كتبه في تبريز سنة ١٠٧٥هـ، تحت رقم ٧٨٥٤.

٤١ ـ نسخ، على أكبر، كتبه سنة ١٠٧٧ هـ، تحت رقم ٧٨٥٦.

٤٢ ـ نسخ، محمّد على طبسيّ، كتبه سنة ١٠٧٨ ه، تحت رقم ١٧٦٩.

٤٣ ـ نسخ و نستعليق، عبد الرشيد شوشتريّ، كتبه سنة ١٠٧٨ هـ، تحت رقم ١٣٤٣٧.

٤٤\_نسخ، حسين سبزواريّ، كتبه سنة ١٠٨٠ هـ، تحت رقم ٢١١٤.

٤٥ ـ مجهولة الناسخ، كتبت سنة ١٠٨١ ه. تحت رقم ٢١١٢.

٤٦ ـ نسخ، محمّد صادق گلپایگانیّ، کتبه سنة ١٠٨١ هـ، تحت رقم ١١٢٥٥.

٤٧ \_ نسخ، محمّد نجيب، كتبه سنة ١٠٨٢ ه، تحت رقم ١٧٦٧.

٤٨ \_نسخ، غياث الدين، كتبه سنة ١٠٨٣ هـ، تحت رقم ١٧٨٥.

٤٩ ـ مجهولة الناسخ ، كتبت سنة ١٠٨٣ و ١٠٩٢ هـ، تحت رقم ١٢٨٨٠.

٥٠ ـ نسخ، محمّد شفيع نو يسركانيّ، كتبه في إصفهان سنة ١٠٨٤ هـ، تحت رقم ٨٥٢٤.

٥١ ـ نسخ، محمّد علي يزديّ، كتبه في أردكان سنة ١٠٨٤ هـ، تحت رقم ١١٦٦٤.

٥٢ \_نسخ، عبدالله، كتبه سنة ١٠٨٨ ه، تحت رقم ٩٠١٧ .

٥٣ \_نسخ، محمّد صادق استرآبادي، كتبه سنة ١٠٩٠ هـ، تحت رقم ١٧٩٤.

٥٤ \_نسخ، محمّد رفيع گلپايگاني، كتبه سنة ١٠٩١ ه، تحت رقم ٩٩٨١.

٥٥ \_نسخ، عبدالعزيز، كتبه سنة ١٠٩٢ هـ، تحت رقم ١٢٩٤٧.

٥٦ \_ مجهول الناسخ كتبت سنة ١٠٩٤ هـ، تحت رقم ٢١١٦.

٥٧ \_مجهول الناسخ، كتبت سنة ١٠٩٥ هـ، تحت رقم ١٧٩٣.

٥٨ \_نسخ، يحيى مهدويّ، كتبه سنة ١٠٩٥ هـ، تحت رقم ٢١٢١.

٥٩ \_ نسخ، محمّد أمين، كتبه سنة ١٠٩٦ ه. تحت رقم ٦٨٢٣.

٦٠ \_ مجهول الناسخ، كتبت قبل سنة ١٠٩٧ هـ، تحت رقم ٢١٠٨.

٦١ ـ نسخ، محمّد على يوسف، كتبه سنة ١٠٩٧ هـ، تحت رقم ٢١٠٨.

٦٢ ـ نسخ، عليخان، كتبه سنة ١١٠٤ هـ، تحت رقم ١٣٧٩٩.

٦٣ ـ نسخ، محمّد أمين، كتبه سنة ١١٠٠ هـ، تحت رقم ١٧٩٠.

٦٤ ـ نسخ، حسين، كتبه سنة ١١٠٥ ه، تحت رقم ١٧٦٨.

٦٥ \_ مجهول الناسخ، كتبت سنة ١١٢٣ هـ، تحت رقم ١٣٨٢٩.

٦٦ \_نسخ، حسن موسويّ، كتبه في مشهد سنة ١١٢٤ هـ، تحت رقم ١٧٧٣.

٦٧ \_نسخ، قاسم سبزواريّ، كتبه سنة ١١٢٥ هـ، تحت رقم ١٣٤٤٩.

٦٨ \_نسخ، محمّد إبراهيم، كتبه سنة ١١٢٩ ه، تحت رقم ٢٥٩٤.

٦٩ \_نسخ، محمود، كتبه سنة ١١٣٣ هـ، تحت رقم ١١٢٥٢.

٧٠ ـ نسخ، محمّد خوانساري، كتبه سنة ١٢٨٠هـ، تحت رقم ١٢٩١٤.

٧١ ـ نسخ، سعد الحويزيّ بدون تاريخ، تحت رقم ١٧٧١.

٧٢ ـ نسخ، محمّد طاهر استرآباديّ، بدون تاريخ، تحت رقم ١١٢١٣.

٧٣ ـ نسخ، إبراهيم كشميريّ، بدون تاريخ، تحت رقم ١٧٦٢.

٧٤ ـ ١٠٠ وهناك ٢٧ نسخة ناقصة الأوّل، تحت الأرقام:

FPY1, VPY1, APY1, --A1, F-17, P-17, -1117, 1117, 0117.

V//Y, 37AF, 00AV, V0AV, •VVV, •APP, VA••/, /737/, P0FT/.

١٠١ \_١١٣ و هناك نسخ ناقصة الطرفين تحت الأرقام:

۸۱۱۲ ، ۵۲۰۲۰ ، ۲۱۱۲ ، ۱۱۲۱۷ ، ۱۲۸۳۱ ، ۲۸۳۱ ، ۲۸۳۱ ،

١١٤ ـ ١٢٢ و هناك تسع نسخ ناقصة الاخر وهي تحت الارقام:

١١٤٨٤ ، ١٥٥٤ ، ١٥٦٥ ، ١٢٩٩٦ ، ١٣٠٠٥ ، ١٠٥٥٤ ، ١٠٣١٠

١٤٠٤٧، ١٤٩١٩. وجميع النسخ الناقصة الأول والآخر والطرفين بدون تاريخ.

١٢٣ ـ ١٢٥ وهناك عدّة نسخ مجهولة الناسخ والتاريخ، تحت الأرقام:

۸۸۷۱، ۱۰۸۳۱، ۲۲۸۳۱<sup>(۱)</sup>.

النُّسخ الخطّية في مكتبة السيّد المرعشيّ:

بعض النسخ الخطّية الموجودة في مكتبة السيّد المرعشيّ النجفيّ في قم، كما في

<sup>(</sup>۱) انظر فهرست الفبائي كتب خطّي، كتابخانه مركزي آستان قـدس رضـويّ، تـأليف مـحمّد آصف فكرت: ص ٤٥٥ ــ ٤٥٦، ط ١، ١٣٦٩ش / ١٩٩٠م ـ مشهد.

فهرست مخطوطاتها المطبوع، تصنيف فضيلة العلّامة المحقّق السيّد أحمد الحسينيّ.

توجد نسخة مخطوطة من أوّل الطلاق إلى آخر الروضة، كتبت في سنة ٩٥٣ هـ وقابله الشهيد الثاني، توجد هذه النسخة في مكتبة السيّد المرعشيّ النجنيّ في قـم، تحت رقم ٢٦٨.

نسخة بخطّ المولىٰ فتح الله الكاشانيّ، مؤلّف «منهج الصادقين»، سنة كتابتها في ٩٧٢ هـ، والنسخة في مكتبة السيّد المرعشيّ \_قم، تحت رقم ٣٧٢.

نسخة كتابتها في القرنالسابع الهجريّ، في مكتبة السيّد المرعشي \_قم، تحت رقم ٥٦٤.

ونسخة كتابتها في القرن التاسع والعاشر، في مكتبة السيّد المرعشي، تحت رقم ١٤١٥.

نسخة كتابتها في القرن السابع والثامن، توجد في مكتبة السيد المرعشي، قم، تحت رقم ٨١٠.

شرح لمؤلّفٍ مجهول، و هو شرح مطوّل مبسوط، تحت عنوان «قوله» «قوله» يورد الحديث، ثمّ يتكلّم على إسناده، ثمّ على متنه ومعناه ودلالته، ويهاجم فيه الفلاسفة والمتصوّفة.

توجد هذه النسخة المخطوطة في مكتبة السيّد المرعشي النجفيّ ـ قـم، تحت الرقم ٢٥٤٩ (١).

وغير ما ذكر توجد نسخ خطيّة في الهند وبريطانيا والمانيا وفرنسا و پاكستان و تركيا وروسيا وافغانستان و غيرها من الدول (٢).

<sup>(</sup>١) مستدرك الذريعة: مخطوط \_ للعلّامة المحقّق السيّد عبدالعزيز الطباطبائي.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي \_ بروكلمان ٣ / ٣٣٩.

#### طبعاته

طُبع الكافي مرات عديدة، فأمّا الأصول فقد طُبع في:

١ \_شيراز عام ١٢٧٨ ه، طبعة حجريّة.

۲ طهران عام ۱۲۷۸ ه، طبع في ۳۰۰ صفحة.

٣ ـ تبريز عام ١٢٨١ ه، في ٤٩٤ صفحة إلى آخر كتاب الإيمان والكفر،
 طبعة حجرية بخط محمد على تبريزي.

٤ ـ تبريز عام ١٣١١ ه، مع هوامش ملّا صالح المازندرانيّ.

٥ ـ طهران عام ١٣١١ ه، في ٤٦٨ صفحة مع حواش لا تخلو من فائدة،
 طبعة حجريّة، الناشر: أبو القاسم الخوانساريّ.

٦ ـ طهران عام ١٣٠٧ ه، في ١٨٤ صفحة باهتام سيد محمد صادق الخوانساري.

٧ ـ طهران عام ١٣٣١ ه، طبعة حجريّة.

٨ - طهران عام ١٣١٨ ه، حجري بخط أحمد التفرشي، الجزء الأوّل إلىٰ آخر الخُمس، في ٤٢٧ صفحة.

٩ ـ طهران عام ١٣٧٤ هـ، الطبعة الأولى بالحروف الچينيّة.

١٠ ـ طهران عام ١٣٢٥ هـ، حجريّ.

١١ ـ لكنهو عام ١٣٠٢ ه، طبعة حجريّة.

١٢ \_نجف عام ١٣٧٦ هـ، الجزء الثاني من الأُصول في ١٦٩ صفحة.

١٣ \_ طهران عام ١٣٧٥ \_ ١٣٧٨ هـ، الآخونديّ ، وزيري ، الجزء الأوّل في

٥٦٨ صفحة، والثاني في ٦٩١ صفحة، والثالث في ٥٨٨ صفحة والرابع في ٦٠٨ صفحة، والخامس ٩٩٤ صفحة، والثامن في ٤٧٨ صفحة، والثامن في ٤٤١ صفحة،

١٤ ـ نجف عام (...) حروفي، مع شرح عبدالحسين المظفّر.
 ١٥ ـ بيروت، طُبع على الأفست، على طبعة دار الكتب الإسلاميّة.

# أمّا فروع الكافي:

فقد طُبع في:

ا ـ طهران عام ١٣١٥ و ١٣١٥ ه، في مجلدين كبيرين مع حواشٍ في الهامش، والطبعة حجريّة، يقع المجلّد الأوّل في ٤٢٧ صفحة والثاني في ٣٧٥ صفحة، بتصحيح فضل الله بن شمس الدين الحكيم الالهيّ الثاني. طبع مع عين الغزال.

٢ ـ طهران عام ١٣٢٥ ه في مجلدين كبيرين.

٣ و ٤ و ٥ \_ طهران، دار الكتب الإسلاميّة عام ١٣٩١ هـق / ١٣٥٠ هـ ش، مع حواشٍ وتعاليق في الهامش، في خمس مجلّداتٍ، وقد ذكرنا عدد صفحات الأجزاء في الأصول ولها طبعة ثانية عام ١٤٠٤ هـ ق / ١٣٦٢ هـق، وطبعة ثالثة، ثمّ صُوّر عدّة مرّاتِ بالأوفست.

٦ - طهران عام ١٣٧٧ ه طبع في خمسة أجزاء فيها شروح وتعليقات الشيخ
 علي أكبر غفاري .

٧\_بيروت، طُبع بالأوفست علىٰ طبعة دار الكتب الإسلاميّة.

٨ لكنهو عام ١٣٠٢ هـ، طبعة حجريّة، الجلّد الأوّل في ٦٤٠ صفحة، والثاني
 في ٣٤٠ صفحة، والروضة في ١٩٦ صفحة.

# أمّا الروضة من الكافي:

فقد طُبع في:

١ ـ طهران عام ١٣٠٣ ه في ١٤٢ صفحة مع كتاب «تحف العقول» و«منهاج النجاة» ، والطبعة حجريّة.

٢\_طهران عام ١٣٠٣ همع «تحف العقول» في ٣٢١ صفحة.

٣\_طهران عام ١٣٠٧ ه، حجريّ

٤\_طهران عام ١٣١٨ ه، حجريّ.

٥ ـ لكنهو عام ١٣٠٢ هـ، طبعة حجريّة.

٦\_طهران، دار الكتب الإسلاميّة.

٧ \_ نجف، مطبعة النجف بإهتام الشيخ هادي الأسديّ.

٨\_بيروت \_دارالتعارف \_الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ، (أوفست عـلى طـبعة الآخوند، دار الكتب الإسلامية.

# الفصل السابع في العدّة

□ العُدّة و تعريفها

□ العِدَد في أول السند

🛭 العِدَد في وسط السند

□ العِدَد المجهولة

الخاتمة

سنذكر في هذا الفصل إن شاءالله تراجم رجال العدد، وتراجم مشايخهم؛ كأحمد بن محمد الأشعري، وأحمد بن محمد البرقي، وسهل بن زياد... الخ، وقد تقدّمت الاشارة منّا إليهم في الفصل الثاني، تحت عنوان: مشايخ الكليني وممّن روى عنهم.

# العُدّة و تعريفها

يُراد من العُدّة \_ في أسانيد الكافي \_ الجماعة، وقد أكثر الكلينيّ الرواية عنهم، وهي تنقسم الى ثلاثة أقسام:

ا ـ العُدّة في أوّل السند، والتي يروي عنها الشيخ مباشرة، وهذه العِدَد قد أحصينا المعلوم منها فوجدناها تسعة أقسام، وكلّ عدّة منها ينطوي تحتها رواة قد شخّصهم الكلينيّ، سواء كان التشخيص في كتابه الكافي، أو في كتابه الرجالي، الذي ينقل منه النجاشيّ والحلّيّ وغيرهما من المتأخّرين كالمحدّث النوري. وسوف نتعرّض لهذه العِدد بشيءٍ من الإيجاز.

٢ \_ العُدّة في وسط السند، وهي تنقسم الي قسمين :

أ \_ معلومة الأشخاص والحال، ورجال هذه العِدَد قد تنقل عن المعصوم للنَّالِةِ.

ب \_ بجهولة الأشخاص والحال .

٣\_العُدّة في آخر السند، والتي تقترب من عصر المعصوم، أو تـروي عـنه

مباشرة، وحال هذه العِدَد وأقسامها كسابِقتها.

امّا أهم الأقسام فهو القسم الأوّل لكون رجال العُدّة فيه مشخّصة من جهة، ولكثرة ما يرويه الكلينيّ من جهة أخرى.

ثمّ انّ تعدّد الرواة في العُدّة الواحدة ممّا يعضد الرواية \_متناً وسنداً\_وبالتالي إمكان قبولها وترجيحها علىٰ غـيرها مـن الروايــات أولىٰ مـن تــركها إنْ وَجِــدَ المعارض لها.

ومحصّل الكلام أنّ مجموع العِدَد \_سواء التي روىٰ عنها الكلينيّ مباشرة في أوّل السند، أم كانت وسط السند، أم كانت في نهاية السند \_ وهي عشرون عُـدّة، وأهمّها ثلاثة:

العُدّة الأولىٰ عن أحمد بن عيسىٰ الأشعرى .

العُدّة الثانية عن أحمد بن محمّد البرقي .

العُدّة الثالثة عن سهل بن زياد الآدمي.

وقد أحصىٰ رجال هذه العِدد الثلاثة الراجز العلّامة السيد محمّد مهدي بحر العلوم تَتِيَّةُ:

عُدّة أحمد أبن عيسى بالعَدَدُ عسل بالعَدَدُ عسل العَدَدُ عسل العَسلي والعطارُ عسل ثمّ ابن موسى ثمّ ابن كورة كذا ابن موسى وإنّ عُددة الستي عن سهل ابن عقيل وابن عون الأسدي وبعد ذين ابن أذينة، على

خسسة أشخاص بهم تم السند أم السند أم السند أم السن ادريس وهم أخيار فسهؤلاء عُسدة ابن عيسى من كان فيه لأمر غير سهل كنذا عَلَى بن الحسن وأحمد وابئ لإبراهيم واسمُهُ على (١)

<sup>(</sup>١) الارجوزة الشعرية في علم الرجال للسيد بحر العلوم ﷺ .

# العِدَد في أوّل السند

# العدّة الأولىٰ

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ القمّي (١). والعدّة هنا تشمل:

- \_محمّد بن يحيى العطّار، أبو جعفر القمّيّ.
- \_علي بن موسى بن جعفر الكميذاني (٢)، (الكمنداني\_خل).
  - ـ داود بن كورة، أبو سليان القمّيّ.
- \_أحمدبن إدريس بن أحمد الأشعري، أبو على القمّي، ت ٣٠٦هـ
  - \_على بن ابراهيم بن هاشم، أبوالحسن القمّي.

قال العلّامة في «الخلاصة» نقلاً عن الشيخ الصدوق محمّد بن يعقوب الكليني

<sup>(</sup>١) في كثير من الأخبار: سعد بن عبدالله عن أبي جعفر، و أبو جعفر هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القميّ. ولايستبعد أنّ أبا جعفر هي كنية أحمد بن خالد البرقي، وسعد بن عبدالله يروى عنه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في خاتمة الوسائل ذكر الحرّ العاملي محمّد بن موسى الكميذاني بدلاً من عليبن موسى. الوسائل: ٣٢/٢٠.

وهذا وهم قطعاً. ولايستبعد أنَّه من خطأ الناسخ.

في كتابه «الكافي» في أخبارٍ كثيرة عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: والمراد بقولي «عدّة من أصحابنا»: محمّد بن يحيى، وعلي بن موسى الكمنداني، و داود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن ابراهيم بن هاشم...»(١).

# أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري:

هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري بن عبدالله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر، يكني أباجعفر، أوّل من سكن قم من أجداده سعد بن مالك بن الأحوص، وله مع النّبي عَلَيْمِاللهُ صحبة.

وأبو جعفر شيخ القمّيين، ووجههم، وفـقيههم، لقى الإمـام الرضـا والجــواد والهادي علميم الله فوذ في قم، بل رئيسها في وقته، وهو ثقة، جليل، عالمي المنزلة.

قال الكشّيّ عن نصر بن الصباح: «ماكان أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن ابن محبوب، من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ـ التّمالي ـ ثمّ تاب أحمد بن محمّد فرجع قبل موته، وكان يروي عمّن كان أصغر سنّاً منه» (٢).

وجه الاتهام هو أنّ ابن محبوب على روايةٍ أنّه لم يلتقِ بأبي حمزة، حيث ولادة ابن محبوب سنة مائة و خمسين، و هي السنة الّتي توقي فيها أبو حمزة الثمالي، أمّا وفاة ابن محبوب فكانت سنة أربع وعشرين ومائتين، لهذه المناسبة كان أحمد بن محمّد بن عيسى لايأخذ برواية ابن محبوب، والّذي كان يروي بلا واسطة عن أبي حمزة، ثمّ

<sup>(</sup>١) الخلاصة للحلِّيّ: الفائدة الثالثة ص٢٧١، ورجال النّجاشي: ص٣٧٨ ترجمة ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال: ٧٩٩/٢. وأحمد بن محمّد لم يرو عن ابن المغيرة والحسن بن خزاز؛ لتضعيفهم من جهة إيرادهم الأحاديث الّتي \_عنده \_ تدلّ على الغلوّ، بل و قد أخرج أحمد جماعة من قم لذلك.

رجع أحمد الأشعري عن ذلك؛ لتحقّق الاشتباه في أحد التاريخين: إمّا في تاريخ وفاة أبي حمزة، و إمّا في تاريخ ولادة ابن محبوب، بحيث استقرّ يقينه على أنّ إدراك أحدهما للآخر يتحقّق، وأنّ ابن محبوب قد أخذ عن الثمالي، ولهذا تاب الأشعري واستغفر من الاشتباه الذي حصل لديه.

كيفهاكان، فإن أبا حمزة الثمالي من أجلاء أصحاب الإمام زين العابدين المليلاء وهو ثقة، صالح، عابد، له كرامات، منها: مارواه الكتبي عن حمدويه بن نصير، قال: حد ثنا أيّوب بن نوح، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي حمزة، قال: كانت بنيّة لي سقطت فانكسرت يدها، فأتيت بها التيميّ فأخذها فنظر إلى يدها فقال: منكسرة، فدخل يخوج الجبائر و أنا على الباب، فدخلتني رقّة على الصبيّة، فبكيت و دعوت، فخرج بالجبائر فتناول بيده الصبيّة فلم ير بها شيئاً، ثمّ نظر الى الأخرى فقال: ما بها شيء، قال فذكرت ذلك لأبي عبدالله المليلا فقال: «يا أبا حمزة، وافق الدعاء الرضاء، فاستجيب لك في أسرع من طرفة العين» (١).

أمّا السيّد رضي الدين بن طاووس مَتِنُ ذكر القصّة والدعاء معاً في كتابه «مهج الدعوات»، وهي كالآتي: قال أبو حمزة الثمالي على عالى عنالى عنالى عنالى عنالى عنالى عنالى عنالى عناله المجبر، فنظر إليه فقال:أرى كسراً قبيحاً، ثمّ صعد غرفته ليجي بعصابة ورفادة، فذكرت في ساعتي تلك دعاء عليّ بن الحسين زين العابدين عليه المخذت يد ابني فقرأت عليه ومسحت الكسر فاستوى الكسر بإذن الله، فنزل يحيى بن عبدالله ولم ير شيئاً، فقال: ناولني اليد الأخرى فلم ير كسراً، فقال: سبحان الله أليس عهدي به كسراً قبيحاً، فما هذا؟ أما أنّه ليس بعجيب من سحركم معاشر الشيعة! فقلت: ثكلتك أمّك ليس هذا بسحر، بل أنيّ ذكرت دعاء سحركم معاشر الشيعة! فقلت: ثكلتك أمّك ليس هذا بسحر، بل أنيّ ذكرت دعاء

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرّجال: ٤٥٦/٢ ـ ٤٥٧.

سمعته من مولاي عليّ بن الحسين لللتَوَلِيل فدعوت به، فقال: عــلمنيه، فــقلت: أبــعد ماسمعت ماقلت، لا ولانعمة عين، لست من أهله.

قال حمران بن أعين: فقلت لأبي حمزة: نشدتك بالله إلّا ما أوردتناه، فقال: سبحان الله ما ذكرت ماقلت إلّا أنا أفيدكم، اكتبوا: بسم الله الرّحمن الرّحيم، يا حيّ قبل كلّ حيّ، يا حيّ بعد كلّ حيّ (١).

أقول: الم تكن هذه مكرمة قد أجراها الله سبحانه على يد أبي حمزة الثمالي لمّا توفرت أسباب الإجابة، منها قراءة دعاء مولانا الإمام زين العابدين... و إلّا كم منّا اليوم يقرأ الأدعية المأثورة والآيات المباركة ولم يحصل منها الأثر الظاهر الآ ماندر.

وفوق كلّ ذلك شهادة الإمام الرضا لليُّلا بحقّ الثماليّ:

قال الكشّي: وجدت بخطّ أبى عبدالله محمّد بن نعيم الشاذانيّ، قال: سمعت الفضل بن شاذان، قال: سمعت الثقة يقول: سمعت الرضا عليّه يقول: «أبو حمزة الثماليّ في زمانه كلقهان في زمانه، وذلك أنّه قدم أربعة منّا؛ عليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وبرهة من عصر موسى بن جعفر علم عليّه ويونس بن عبدالرحمان كذلك هو سلمان في زمانه» (٢).

أمّا الرواية الّتي ينقلها عليّ بن الحسين بن فضّال واتّهامه أبا حمـزة بـشرب النبيذ، ففيها:

أُوّلِاً :أنّ ابن فضّال استدرك فقال :إنّ أبا حمزة ترك شرب النبيذ قبل موته.

وثانياً: لم يكن في علم أبي حمزة أن جميع الأنبذة حرام شربها، بل كان يتوقّع

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات لابن طاووس: ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال: ٢/٨٥٨.

بعضها، لذا لمّا سمع قول أبي عبدالله للطُّلِهِ في المسكر لمّا سُئل عنه فقال للطِّلِهِ: «كـلّ مسكر حرام..»، قال أبو حمزة: استغفر الله من الآن وأتوب إليه...(١).

هذه الرواية على أنّها مرسلة فهي موضوعة؛ لأنّ محمّد بن عبدالحسين ابن أبي الخطّاب لم يدرك أبا حمزة الثماليّ، وأبو حمزة هذا مات سنة ١٥٠ه، وهو من أصحاب الإمام السّجاد والباقر والصادق والكاظم المبيّلاني ، أمّا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب مات سنة ٢٦٢ه، وهو من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكرى المبيّلاني .

ثالثاً: الرواية الّتي ينقلها على بن الحسن بن فضّال، على أنسّه لم يدرك أبا جمزة الثمالي فانّ اخباره رواية وليست دراية، وربّا اعتمد على اخبار من لايوثق بخبره.

فاتّضح أنّ الاتّهام الموجّه إلى أبي حمزة من حيث شربه للنبيذ قد ارتفع، بل هو من الثّقات كما مرّ، بل أنّه لقمان زمانه كما تقدّم عن الإمام الرضا عليّاً إلى .

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال: ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشى: ٢/٤٥٦.

أمّا الاشتباه الّذى حصل لأحمد بن محمّد الأشعريّ في شأن ابن محبوب من حيث أنّ الأصحاب اتّهموه بروايته عن أبي حمزة (١) فقد عرفت الوهم أين كان، وحاصله: إذا كان من جانب عدم استطاعة رواية الصبيّ عن الشيخ فيمكن القول: إنّ ابن محبوب روى عن الثمالي بالوجادة إن لم نقل أنّ ابن محبوب قد أدرك زمناً من حياة أبي حمزة، بحيث تسنى له الرواية عن الثمالي، و ان كان هذا الرأي غير مقبول عندنا؛ لما فيه من تدليس، حيث لم يصرّح في كون أخذه للرواية وجادة، و عدم التصريح يخالف العدالة، و ابن محبوب يجلّ عن هذا التدليس، لهذا يتعيّن كون أبي حمزة ليس المقصود به الثمالي، و إنّا هو البطائني كما أشرنا إليه في الهامش.

ثمّ انّ أحمد بن محمّد الأشعريّ لم يرو عن عبدالله بن المغيرة، ولا عن الحسن ابن خرزاذ.

<sup>(</sup>١) في رجال الكشّيّ كلمة (ابن) وردت قبل كلمة أبي حمزة، أي أنّ الحسن بن محبوب ما كان يروي عن ابن أبي حمزة، وهذا المقصود منه هو عليّ بن أبي حمزة البطائني، وهو واقفي خبيث، معاند للإمام الرّضا عليّ ، ويبدو ما قصده الكشّي هو الصواب، و إلّا ابن محبوب ما كان يروي عن أبي حمزة الثمالي الّا بواسطة؛ لما عرفت أنّ ابن محبوب لم يدرك زمان الثمالي، أو هو يروي عنه مرسلاً.

أمّا تخريج البعض بأنّ (ابن أبي حمزة) هو أحد أولاد الثمالي الّذي لم ندرك اسمه، فهو بعيد؛ لأنّ أولاد أبي حمزة الثمالي الثلاثة: حسين، و علي، و محمّد، كلّهم من الثقات المعروفين، ولامجال للشكّ فيهم، أو في سيرتهم حتّى يُتّهم ابن محبوب من أجل النقل والرواية عنهم. أمّا نوح، ومنصور، وحمزة، وهم أولاد الثمالي أيضاً فقد استشهدوا مع زيد بن علي المنه فالمتعيّن انّما هو علي بن أبي حمزة البطائني، حيث كان معاصراً لابن محبوب، ثمّ رواية الثقة عن غيره من المخالفين لايقدح في عدالة الراوي الثقة، كما أنّ الكذوب قد يصدّق، فلو كان الخبر المنقول وفق الموازين السليمة فلا ضير فيه، وأنّ القدح والذمّ لا يختصّ فيمن روى بل في المروي عنه، و لما عرف أحمد بن محمّد بن عيسى حرص ابن محبوب على أخذ في الحديث والتأكّد من صحّته، فرجع عن سوء ظنّه، وتاب الى الله تعالى ممّا كان عليه من الخطأ، ثمّ بعد ذلك روى عن ابن محبوب بواسطة، وذلك في زمن الإمام العسكري المنه الخطأ، ثمّ بعد ذلك روى عن ابن محبوب بواسطة، وذلك في زمن الإمام العسكري المنه

روى أحمد في زمن العسكريّ للطِّلَا عن حمَّاد بن عيسى، وحمَّاد ابن المغيرة، وابراهيم بن إسحاق النهاونديّ.

لأحمد كتب، منها: كتاب التوحيد، كتاب فضل النبي عَلَيْكُولَهُم، كتاب المتعة، كتاب المنسوخ، كتاب فضائل كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب الأظلّة، كتاب المسوخ، كتاب فضائل العرب.

وقال ابن نوح: ورأيت له عند الدبَيْلي كتاباً في الحجّ (١).

# محمّد بن يحيى العطّار:

هو محمّد بن يحيى العطّار أبو جعفر الأشعري القمّيّ، قال الشّيخ، بعد ما عدّه ممّن لم يرو عنهم علمم المُثَلِّكُوُ: «روىٰ عنه الكليني، قمّي، كثير الرواية» (٢).

قال النجاشي: «شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث، له كتب، منها: كتاب مقتل الحسين المنطيطة، وكتاب النوادر (٣).

عدّه العلّامة الحلّي في «الخلاصة» في قسم الثقات، وابن داود ذكره في القسم الأوّل من رجاله، ووثّقه الحاوى والشهيد الثاني والمجلسي والبحراني.

محمّد بن يحيى إذا ورد مطلقاً فهو مشترك بين ثلاثة، هم: محمّد بن يحيى العطّار ابو جعفر الأشعري القمّي، ومحمّد بن يحيى الخزّاز، ومحمّد بـن يحـيى بـن سـليان الخثعمي.

والجميع ثقات و يمكن تمييزهم بالطبقة؛ فالأوّل من طبقة مشايخ أبي جـعفر الكليني، فإذا ورد في أوّل السند مطلقاً فهو المعني.

<sup>(</sup>١) النجاشي: ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) رجال الشيخ الطوسي: ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ص٣٥٣ ترجمة ٩٤٦.

أمَّا الخزَّاز والخنعميّ فقد رويا عن الإمام الصادق للطُّلِا.

لقد أحصيت مارواه الكليني عن محمّد بن أبي يحيى ـالعطّار\_فكانت أربعة آلاف وسبعهائة و إحدىٰ وخمسين (٤٧٥١) مورداً، بضمنها المكرّر.

فهو يُعدّ من مشايخ الكليني، و أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ، روى عنه الكليني على سبيل المثال في الجزء الأوّل، كتاب العقل والجهل، الحديث الأوّل والثاني والثالث والعاشر والثلاثون.

وروى عنه في كتاب فضل العلم باب صفة العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، باب صفة العلم، باب النهي عن باب صفة العلم، باب فقد العالم، باب سؤال العالم، باب بذل العلم، باب النهي عن القول بغير علم.

و روىٰ عنه الكليني في الجزء الأوّل كتاب التوحيد باب المشيئة والإرادة، الحديث السادس.

وروىٰ عنه في كتاب الإيمان والكفر.

وهكذا روى عنه في كتاب الطهارة، والصلاة، والحجّ، والمواريث، والكفر، والطلاق، والمعيشة، والعقيقة، والديات، والحدود، والعتق... الخ.

ومحمّد بن يحيى العطّار يروي عن الكثير، نذكر منهم:

أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ، وأحمد بن محمّد بن خالد، وأحمد بن السلمان، ومحمّد بن الحسين، وأحمد بن عبدالله بن خاقان، وحمدان بن سلمان، وعبدالرحمان بن جعفر، وعلي بن الحسين بن عليّ، وعليّ بن الحسين الميثميّ، وعلي ابن محمّد بن سعيد، و عبدالله بن محمّد الخشّاب، ومحمّد بن أحمد بن يحيى، وعمران ابن موسى، و أحمد بن أبي زاهر، و جعفر ابن محمّد، ومحمّد بن إسماعيل، و محمّد بن عبدالجبّار، و أحمد بن إسحاق، و سلمة بن الخطّاب.

# عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ<sup>(١)</sup>:

على بن موسى من شيوخ الإجازة، كما أنّه من مشيخة محمّد بـن يـعقوب الكليني، و أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن عيسى، فهو ثقة، بل غنى عن التوثيق.

روىٰ عليّ بن موسى، عن احمدبن محمّد. و روىٰ الكليني عن علي بن موسى في باب انّ الأئمّة علميّلاً ولاة أمر الله، الحديث ٣(٢).

وقد روى علي بن موسى، عن صفوان بن يحيى في باب جهات علوم الأئمّة من كتاب الكافى<sup>(٣)</sup>.

و رَبَّمَا روى الكليني عن علي بن موسى بلا واسطة كما في باب أنَّ الأَئمَّةُ عَلَيْمِكُمْ ولاة أمر الله.

وقد يروي عنه بواسطةٍ، كما في باب جهات علوم الأئمّة، حيث روى عنه الكليني بواسطتين؛ عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن أبي زاهر عنه. وللصدوق طريق إلى على بن موسى، بواسطة أبيه.

له في الكافي ذكر في خمسة موارد، وقد ذكرنا بعضها فيما تقدّم.

### داود بن كورة:

أبو سليان القميّ، عدّه الشيخ الطّوسي ممّن لم يرو عنهم علاَيَلِيمُ وقال:«بـوّب

<sup>(</sup>١) الكمندانيّ بضمّ الكاف و فتح الميم و سكون النون وفتح الدّال المهملة والألف والنون اسم لبلدة قم المقدّسة أيّام الفرس، و لمّا فتحها المسلمون اختصروها فسمّوها «قما». و نقل النجاشيّ أنّها قرية من قرئ قم. و ربّما كتبت «كميذان»، بالياء والذال المعجمة.

<sup>(</sup>٢) اصول الكافي: ١٩٢/١، الحديث الثالث.

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي: ١/٢٦٤ الحديث الثاني.

كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى» (١)، وفي «الفهرست» إضافة إلى ما تقدم قال: «و له كتاب الرحمة، مثل كتاب سعد بن عبدالله (٢).

وقال النّجاشي: «وهو الّذي بوّب كتاب النوادر لأحمدبن محمّدبن عـيسى، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب السّرّاد على معانى الفقه».

له كتاب الرحمة في الوضوء، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ (٣).

عدّه ابن داود في القسم الأوّل (٤)، ممّا يدلّ على أنّ الرجل من الثقات، بل و أنّه من كبار المشيخة، لذا فهو و أمثاله غنيّ عن التعريف، لاسمّا أنّه من مشيخة الكليني.

والعجيب أنّ العلّامة الحليّ لم يذكره في كتابه «الخلاصة»، ولاأدري سبب هذا الإهمال منه، مع كونه معروفاً عند النجاشي والطوسي وابن شهر آسوب<sup>(٥)</sup>، وأعجب من ذلك أنّ الحاوي عدّة في قسم الضعفاء، على أنّ أحمدبن محمّدبن يحيى يروي عنه، ممّا يدلّ على وثاقة الرجل.

ذكره القهبائي داود بن كوزة بالزّاي المـعجمة<sup>(٦)</sup>، وهـذا وهـم والصـواب ماتقدّم.

كيفها كان، فالرجل في أعلى درجات الحسن إن لم يكن ثقة.

<sup>(</sup>١) رجال الشيخ الطوسى: ص٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) فهرست الطوسي: ص٦٨.

<sup>(</sup>٣).رجال النجاشي: ص١٥٨.

<sup>(</sup>٤) رجال ابن داود: ص٩٠.

<sup>(</sup>٥) معالم العلماء: ص٤٨.

<sup>(</sup>٦) مجمع الرجال: ٢٩٢/٢.

### أحمد بن إدريس بن أحمد:

هو أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القمّيّ، يكنّىٰ أبا على، ثقة، فقيه كها عنونه النجاشيّ، والطوسي في «الفهرست» قال: «كان ثقة فيأصحابنا، فقيها، وكثير الحديث صحيحه، و له كتاب النوادر الكبير، كثير الفوائد، أخبرنا بسائر رواياته الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس، ومات أحمد بن إدريس بالقرعاء في طريق مكّة سنة ٣٠٦هه (١).

وقد وثقه الحاوي، إذ جعله في قسم الثقات، و وثقه في الوجيزة، و مشتركات الطريحي والبلغة ، و عدّه الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام العسكري عليًا إذْ عنونه بالمعلّم وقال: لحقه ولم يرو عنه، وتارة عدّه في باب من لم يرو عنهم عنهم عنهم عليم المناهدي ألله المناهدي المناهدي المنهم عنهم عليم المنهدي المنه المنهدي المنه المنهدي المنه المنهدي الم

روى عنه جملة من أصحابنا الأعاظم، منهم:

التلّعكبري، و أحمدبن جعفر بن شعبان البزوفري، والحسن بن حمزة العلويّ، و محمّدبن يعقوب الكليني.

فابن إدريس أحد مشايخ الكليني، و أحد رجال العدّة الّذين يــروون عــن أحمدبن محمّدبن عيسى الأشعري.

وأحمد بن إدريس يروي عن جماعة كثيرة من الثقات، منهم: محمد بن عبد الجبّار، و محمّدبن أحمدبن يحيى، و محمّدبن الحسن بن الوليد.

يروي عنه الكليني في «الكافي» ١٢٤ مورداً مفرداً، أمّا السيد البروجردي تقد ذكر أنته روى عنه المصنّف مفرداً ومقروناً قريباً من ثمانمائة حديث، وكان هذا الشيخ من أجلّاء الطبقة الثامنة من أصحابنا وثقاتهم وفقهائهم...<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفهرست: ص٢٦. (٣) تجريد أسانيد الكافي: ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) و (٣) رجال الطوسى: ص ٤٢٨ و ٤٤٤.

# عليّ بن إبراهيم بن هاشم:

أبوالحسن القمّي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتباً وأضرّ في وسط عمره (١)، وله ذكر في أغلب الكتب الرجاليّة \_قديماً وحديثاً \_و عباراتهم واضحة و صريحة في توثيقه.

روىٰ عنه حمزة بن القاسم، مـن أحـفاد الشهـيد أبي الفـضل العـبّاس بـن أميرالمؤمنين اللِيَّلِامُ في سنة ٣٠٧ه (٢) لمّا كتب إليه علي بن ابراهيم. يعني أنّه كان حيّاً إلى ذلك الوقت، و أمّا وفاته فغير معروفة.

أكثر محمّدبن يعقوب الكليني الرواية عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، فهو أحد مشايخه، و أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمدبن محمّد بن عيسى الأشعري، إذ ورد على بن إبراهيم في أسانيد الكافي في أكثر من ٥٠٦١ موضعاً.

وروىٰ عنه الحسن بن حمزة بن علي بن عبدالله العلوي. كما وروى عنه كلّ من: علي بن الحسين، و محمّد بن الحسين، و محمّد بن علي ماجيلويه، و آخرون (٣).

لعليّ بن إبراهيم مصنّفات عديدة، منها: كتاب التفسير، و كتاب الناسخ والمنسوخ، رسالة في معنى هشام و يونس، كتاب قرب الإسناد، كتاب الشرائع، كتاب الحيض، كتاب التوحيد والشكّ، كتاب فضائل أميرالمؤمنين عليّه إلى كتاب المغازي، كتاب الأنبياء، جوابات مسائل سأله عنها محمّدبن بلال، كتاب يُعرف بالمشذّر.

قال النجاشي: أخبرنا محمّدبن محمّد و غيره، عن الحسن بن حمزة بن على بن

<sup>(</sup>۱) النجاشي: ص ۲٦٠، وقد ورد توثيقه في «الخلاصة». و «رجال ابن داود»، إذ ذكراه في القسم الأوّل، وفي «البلغة» و«الوجيزة» وفي «إعلام الوريّ» وغيرها...

<sup>(</sup>٢) تنقيح المقال: ١/٣٧٧ رقم ٣٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع الرواة: ١/٥٤٥، الفهرست: ص٨٨، تنقيح المقال: ٢٦٠/٢ رقم ٨١٠٢.

عبدالله، قال: كتب إلى على بن ابراهيم بإجازة سائر حديثه وكتبه (١). وزاد ابن النديم كتاب المناقب، وكتاب اختيار القرآن (٢).

وعلي بن ابراهيم هذا هو صاحب التفسير المعروف بتفسير علي بن ابراهيم القميّ.

### العدّة الثانية

عدّة من أصحابنا، عن أحمدبن محمّدبن خالد البرقي.

والعدّة هنا تشمل:

علي بن ابراهيم (٣) بن هاشم (٤)، أبو الحسن القميّ.

\_علي بن محمدبن عبدالله بن أذينة (٥).

\_أحمد بن عبدالله بن أبيه (٦) (أُميّة) (٧).

<sup>(</sup>۱) النجاشي: ص۲٦٠.

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن النديم: ص٣١١، تنقيح المقال: ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٣) يحتمل \_ وهو الأقوى \_ على بن محمّدبن إبراهيم، و هو عـلّان الكـليني، خـال مـحمّدبن يعقوب. أمّا المراد به علي بن ابراهيم بن هاشم عن أحمدبن محمّدبن خالد البرقي، فذلك احتمال ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أضافها فضل الله بن شمس الدين في كتابه عين الغزال: ص١٠، حيث ذكرنا فيما تقدّم أنّ على بن ابراهيم بن هاشم تندر روايته عن أحمدبن محمّدبن خالد.

<sup>(</sup>٥) رجال الخاقاني: ص١٦، و مجمع الرجال: ٢٠٠/٧.

<sup>(</sup>٦) في عين الغزال: ص١٠ «بن اُميَّة»، وفي رجال الخاقاني: «عن أبيه» بدلاً من (ابن اُميَّة». رجال الخاقاني: ص١٦.

<sup>(</sup>٧) الخلاصة: ص٢٧٢.

- \_على بن الحسن (١) (السعد آبادي).
  - \_محمّدبن يحيى العطّار<sup>(٢)</sup>.
    - \_محمّدبن جعفر <sup>(٣)</sup>.
  - -2عليّ بن عبدالله القمي  $(^{(2)}$  .

قال العلّامة في «الخلاصة» نقلاً عن الكليني محمّدبن يعقوب: «... كلّما ذكر ته في كتابي المشار إليه عدّة من أصحابنا عن أحمدبن محمّدبن خالد البرقيّ، فهم: علىّبن ابراهيم، وعلي بن محمّدبن عبدالله بن أدينة (٥)، وأحمدبن عبدالله بن أميّة (٦)، وعلىّ بن الحسن» (٧).

قال الخاقانيّ: و في كتاب العتق لم يذكر \_ في العدّة الآنفة الذكر \_ علي بن محمّد ابن عبدالله بن أذينة، بل أضاف إلى العدّة محمّد بن جعفر، وعلي بن عبدالله القميّ... انتهى».

<sup>(</sup>١) الصحيح على بن الحسين السعد آبادي. انظر مجمع الرجال للقهبائي: ٧٠٠/٧.

<sup>(</sup>٢) كما في المنتقى، وقد سبقت ترجمته في العدّة الأولىٰ.

<sup>(</sup>٣) و (٤) رجال الخاقاني: ص١٨.

قال الخاقاني: «وهناك عدّة أخرى ذكرها في «الكافي» في كتاب العتق، هكذا: عدّة من أصحابنا، علي بن ابراهيم، و محمّدبن جعفر، ومحمّدبن يحيى، وعلي بن عبدالله القمي، وأحمدبن عبدالله، و علي بن الحسن جميعاً، عن أحمدبن محمّدبن خالد. و يحتمل علي بن عبدالله القمي هو أبوالحسن العطّار. رجال الخاقاني: ص١٨٨.

أقول: ما ذكره الخاقاني نقلاً عن «الكافي» في كتاب العتق لاأصل له، فقد دققت النظر في أسانيد كتاب العتق النطون أو بعيدٍ من الشيخ أسانيد كتاب العتق النسخة التي عندي فلم أجد أي إشارة من قريبٍ أو بعيدٍ من الشيخ الكليني بصدد هذه العدّة، و لعل الاشتباه في عنوان الباب، أو أنته نقل العبارة من غيره لا على وجه التحقيق، فراجع ثمّ تأمّل.

<sup>(</sup>٥) و(٦) قد يرد الخلط في نسبة كلّ واحدٍ منهما إلى جدّ الآخر.

<sup>(</sup>٧) الخلاصة: الفائدة الثالثة ص ٢٧٢، وفي مستدرك الوسائل: ٥٤١/٣، قال علي بن محمّدبن عبدالله بن اُميّة، وهذا لايخلو من اشتباه.

#### أحمدبن محمدبن خالد ت ٢٧٤ه:

أحمدبن محمّد بن خالد بن عبدالرحمان بن محمّدبن عليّ البرقي، أبـو جـعفر، أصله كوفى.

كان جدّه محمّدبن علي ممّن آزر زيد الشهيد، فحبسه يوسف بن عـمر والي العراق بعد قتل زيدبن علي ثمّ قتله هو الآخر، وكان خالد صغير السّنّ، فهرب مع أبيه عبدالرحمان إلى «برق رود» وهي قرية بقم.

له كتب كثيرة، منها: كتاب المحاسن، و كتاب التهاني، وكتاب التعازي، و كتاب أخبار الأمم، و غيرها، حتى عدّ منها الشيخ في «الفهرست» ثمانية و ثمانين كتاباً، ثم قال الشيخ: أخبرنا بهذه الكتب كلّها و بجميع رواياته عدّة من أصحابنا، و منهم: الشيخ أبو عبدالله محمّدبن النعان المفيد، و أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله، و أحمدبن عبدون، و غيرهم، عن أحمدبن محمّدبن سليان الزراري، قال: حدّ ثنا مؤدّبي علي بن الحسين السعد آبادي ابوالحسن القميّ، قال: حدّ ثنا أحمدبن أبي عبدالله، و أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن بن حمزة العلويّ الطبريّ، قال: حدّ ثنا أحمدبن عبدالله بن بنت البرقي، قال: حدّ ثنا جدّي أحمدبن محمّد، وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبدالله وغيرهم، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمّدبن جعفر ابن بطّة، عن أحمدبن أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته. و أخبرنا بها ابن أبي جيد، عن محمّدبن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن أحمدبن أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته، عن أحمدبن أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته، و أحمدبن أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته، عن أحمدبن أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته، و أورواياته، أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته، و أحمدبن أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته، و رواياته، أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته، و رواياته، أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته، و رواياته، أبي عبدالله بحميع كتبه و رواياته، و رواياته، أبي عبدالله بحميه كتبه و رواياته، أبي عبدالله بحميع كتبه و رواياته، أبي عبدالله بحميه كتبه و رواياته، أبي عبدالله بحميه كنه و رواياته، و رواياته، و رواياته و رواياته، و رواياته، و رواياته و رواياته، و رواياته و رواياته، و رواياته و روايات

قال النجاشي: «كان أحمدبن محمّد ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، واعتمد المراسيل» (٢)، ثمّ ذكر تصانيفه وطريقه إليه.

<sup>(</sup>١) فهرست الشيخ الطوسى: ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ص٧٦.

وهكذا وصفه الطوسي في «الفهرست» والعلّامة في «الخلاصة».

وقال ابن الغضائري: «طعن عليه القمّيّون، وليس الطعن فيه إنّا الطعن فيمن يروي عنه، فإنّه كان لايبالي عمّن أخذ، على طريقة أهل الاخبار، وقد أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى عن قم، ثمّ أعاده اليها واعتذر إليه، و لمّا توفّي مشى أحمد بن محمّد في جنازته حافياً حاسراً ليبريء نفسه ممّا قذفه به»(١).

ثمّ ابن الغضائري الّذي من شأنه الجرح والقدح، فقد وثّقه و دافع عـنه، و عبارته صريحة كها تقدّمت.

ثم وردت في حقّه توثيقات كثيرة، منها: توثيق النجاشي ص٧٦، والشيخ الطوسي في «الفهرست» ص ٧٠، والعلّمة في «الخلاصة» ص ١٤، وابن داود في رجاله ص٤٣، والجلسي في «الوجيزة» والبحراني في «البلغة»، والطريحي، والكاظميّ في المشتركاتين.

وقد توهّم ابن داود لمّا قال: «وذكرته في الضعفاء؛ لطعن ابـن الغـضائري فيه»<sup>(۲)</sup>.

وقد عرفت من عبارة ابن الغضائري أنه لم يطعن في أحمدبن محمّدبن خالد، بل الطعن فيمن يروى عنه.

ثم يكفي أن يكون في أعلى درجات التوثيق لما ثبت لأحمدبن محمدبن عيسى نزاهة الرجل، وصحة مذهبه، وأن ما قذفه به قد تبين فساده، و قد ندم على ما أقدم عليه من إخراجه من قم، و أن ديانة ابن عيسى وعدالته أظهرت توبته من فعله ذاك، وأعاده إلى قم ثانية، ثم مشى في جنازته حافياً حاسراً نادماً، ليظهر للناس

<sup>(</sup>١) انظر رجال ابن داود ص ٢٢٩؛ قسم الضعفاء وتقدّم ذكره في قسم الثقات ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) رجال ابن داود: ص٤٣.

سلامة مذهب الرجل.

أمّا القدح الّذي ذكره البعض إنّا نشأ من فعل أحمد بن محمّد بن عيسى، وهذا قد عرفت توبته وندمه، كما أنّ التوثيقات الصادرة بحقّ أحمد البرقي متواترة، و اسانيدها صحيحة، والقائلين بها أهل فنٍّ وخبرةٍ بالرجال. أمّا موارد التضعيف والقدح لم تكن من أهل الخبرة، ولاممّن يعتدّ بقوله، لذا ليس لقولهم وزن ولا أثر.

ثمّ لابد من الإشارة الى كون الرجل يروي عن الضعفاء ليس قدحاً فيه، بل إنّا هذا طريقة جمع من المحدّثين وأهل الرواية من المجتهدين القدماء، فاعتاد المراسيل ليس قدحاً في الرجل، بل هو مذهب جماعة ممّن مضى من الفقهاء، وما ورد في كتب الرجال من أنّه يروي عن الضعفاء لا يراد الطعن به، بل غايته التنبيه على طريقته، كي لا يعتمد \_ لحسن الظنّ به \_ على مراسيله. و إنّا يبيّنوا هذه الطريقة تميزاً للآخرين الذين لا يرسلون إلّا عن ثقة؛ كابن صفوان، والبزنطي، وابن أبي عمير، وأنّ مرسلاتهم هي بحكم مسانيدهم، لذا يعمل بكلّ مرويّاتهم.

عدّه الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الجواد عليَّا (١)، وعدّه أيضاً من أصحاب الإمام الهادي عليَّا لإ (٢).

توفيّ عام ٢٧٤هـ وقيل: ٢٨٠هـ لذا فقد أدرك الإمام العسكري وشطراً من الغيبة الصغري.

يروي عنه الكليني بواسطة العدّة، كما سيأتي ذكرهم إن شاء الله، وقد جاء في أسانيد «الكافى» في (١٣٧٠) مورداً.

وقد روى أحمد البرقيّ عن جملةٍ من العلماء والمحدّثين الإماميّة، نذكر بعضهم:

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ص٤١٠.

روى عن ابراهيم بن عقبة، و ابراهيم بن محمّد الثقفيّ، وأحمد بن عبيد، وأحمد ابن المبارك الدينوري، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، و إدريس بن الحسن، وإسهاعيل ابن أبان، و إسهاعيل بن مهران، و بكر بن صالح، و جعفر بن محمّد الأشعري، و جعفر ابن محمّد بن حكيم، والجهم بن الحكم المدائني، والحسن بن ظريف، والحسن بن علي ابن فضّال، والحسن بن علي بن يقطين، والحسن بن علي الوشّاء، والحسن بن محبوب، والحسين بن سعيد، والحصين بن مخارف، وحمّاد بن عيسى، و داود بين إسحاق الحذّاء، وعبدالرحمان بن أبي نجران، و عبدالرّحمان بين حمّاد الكوفي، والسيّد عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيّ، وعبدالله بن محمّد النهيكيّ، والعلاء بن رزين، و علي ابن أحمد بن أشيم، و علي بن أسباط، و علي بن حفص العويصي الكوفي، وعلي بن عمّد القاساني، وفرات بن أحنف، ومحمّد بن اسهاعيل ابن بزيع، ومحمّد بن الحسن بن محمّد القاساني، وفرات بن أحنف، ومحمّد بن اسهاعيل ابن بزيع، ومحمّد بن الحسن بن معبون، ومحمّد بن سنان، و محمّد بن عيسى بن عبيد، و نوح بن شعيب، ووهب بن وهب، والهيثم بن عبدالله النهديّ، ويحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد، وآخرين...

أمّا الّذين رووا عنه، فهم:

على بن إبراهيم بن هاشم أبوالحسن القمّيّ، وعليّ بن محمّد بن عبدالله بن أذينة، أو ابن أُميّة، و أحمد بن عبدالله بن أبيه، و عليّ بن الحسين السعد آبادي، ومحمّد ابن يحيى العطّار، و محمّد بن جعفر، و على بن عبدالله القميّ.

وهؤلاء جميعاً هم العدّة الذي يروي عنهم الشيخ الكليني في «الكافي»، وممّن روى عن البرقيّ: سعد بن عبدالله، وسهل بن زياد، وعلى ابن الحسن المؤدّب، وعلى ابن الحسين، وعليّ بن الحسين المؤدّب، وعلى بن محمّد بن بندار، وعلى ماجيلويه، ومحمّد بن أبي القاسم، ومحمّد بن أحمد بن يحيى، والسيّاريّ.

## على بن محمّد بن عبدالله:

هو على بن محمّد بن عبدالله بن أذينة (١). وفي تنقيح المقال: على بن محمّد بن عبدالله القميّ، قال: «لم أقف فيه إلّا على رواية الكليني عنه عن أحمد بن محمّد بن خالد، و عنه عن أبيه عن محمّد بن عيسى، و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد البرقي و إبراهيم بن إسحاق الأحمر والسيّاريّ»، ثمّ قال: «وحاله مجهول» (٢).

وقال السيّد أبوالقاسم: عليّ بن محمّد بن عبدالله ، من مشايخ الكليني \_ مَتِيَّ \_ وتقدّم في علي بن محمّد أنّه علي بن محمّد بن بندار، وقد أكثر الكليني الرواية عنه، وقع بهذا العنوان في إسناد عدّة من الروايات تبلغ تسع وثلاثين مورداً. أقول: وهذا يثير الشكّ؛ لأنّ عليّ بن محمّد بن عبدالله حمّا يبدو غير متّحد» (٣) مع علي بن محمّد ابن بندار، و إن كان كلّ منها يعدّ من مشايخ الكليني، و أنّها من رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ.

فإنّ علي بن محمّد بن عبدالله ورد في أسانيد روايات «الكافي» في ٣٩ مورداً. أمّا علي بن محمّد بن بندار فإنّه ورد في أسانيد روايات «الكافي» في ٩٩ مورداً.

روىٰ على بن محمّد بن عبدالله عن: أبيه، و إبراهيم بن إسحاق، و إبراهيم ابن إسحاق الأحمر، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقى، و محمّد بن عبدالله، والسيّاريّ.

أقول: ذكر السيّد البروجرديّ تَوَيَّ في «تجريد أسانيد الكافي» الجزء الأوّل أنّ على بن محمّد بن ماجيلويه بن أبي القاسم عبدالله بن بندار بن عمران الحناني، أبوالحسن القمّي البرقي، وابن بنت أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وأنّ ابن أذينة في العبارة المحكيّة

<sup>(</sup>١) مجمع الرجال للقهبائي: ٧٠٠٠/، و رجال الخاقاني: ص١٦.

<sup>(</sup>٢) تنقيح المقال: ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث: ١٦٤/١٢.

مصحّف، وصوابه، ابن ابنته <sup>(۱)</sup>.

وهذا يعني أنّ قول السيّد الخوئيّ يؤيّد قول السيّد البروجرديّ - مَهِرً ما وعلى هذا يبدو اتّحاد عليّ بن محمّد بن عبدالله مع عليّ بن محمّد بن بندار، والله أعلم. والرجل من مشايخ الكلينيّ، والّذي ورد بكثرة في أسانيد روايات الكافي، هو علي بن محمّد بالعنوان المطلق، فأحصيت الموارد فكانت في خمسائة وسبعة موارد، فهو يروي عن الإمام أبي جعفر الثاني الجواد عليّاً ويروي عن الإمام صاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه، وهو يروي عن أبيه عن النّوفلي كما في الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز، باب دخول القبر والخروج منه الحديث ٣.

وروىٰ عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر، كما في الكافي: الجزء ٧، كتاب القضاء والأحكام باب النوادر الحديث ٦.

وروىٰ عن الحسين بن محمّد عن عليّ بن محمّد عن الحسين بن الوشّاء، كما في الكافئ: الجزء ٧، كتاب الحدود، باب النوادر، الحديث ٣٠.

وروىٰ عن صالح ابن أبي حمزة، كما في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحجّ، باب انّه يعق اليوم السابع، الحديث الأوّل.

وروى عن سهل بن زياد، كما في الكافي: الجنزء ٣، كتاب الصلاة، باب ما يسجد عليه وما يكره، الحديث ٧.

وروىٰ عن محمّد بن أبى عبدالله عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، كما في الكافي : الجزء ٧، كتاب المواريث، باب علّة كيف صار للذكر، سهمان، الحديث ٢.

وروىٰ عن محمّد بن عيسى عن يونس كما في الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة، باب صلاة الغيدين، الحديث ٢.

<sup>(</sup>١) تجريد أسانيد الكافي: ١/٥٩.

و روىٰ عن عليّ بن غيّات، كها في الكافي: الجزء الأوّل، كتاب الحجّة، باب مولد الإمام الصاحب للجّلًا، الحديث ٢٢.

و روىٰ عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، كما في الكافي: الجـزء الأوّل، كـتاب الحجّة، باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية، الحديث ١١.

و روى عن الحسن بن عبدالحميد، كما في الكافي: الجزء الأوّل، كتاب الحجّة، باب مولد الإمام الصاحب للرَّلِيُّ، الحديث ١٤.

و روىٰ عن الحسن بن عيسىٰ، كما في الكافي: الجزء الأوّل، كتاب الحجّة، باب في الغيبة، الحديث ٢.

و قد ورد في «الكافي»، عليّ بن محمّد بن بندار (۱۱)، وهو متّحد مع عليّ بـن محمّد.

كما أنّ ابن بندار هو لقب علي بن محمّد بن عبيدالله (٢) بن عمران الجانبيّ البرقيّ، وكنيته أبوالقاسم، والملقّب ماجيلويه، وهذه النسبة صرّح بها النجاشيّ، فقال: محمّد بن أبي القاسم عبيدالله بن عمران الجنابيّ البرقيّ، أبو عبدالله، الملقّب ماجيلويه، وأبوالقاسم يلقّب بندار، سيّد من أصحابنا القميّين، ثقة، عالم، فقيه، عارف بالأدب والشعر، وهو صهر أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ على ابنته، وابنه علي عارف منها، وكان أخذ عنه العلم والأدب»، ثمّ قال: «له كتب، منها: كتاب المشارب، قال أبوالعبّاس: هذا الكتاب قصد فيه أن يعرّف حديث رسول الله عَلَيْقِالله،

<sup>(</sup>١) كما في الكافي: الجزء الخامس، كتاب النكاح، باب نوادر، الحديث السابع: الكلينيّ عن عن عن عن عن عن البن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله. والكلينيّ يروي عن (ابن بندار) في ٩٩ مورداً.

<sup>(</sup>٢) كما في الكافى: الجزء ٣، كتاب الطهارة، باب النوادر، الحديث الأوّل: الكلينيّ عن عليّ بن عبدالله، عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر، عن الحسن بن عليّ الوشّاء. والكليني يروي عن (عليّ بن محمّد بن عبدالله) في ٣٩ مورداً.

وكتاب الطبّ، وكتاب تفسير حماسة أبي تمّام. أخبرنا أبي علي بن أحمد الله قال: حدّ ثنا حمّد بن علي ماجيلويه، قال: حدّ ثنا أبي علي بن الحسين، قال: حدّ ثنا أبي علي بن محمّد، عن أبيه محمّد بن أبي القاسم. انتهى»(١).

وقد روى على بن محمّد عن أناس كثيرين جدّاً، نذكر جملةً منهم:

روى عن أبي أيّوب المدني، و أبي أحمد بن راشد، وأبي عبدالله بن صالح، وأبي محمّد الأسبارقينيّ، وأبي محمّد الوجنائيّ، وابن جمهور، و إبراهيم ابن إسحاق الأحمر، و إبراهيم بن إسحاق، و إبراهيم بن محمّد الثّقني، و إبراهيم بن محمّد الطاهريّ، و أحمد بن إدريس، و أحمد بن الحسين، و أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، و أحمد بن مـيثم الطلحيّ، و أحمد بن هلال، و إسحاق بن محمّد النخعي، و أيّوب بن نوح، و بكر ابن صالح، و جعفر بن محمّد الكوفيّ، والحسن بن داود البرقيّ، والحسن بـن الحسـين، والحسن بن عبدالحميد، والحسن بن علي بن إبراهيم، والحسن بن عيسى العريضي، وحمدان القلانسي، و سعد بن عبدالله، وسعيد بن محمّد الكوفيّ، وسهل بـن زيــاد، وصالح بن أبي حمَّاد، وعبدالله بن إسحاق العلوي، و عبدالله بن سنان، و عبدالله بن محمّد بن خالد، وعبدالله بن يحيى الكاهليّ، وعلى بن الحسن بن الفضل اليماني، وعلى ابن الحسن التميمي، و علي بن شبرة، وعلى بن العبّاس، وعلى بن قيس، و عيسى بن نصر، والفضل الخزّاز المدائنيّ، و خديجة بنت محمّد أبي جعفر الثاني للتُّللِّه، و محمّدبن إبراهيم الملقّب ابن كردي، ومحمّد بن أحمد الخراسانيّ، ومحمّد بن أحمد القـلانسي، ومحمّد بن أحمد النهديّ، ومحمّد بن إسهاعيل بن إبراهيم، ومحمّد بن جـعفر الكـوفيّ، ومحمّد بن سعيد الأذربا يجاني، ومحمّد بن سكّين، ومحمّد بن عليّ بن إبراهيم، ومحمّد ابن على بن شاذان النيسابوري، و آخرين كثير عددهم.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص٣٥٣ ترجمة ٩٤٧.

فما ورد بعنوان على بن محمد ـ عن أحد هؤلاء أو عن غيرهم \_ فقد ورد ذكره في ٥٠٧ مورداً، وما ورد بعنوان على بن محمد بن عبدالله، فني الكافي (٣٩) مورداً، وما ورد بعنوان على بن محمد بن بندار، فني الكافي (٩٩) مورداً، وما ورد بعنوان على بن محمد بن عبدالله القمي، فني الكافي موردان. فحاصل ما أورده الكليني في كتاب الكافي بجميع أجزائه وفروعه عن على بن محمد القمى ستائة وسبع وأربعون مورداً، والله العالم بالسداد.

كيفها كان، فعلي بن محمّد ثقة، فاضل، فقيه، أديب، من كبار مشايخ الإجازة، وهو أحد مشايخ الكليني، كما أنه أحد رجال العدّة الذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد البرق.

### أحمد بن عبدالله:

هو أحمد بن عبدالله بن أُميّة، كما في عين الغزال (١).

وفي رجال الخاقاني قال: «أحمد بن عبدالله عن أبيه» (٢)، ويحتمل اتحاد أحمد بن عبدالله بن أميّة مع أحمد بن عبدالله الذي يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ.

وكها قيل: إنّه ابن بنت البرقيّ، أي حفيده، وعلى هذا فيكون تسلسل نسبه هكذا: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ. فإذا ورد أحمد بن عبدالله عن أبيه، فيعني أنته يروي عن جدّه أحمد البرقيّ.

والبعض جعل أحمد بن عبدالله بن أحمد متّحد مع أحمد بن عبدالله بن أميّة (٣).

<sup>(</sup>١) عين الغزال: ص١٠.

<sup>(</sup>٢) رجال الخاقاني: ص١٦.

<sup>(</sup>٣) رجال السيّد الّخوئيّ: ١٣٥/٢. وذكر المامقاني في التنقيح: ٦٥/١ أحمد بن عبدالله بـن

كيفهاكان، فهو من مشايخ الكليني، وقد روى عنه في «الكافي» في (١٥) مورداً، وهو احد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد.

روىٰ عنه الكليني في «الكافي»: الجزء الأوّل، كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، الحديث الخامس والسادس.

وروى عنه في الجزء الثالث ، كتاب الصلاة باب تقديم النوافل وتأخيرها، الحديث العشرون ، و فيه كتاب الحج ، باب من يترك قرابته وإخوانه في محبّته، الحديث العاشر.

و روىٰ عنه في الجزء الرابع، كتاب تتمّة الزكاة، باب فضل الصدقة، الحديث السادس. و روىٰ عنه كذلك في باب فضل القصد، الحديث الثاني عشر.

وروىٰ عنه في الجزء الخامس، كتاب المعيشة، باب الحثّ على الطلب والتعرّض للرزق، الحديث الثامن، والحديث الثالث من باب عمل الرجل في بيته، والحديث الثالث من باب ما تكره معاملته ومخالطته.

أقول: ما جاء في العنوان «ابن أميّة» أو «ابن أبيه»، وهم كما ذكره السيّد البروجرديّ مَتِيَّ فقال: «وأنّ أحمد بن عبدالله فيها أيضاً هو نافلة أحمد البرقيّ، فقوله: ابن أميّة أو ابن أبيه وهمّ، وصوابه ابن ابنه، بالموحّدة ثمّ النون» (١).

لهذا فإن أحمد بن محمد البرقي هو جد أحمد بن عبدالله صاحب الترجمة، ووجه الاستدلال هو بعض أسانيد الروايات من كتاب الأمالي للشيخ الطوسي، إذ ورد في الجزء الثالث منه هذا النص : «قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدّثنا الشريف الصالح أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي \_رضوان الله عليه\_قال: حدّثنا أحمد بن

 <sup>→</sup> أُميّة، فقال: «لم أقف فيه على ما ينفع و يعتمد عليه...».

أقول: ويحتمل كون ابن أميّة تصحيف عن أبيه فتدبّر.

<sup>(</sup>١) تجريد أسانيد الكافي: ١/٥٩.

عبدالله، قال: حدّ تنا جدّي أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه... الحديث (٤٤) الا أخبركم بأشدّ ما افترض الله على خلقه...(١).

وفي مشيخة كتاب «من لا يحضره الفقيه» عند ذكر طريقه الى خبر «جاء نفر من اليهود الى رسول من اليهود الى رسول الله عَلَيْمِ الله عليه الله البرقي الله عليه عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبيه الحسن على بن الحسين البرقي ... الخ » (٢).

ولا أَشكال في تعيين أحمد بن عبدالله أحد أحفاد أحمد بن محمّد البرقي، لكن النزاع: هل أنّ أحمد بن محمّد جدّه لأمّه أم لأبيه؟!

فإذا كان جدّه لأمّه وهو قول بعضهم، فيكون عبدالله والده صهراً لأحمد البرقيّ على بنته، كما زعمه عدّة من المتأخّرين، و يدلّ عليه ما في الفهرست للطوسي في ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عند ذكر طريقه إليه فقال: «وأخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن بن حمزة العلوي الطبريّ، قال: حدّثنا أحمد بن عبدالله بن بنت البرقيّ، قال: حدّثني جدّي أحمد بن محمّد...» (٣).

و إذا كان جدّه لأبيه، فيكون نسبه هكذا: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمّد.

والصواب هو الثاني، والدليل على ذلك مافي النجاشيّ في ترجمة محمد بن خالد البرقيّ، قال: «أخبرنا أحمد بن علي بن نوح، قال: حدّثنا الحسن بن حمزة الطبريّ، قال: حدّثنا أحمد بن عبدالله ابن أحمد بن أبى عبدالله محمّدبن خالد البرقي، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه بجميع كتبه» (٤).

<sup>(</sup>١) أمالي الشيخ الطوسي الجزء الثالث من المجلّد الأوّل، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) مشيخة من لايحضره الفقيد: ص١٠.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص٢٢، ترجمة ٥٥.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي: ص ٣٣٥، ترجمة ٨٩٨.

وممّا يؤكّد ذلك ما في أمالي الشيخ الطوسي: الحديث السادس من الجيزة الخامس عشر، ممّا رواه عن الحسين بن عبيدالله، عن أبي جعفر محمّد بن بابويه القمّي، قال: وبالإسناد قال: حدّثنا علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، قال: حدّثنا أبي، عن جدّي أحمد بن أبي عبدالله البرقي، قال: حدّثنا أبي، عن على بن نعمان...» (١).

وممّا يؤكّد قولنا أيضاً ماذكره الصدوق في مشيخة الفقيه، عند ذكر طريقه الى محمّد بن مسلم الثقفيّ، حيث قال: «وماكان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن أجمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم» (٢).

# عليّ بن الحسين، أبوالحسن القمّي:

هو عليّ بن الحسين، أبوالحسن القمّيّ السعدآبادي<sup>(٣)</sup>، عدّه الشيخ الطوسيّ ممّن لم يرو عنهم المِهَلِمُ<sup>(٤)</sup>.

أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد، وهو أحد مشايخ الكلينيّ.

روى عنه أبو غالب الزراريّ صاحب الرسالة في آل أعين، وقد صرّح أنّ أباالحسن علي بن الحسين السعد آباديّ كان مؤدّبه.

<sup>(</sup>١) أمالي الشيخ الطوسي: المجلّد الثاني الجزء الخامس عشر، الحديث السادس ص٣٨ مطبعة النعمان.

<sup>(</sup>٢) مشيخة الفقيه: ص٦.

<sup>(</sup>٣) نسبه إلى سعد آباد، قرية في جبل طبرستان، وما ورد في إعجام الدال فهو غير صحيح، كما توهّم المولى القهبائي، وقبله العلّامة. انظر مجمع الرجال: ٢٠٠/٧، تنقيح المقال: ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسى: ص ٤٨٤.

روى السعدآبادي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، وروىٰ عن أحمد بن أبى عبدالله.

و روىٰ عنه جعفر بن محمّد بن قولويه، وأحمد بن محمّد الرازيّ، ومحمّد بـن موسى بن المتوكّل، وعلى بن الحسين بن بابويه، والد الصدوق، والشيخ الكلينيّ.

وقع في أسانيدٍ عدّة من روايات «الكافي»، فبلغ عددها بهذا العنوان أربعاً وعشرين مورداً، وقد عدّ حديث السعد آبادي في الحسان، وذلك لكونه من مشايخ الإجازة، ولكثرة رواياته، ومن عدّ حديثه صحيحاً فهي دعوىٰ بلا دليل.

أقول: ماجاء في العنوان «علي بن الحسين» فيه تصحيف، والصواب: علي بن الحسن السعد آبادي المؤدّب، أبو الحسن القمّيّ.

## محمّد بن جعفر، أبوالعبّاس الرزّاز الكوفي:

وهو من الأسهاء المشتركة الّتي وردت في أسانيد عديدة من روايات الكليني في كتابه «الكافي»، ولايستبعد أنّه متّحد مع محمّد بن جمعفر، أبوالعبّاس الرزّاز الكوفيّ.

روى عن أحمد بن محمد بن خالد، وأيّوب بن نوح، وعبدالله بن محمد، وعبدالله بن محمد، وعبدالله بن محمد بن وعبدالله بن محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، ومحمد بن خالد، ومحمد بن عبدالحميد، ومحمد بن عيسى، ومحمد بن عمرو، وعبدالله بن سنان، وعبدالله بن طلحة، ويحيى بن شيبان، ويحيى بن زكريّا اللؤلؤيّ.

أمّا الّذين رووا عنه فهم كثيرون، منهم: محمّد بن يعقوب الكليني، وعلي بن إبراهيم، وعبدالله بن حمّاد الأنصاريّ، وعلي بن حاتم، وابن مسكان، وأحمـد بـن

داود، وأحمد بن محمّد، ومحمّد بن يوسف التميمي، ويعقوب بن يزيد، وآخرون...

وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن خالد بن محمّد البرقي، وهو أحد مشايخ الكليني.

ورد في أسانيد الكافي في إحدى وستين مورداً، لعناوين متعددة، إمّا بعنوان محمّد بن جعفر، أو محمّد بن جعفر الرزّاز، أو أبو العبّاس الكوفي، أو محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي، أو محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي، أو محمّد بن جعفر أبوالعبّاس الرزّاز. وكما بيّنا أنّ الكلّ متّحد، والله العالم.

ومحمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي، أبوالعبّاس، ثقة.

# علي بن عبدالله القمّي:

يحتمل أبوالحسن العطّار، ثقة.

وقع في أسانيد الكافي بعنوان (علي بن عبدالله) في (١٣) مورداً، وقد أشار الخاقاني إلى أحدها من كتاب الكافي للكليني، كتاب العتق فقال: «وهناك عدة أخرى ذكرها الكافي في كتاب العتق هكذا: عدّة من أصحابنا على بن إبراهيم، ومحمّد بن جعفر، ومحمّد بن يحيى، وعلى بن عبدالله القمّي، وأحمد بن عبدالله، وعلى بن الحسن جميعاً عن أحمد بن محمّد بن خالد» (١).

أقول: وقد راجعت كتاب العتق من الكافي، فلم أعثر على هكذا عدّة.

قال النّجاشي: «علي بن عبدالله، أبوالحسن العطّار القمّي، ثقة من أصحابنا، له كتاب الاستطاعة على مذهب أهل العدل، أخبرنا به أبو عبدالله القرويني، قال: حدّثنا أجمد بن محمّد بن عيسى عنه

<sup>(</sup>١) رجال الخاقاني، للشيخ على: ص١٨.

بکتابه»(۱).

روىٰ على بن عبدالله عن الإمام الصادق والكاظم لللتَّلِيْهِ. وعن أبي خديجة، وأبيه، وسلمان، وعبدالله بن سنان، وعلى بن حسّان، وعلى بن منصور، ويزيد بن إسحاق، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد.

أمّا الّذين رووا عنه، فمنهم: الحسن بن الحسين، وعبدالله بن جبلة، وعمربن عثمان، ومحمّد بن محمّد، ومحمّد بن محمّد، ومحمّد بن محمّد، ومحمّد بن محمّد، والسيّاريّ.

روى عنه الكليني بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن سعيد، عن على ابن عبدالله، عن أبي الحسن موسى النالج. الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز، باب غسل الأطفال والصبيان، الحديث السابع.

وروى عنه الكلينيّ في كتاب الكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث، باب ابن أخ وجدّ، الحديث العاشر.

وعدّه الشيخ الطوسيّ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد عليه السّلام (٢).

أقول: يبدو علي بن عبدالله قد أدرك الإمام الهادي عليَّالِاً، ويعدّ من أصحابه. أمّا أنته أدرك الإمام الصادق والكاظم، و روىٰ عنهم علمَيَّلِا ومن دون واسطة فهو بعيد، وكونه من أصحاب الإمام الهادي عليَّلاً، بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه.

كيفها كان، فهو أحد مشايخ الكلينيّ، وربّما كان أحد أصحاب العـدّة الّـذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد، والله العالم.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص ٢٥٤ ترجمة ٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ص ٤٠٤.

#### العدّة الثالثة

عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

والعدّة هنا تشمل:

- \_عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي، المعروف بعلّان الكلينيّ (١).
- \_محمّد بن أبي عبدالله، وهو أبوالحسن محمّد بن جعفر بن عون

الأسديّ.

- \_محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار القميّ ت ٢٩٠ه (٢).
  - \_محمّد بن عقيل الكلينيّ.

قال العلّامة في «الخلاصة»، في الفائدة الثالثة، نقلاً عن الكليني في «الكافي»: «... وكلّما ذكرته في كتابي المشار إليه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم: على بن محمّد بن علّان، ومحمّد بن أبي عبدالله، ومحمّد بن الحسن، ومحمّد بن عقيل الكليني» (٣).

### سهل بن زیاد:

هو سهل بن زياد الرازيّ الآدمي، أبو سعيد، عدّه الشيخ الطوسيّ في رجاله تسارةً من أصحاب الإمام الجواد عليّاً (٤)، وأخرى من أصحاب الإمام

<sup>(</sup>١) خال الكليني.

<sup>(</sup>٢) رجال الخاقاني: ص١٨، وهو مولى عيسى بن موسى بن جعفر الأعرج.

<sup>(</sup>٣) الخلاصة للحلَّى: الفائدة الثالثة ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسي: ص٤٠١.

الهادى لليَلِهِ (١)، وثالثة من أصحاب الإمام العسكري لليَلِهِ (٢).

لقد وثّقه الشيخ في رجاله، وضعّفه في «الفهرست» (٣).

أمّا النجاشيّ فقد تقدّم في الفصل الرابع من الكتاب تضعيفه (٤) له.

أمّا ابن الغضائري فقال: «كان ضعيفاً جدّاً، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل، ويعتمد المجاهيل (٥).

وأمّا الكشّي فقال في أبي الخير الصالح بن أبي حمّاد الرازي: «قال علي بن محمّد القتيبي: سمعت الفضل بن شاذان، يقول في أبي الخير: وهو صالح بن سلمة أبي حمّاد الرازي كما كنيّ، وقال علي: كان أبو محمّد الفضل يرتضيه ويمدحه، ولايرتضي أبا سعيد الآدمي، ويقول: هو الأحمق» (٦).

وأمّا العلّامة في «الخلاصة» فقد عدّه في القسم الثاني (٧). وهكذا ابن داود في رجاله، إذ عدّه في قسم الضعفاء (٨).

وهكذا ابن شهر آشوب في «معالم العلماء» قال عنه: «ضعيف، له كتاب...»(٩).

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ص٢١٦، وقد وثّقه هنا فقال: «يكنّى أباسعيد، ثقة، رازيّ».

<sup>(</sup>۲) رجال الطوسي: ص٤٣١.

<sup>(</sup>٣) الفهرست للطوسي: ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي: ص١٨٥.

<sup>(</sup>٥) رجال ابن الغضائري: انظر رجال العلّامة الحلّي، قسم الضعفاء، ص ٢٢٩، مجمع الرجال للقهبائي: ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٦) رجال الكشّى (بتعليقة الداماد): ٨٣٧/٢.

<sup>(</sup>٧) رجال العلّامة الحلّي: ص٢٢٨.

<sup>(</sup>۸) رجال ابن داود: ص ۲٤٩.

<sup>(</sup>٩) معالم العلماء: ص٥٧.

أقول: لقد اختلف العلماء في سهل بن زياد الآدميّ، فمنهم من ضعّفه كما مرّ آنفاً، ومنهم من وثقه لاعتباراتٍ وأماراتٍ قد ذكروها، إلّا أنّها لاتورث القطع بوثاقته، كما أنّ بمجموعها يفيد الاطمئنان بسلامة عقيدة الرجل وحسن مذهبه، علماً أنّ الكثير من فحول العلماء، وأساطين الإماميّة قد اعتمدوا على أحاديثه و رووا عنه، ممّا يكشف عن كونه معتمداً عندهم؛ كالشيخ الطوسيّ ، والكلينيّ ، والصدوق، وابن قولويه، والفضل بن محمّد الهاشمي الصالحيّ، و علي بن محمّد، ومحمّد بن أحمد بن يحيى، وأحمد بن أبي عبدالله، ومحمّد بن الحسن الصفّار، و محمّد بن علي، ومحمّد بن الحسين، وأبي الحسين الأسدي، ومحمّد بن نصير، وعلي بن بن علي، ومحمّد بن الحسين، وأبي الحسين الأسدي، ومحمّد بن نصير، وعلي بن ابراهيم، ومحمّد بن يحيى، فهوًلاء من أجلّاء علماء الشيعة في وقتهم، وقد أكثروا الرواية عنه، وهذا كاشف عن حسن حاله، ولاأقلّ عن صحّة مرويّاته، و إن كان لاتلازم بين وثاقة الرجل وصحّة مرويّاته.

ثمّ إنّ سهل بن زياد هو أحد مشايخ الإجازة، ومن مشايخ الكلينيّ، والعدّة الّتي يروي عنها الكليني ـ والّذي سيأتي ذكرهم ـ إنّا كانوا يروون عن سهل هذا.

لقد ورد سهل بن زياد بالعنوان المطلق في أسانيد «الكافي» في ألف و سبعهائة و أربع وثلاثين مورداً، ثمّ جاء مقيّداً بعنوان: سهل بن زياد أبو سعيد، وفي مكانٍ آخر: سهل بن زياد الآدمي، وفي موضع ثالث: سهل بن (زيد) بدلاً من (زياد)، وهو تصحيف زياد. وهذه العناوين المقيّدة وردت في ستّة موارد.

كيفها كان، فالرجل إن لم يكن ثقة فهو حسن.

# عليّ بن محمّد بن إبراهيم:

هو علي بن محمّد بن ابراهيم بن أبان الرازيّ الكلينيّ، المعروف بعلّان، يكنّىٰ

أباالحسن.

قال عنه النجاشي: «ثقة، عين، له كتاب أخبار القائم علي أخبرنا محمد، قال: حد ثنا جعفر بن محمد، قال: حد ثنا على بن محمد، وقُتل علان بطريق مكة، وكان استأذن الصاحب علي في الحج فخرج: توقف عنه في هذه السنة، فخالف (١).

على بن محمّد أحد مشايخ الإجازة، وشيخ الكلينيّ، وهو أحد العدّة الّـذين يروون عن سهل بن زياد، كما أنّه خال الشيخ محمّد بن يعقوب.

وقد عرفت وثاقته من قبل النجاشيّ، وهكذا وثّقه ابن داود وآخرون، إلّا أنّ الكلينيّ لم يرو عنه كثيراً، بل جاء بعنوان: علي بن محمّد بن ابراهيم في أربعة موارد، وبعنوان: علي بن محمّد في أكثر من (٥١٦) مورداً، وهو عنوان مشترك كها عرفت، وورد بعنوان: علي بن محمّد الكلينيّ في موردٍ واحد في «الكافي»(٢).

وجاء بعنوان: علي بن محمد ابراهيم في ثلاث موارد من «الكافي»، ولا يخفى أنّ العنوان قد سقط منه كلمة «بن» قبل «ابراهيم»، والمقصود ابن إبراهيم بـن أبـان الرازيّ الكلينيّ. والله ولي السداد، والتوفيق والرشاد.

لقد عرفت أنّ علّان استأذن الإمام صاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه للذهاب الى الحجّ، فصدر الأمر بالمنع منه عليّا إلى الحجّ، فصدر التوثيق من الأصحاب بحقّه مع ورود تلك المخالفة منه لإمام زمانه عجّل الله تعالى فرجه لعلّ هناك وجهاً لم نطّلع عليه...

أقول: فقد ورد العنوان هكذا: على بن محمّد بن علّان، وهذا وهمّ، وصوابه كما ذكرناه، فيكون «علّان» بدلاً من «على» لا جدّه.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ : ص٢٦١، ترجمة ٦٨٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٥/٠٤٥ كتاب النكاح، باب الخضخضة ونكاح البهيمة، الحديث الخامس.

## محمد بن أبي عبدالله:

وهو أبوالحسين محمّد بن جعفر بن عون الكوفي الأسـدي الرازيّ، سـاكـن الريّ، ثقة، صحيح الحديث.

قال النجاشيّ : «يقال له: محمّد بن أبي عبدالله، كان ثقة، صحيح الحديث، إلّا أنّه روى عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه، وكان أبوه وجهاً، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى، له كتاب الجبر والاستطاعة، أخبرنا أبوالعبّاس بن نوح، قال: حدّثنا الحسن بن حمزة، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الأسدي بجميع كتبه، قال: ومات أبوالحسين محمّد بن جعفر ليلة الخميس لعشر خلون من جمادي الأوّل سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة. قال بن نوح: حدّثنا أبوالحسن بن داود قال: حدّثنا أحمد بن حمدان القزوينيّ عنه بجميع كتبه» (١).

وقال الشيخ الطوسيّ في من لم يرو عن الأئمّة اللهُمَّلِيْنُ: «محمّد بن جعفر الأسديّ، يكنيّ أباالحسين الرازيّ، كان أحد الأبواب» (٢).

و في كتاب الغيبة قال: «فقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات، ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل، منهم: أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ﷺ ، أخبرنا أبو الحسين بن أبي جنيد القمّيّ، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن أبي صالح، قال: سألني بعض الناس في سنة تسعين و مائتين قبض شيء، فامتنعت من ذلك و كتبت استطلع الرأي، فأتاني الجواب: «بالريّ محمّد بن جعفر العربيّ فليدفع إليه، فإنّه من ثقاتنا» (٣).

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ : ص٣٧٣ ترجمة ١٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) رجال الطّوسيّ : ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) كِتَابِ الغيبة للطُّوسيُّ أَبِي جعفر محمَّد بن الحسن ت ٤٦٠ﻫـ: ص ٢٥٧ ـ طهران.

وقد ورد بحقّه التوثيق من الإمام صاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه، منها: ما ذكره الشيخ الطّوسييّ في كتاب «الغيبة»، عن محمّد بن يعقوب، عن على بن محمّد، عن محمّد بن شاذان النيشابوري، قال: اجتمع عندي خمسائة درهم ينقص عشرون درهماً، فلم أحبّ أن ينقص هذا المقدار، فوزنت من عندي عشرين درهماً ودفعتها إلى الأسديّ، ولم أكتب بخبر نقصانها وأنيّ أتممتها من مالي، فورد الجواب: «قد وصلت الخمسائة الّتي لك فيها عشرون»، ومات الأسدي على ظاهر العدالة لم يتغيّر ولم يُطعن عليه، في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلا ثمائة (١).

وكذلك صدر من الإمام عجّل الله تعالى فرجه توقيع بتوثيقه، كما ذكره الشيخ الطوسيّ في كتاب «الغيبة»، قال: وروى محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن أحمد بن يوسف الساسيّ، قال: قال لي محمّد بن الحسن الكاتب المروزي: وجّهت الى حاجز الوشّاء مائتي دينار، وكتبت الى العزيم بذلك فخرج الوصل، وذكر: أنته كان قبلي ألف دينار، وأنيّ وجّهت إليه مائتي دينار، وقال: «إن أردت أن تعامل أحداً فعليك بأبي الحسين الأسدي بالري»، فورد الخبر بوفاة حاجز \_رضي الله عنه \_بعد يومين أو ثلاثة، فأعلمته بموته فاغتمّ، فقلت: لاتغتم، فإنّ لك في التوقيع إليك دلالتين، إحداهما: إعلامه إيّاك أنّ المال ألف دينار، والثانية: أمره إليك بمعاملة أبي الحسين الأسدي لعمه عوت حاجز (٢).

وهناك أخبار أخرى مؤكّدة صادرة من الناحية المقدّسة بحقّ الرجل، ومنزلته عند الإمام، ووثاقته (٣).

<sup>(</sup>١) كتاب الغيبة: ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب الغيبة: ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) وفي إكمال الدين للشيخ الصدوق: بإسناده عن نصر بن الصباح البلخي، قال: كان بـمرو

والذي هكذا شأنه ومنزلته عند الإمام، فكيف يعقل أن يقول بالجبر والتشبيه، والإمام عليه لايرد عليه أو على أقل تقدير لاينبهه على سوء عقيدته في الله؛ في توحيده في الذات والصفات والأفعال...؟!

وقد ذكر النجاشيّ في ترجمة حمزة بن القاسم العلويّ العبّاسي أنـّه له كتاب الردّ على محمّد بن جعفر الأسدي (١).

وأنّ خبر النجاشيّ معارض مع ما أورده الشيخ الطوسيّ في كتاب «الغيبة»، حيث قال حما تقدّم: «ومات الأسدي على ظاهر العدالة، لم يتغيّر ولم يطعن عليه...».

وممّا يؤيّد وثاقته اعتاد الصدوق تتِيَّ على مرويّاته منها، قال: «وأمّا الخبر الّذي روي فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً أنّ عليه ثلاث كفّارات، فإني أفتي به فيمن أفطر بجاع محرّم عليه، أو بطعام محرّم عليه؛ لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي \_رضي الله عنه \_فيا ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثان العمريّ \_قدّس الله روحه \_»(٢).

وممّا يؤيّد وثاقته هو إكثار الكلينيّ من النقل عن محمّد بن أبى عبدالله، فرّة ينقل عنه بعنوان: محمّد بن جعفر الكوفيّ، وكلا الاسمين متّحدان.

<sup>→</sup> كاتب للخوزستاني سمّاه، لي نصر، واجتمع عنده ألف دينار للناحية... إلى أن قال: وكتب اليه: «كان المال ألف دينار فبعثت بمائتي دينار، فإن أحببت أن تعامل أحداً فعامل الأسدي بالريّ». إكمال الدين: ج ٢، باب ٥٤، في ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عليّاً إلى الحديث ١٠. اصول الكافي: ج ١، باب مولد الصاحب عليّاً ألا الحديث ١٧.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص١٤٠ ترجمة ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق، محمّد بن على ت ٣٨١هـ، ٧٣/٢. الحديث ٣١٧. ط ٤. مطبعة النجف، دارالكتب الإسلاميّة ١٣٧٧.

ثم إن قول النجاشي في كون الأسدي يعتقد بالجبر والتشبيه مردود، كيف لا والشيخ الكليني تلميذه والراوي عنه علماً أن الكليني في «الكافي» في كتاب التوحيد روى عدة أحاديث في بطلان القول بالتشبيه، وبطلان القول بالجبر، وقد أفرد باباً تحت عنوان: باب النهي عن الصفة، وباب النهي عن الجسم والصورة، وباب الجبر والقدر، وباب الاستطاعة...

محمّد بن جعفر الأسديّ، أحد مشايخ الكلينيّ، وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سهل بن زياد.

ورد ذكر (محمد بن جعفر الأسديّ) بهذا العنوان، و بالعنوان الثاني في أسانيد «الكافي» في اثنين وثمانين مورداً.

وكيفها كان، فالرجل من كبار علماء الشيعة الذين أدركوا الغيبة الصغرى، و جاء التوقيع من صاحب الدار الماليلاً بوثاقة الرجل كما تقدّم.

### محمد بن الحسن الصقار:

هو محمد بن الحسن الصفّار بن فروخ، أبو جعفر الأعرج، القمّيّ، مولى عيسىٰ ابن موسىٰ بن طلحة بن عبيدالله بن السائب بن مالك بن عامر الأشعريّ، أبوجعفر الأعرج.

قال النجاشيّ: «كان وجهاً في أصحابنا القميّين، ثقة، عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية، له كتب، منها: كتاب الصلاة، كتاب الوضوء... إلى أن قال: أخبرنا بكتبه كلّها ما خلا «بصائر الدرجات» أبوالحسين عليّ بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري القمّيّ، قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسن بن الوليد عنه بها. وأخبرنا أبو عبدالله بن شاذان، قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه بجميع كتبه و

ببصائر الدرجات»(١).

ذكره الطوسيّ في رجاله في أصحاب الإمام العسكري للطِّلَا فـقال: «محـمّد ابن الحسن الصفّار، له إليه للطِّلا مسائل، يلقّب ممولة» (٢).

وفي «الفهرست» قال: «له كتب مثل: كتب الحسين بن سعيد ، وزيادة كتاب بصائر الدرجات ، و غيره، و له مسائل كتب بها إلى أبي محمد الحسن ابن علي العسكريّ طلِهُ لله ، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن أبي جيد عن ابن الوليد عنه. و أخبرنا بذلك أيضاً جماعة عن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن رجاله الاكتاب بصائر الدرجات، فإنّه لم يرو عنه ابن الوليد. وأخبرنا به الحسين بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن الصفّار» (٣).

الصفّار من كبار علماء الإماميّة، وأحد مشايخ الإجازة، وشيخ الكلينيّ، وهو أحد العدّة الّذين يروون عن سهل بن زياد.

كما أنّه يروي عن يعقوب بن يزيد، و أحمد بن محمّد بن عيسى، و إبراهيم بن هاشم، وعبدالله بن الحسن العلوي، وعبدالله بن أحمد، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، وعلى بن اسماعيل، ومعاوية بن حكيم.

أمّا الذين يروون عنه فهم عديدون، أبرزهم الشيخ الكليني، حيث جاء ذكره في أسانيد «الكافي» بعنوان: محمّد بن الحسن في مائة واتنين وستّين مورداً، وبعنوان: محمّد بن الحسن الصفّار في موردٍ واحد.

أبرز كتاب يُنسب اليه هو «بصائر الدرجات»، إلّا أنّ ابن الوليـد مـا كـان يرويه لتوهمه أنّ فيه أخبار من الغلوّ بحقّ الأئمّة المعصومين علمَيْكِمُ وهو اشتباه، فتح

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص ٣٥٤ ترجمة ٩٤٨.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسى: ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص ١٤٤.

الطريق لمن تأخّر عنه لأن يطعن على الرجل، على أنّه في أعلىٰ درجات الوثـاقة، وكما عرفت أنسّه من أصحاب الإمام العسكريّ للثيلاً.

كها أنّ البعض اعتقد أنّ محمّد بن الحسن الصفّار هو غير محمّد بن الحسن بن فروخ، والحقيقة أنّه متّحد. لأنّ بصائر الدرجات ينسب لهذا العنوان \_الصّفار \_، وللعنوان الثاني \_ابن فروخ، فلا يعقل تعدّدهما وانفرد كلُّ منها بـتأليف هـذا الكتاب، وبالخصوص تحت هذا العنوان.

ثمّ القرائن الأخرى تؤكّد على اتّحاد الاسمين، وأنّهها لشخص واحد. توفّى محمّد بن الحسن الصفّار بقم سنة مائتين، وقيل غير ذلك.

#### محمد بن عقيل الكلينيّ:

أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سهل بن زياد، وهو من مشايخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ، ذكره العلّامة الحلّيّ في «الخلاصة» في الفائدة الثالثة كها تقدّم.

قال المحدّث النوريّ في «المستدرك»: «محمّد بن عقيل الكلينيّ، من مشايخ الكلينيّ ثقة الإسلام، روىٰ عنه في باب الزيارات في فقه الحجّ، وهو أحد العدّة الذين روىٰ عنهم عن سهل، وحاشا من هو أوثق النّاس وأثبتهم في الحديث أن يكون شيخه غير ثقة»(١).

روى عنه الكليني في الكافي: الجزء الرابع في باب نادر بعد باب (في قوله تعالى: «فيه آيات بيّنات»)، الحديث الأوّل، إلّا أنّ محمّد بن عقيل هذا يروي الحديث عن الحسن بن الحسين، عن علي بن عيسى، عن علي بن الحسن، عن محمّد ابن يزيد الرفاعي...(٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك للنوري: ٨٤٦/٣، ط حجريّة، م إسماعيليان \_قم.

لهذا لم نعثر في الكافي روايةً لمحمد بن عقيل عن سهل بن زياد، والله العالم. فالرجل على أقلّ تقدير حسن إن لم يكن ثقة.

# العدة الرابعة

عدّة من أصحابنا عن جعفر بن محمّد الكوفي (١).

والعدّة هنا تشمل:

\_أبو عبدالله، الحسين بن محمّد بن عمران بن أبي بكر الأشعريّ القمّيّ.

\_محمّد بن الحسين.

\_الحسين بن محمد.

\_الحسن بن محمد.

\_عليّ بن محمّد بن بندار<sup>(۲)</sup>.

\_محمّد بن يحيى العطّار <sup>(٣)</sup>.

\_عليّ بن محمّد الكلينيّ <sup>(٤)</sup>.

يروي الكلينيّ في «الكافي» أحياناً عن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن الحسين عن

<sup>+ 1891</sup>a

<sup>(</sup>١) انظر خاتمة مستدرك الوسائل ، الفائدة الرابعة ٣ / ٥٤١ .

<sup>(</sup>٢) وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد، ترجـمنا له فــي العــدّة الثانية، فراجع.

<sup>(</sup>٣) وهو أحد رجال العدّة الذين يروون عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد بن محمّد بـن خالد، ترجمنا له في العدّة الأولىٰ.

<sup>(</sup>٤) وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سهل بن زياد، ترجمنا له في العدّة الثالثة.

جعفر بن محمّد، كما أنّه يروي أحياناً عن محمّد بن يحيى ، والحسن بن محمّد عن جعفر ابن محمّد.

### جعفر بن محمّد الكوفيّ:

ممّن لم يرو عن أحد الأئمّة علمُتِلِلاً، روىٰ عنه محمّد بن أحمد بن يحيى.

استثنىٰ الشيخ الصدوق جملةً من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى، منها تلك الّتي يرويها عن جعفر بن محمّد الكوفيّ.

روى جعفر بن محمد الكوفي عن أحمد بن بشار، وعن جعفر بن محمد المكفوف، وعن الحسن بن محمد الصيرفي، و موسى بن جعفر بن وهب، ويوسف الأبزاري.

امّا الّذين رووا عنه، فمنهم: على بن محمّد كها في الكافى: جلد ١، كتاب الحجّة، باب الإشارة والنصّ على أبي محمّد الحسن العسكري عليه السّلام الحديث الثاني والثالث، وكتاب الحجّة، باب الإشارة والنصّ على صاحب الدار عليّه الحديث الثالث، والحديث الثاني عشر من باب في تسمية من رآه عليه ، وفي باب النهي عن الثالث، من كتاب الحجّة الحديث الأوّل، و في الحديث الثالث من نفس الباب. قال الكلينيّ: عدّة من أصحابنا عن جعفر بن محمّد عن ابن فضّال، والحديث ٢٢ من باب الغيبة.

وروىٰ عنه محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد، الكافي: الجـزء الأوّل، كـتاب الحجّة، باب في الغيبة، الحديث الأوّل والحديث ٣١.

و روىٰ عنه على بن محمّد، الكافي: الجزء الأوّل، باب في الغيبة الحديث ٢٢، و باب الإشارة والنصّ علىٰ أبي محمّد عليُّه من كتاب الحجّة، الحديث الرابع.

و روىٰ عنه الحسين بن محمّد، الكافي: الجزء الأوّل، باب كراهية التـوقيت، الحديث ٧.

وروىٰ عنه محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد، باب التمحيص والامتحان من كتاب الحجّة، الحديث الثاني والثالث.

و روىٰ عنه أحمد بن أبي زاهر، كما في الكافي: الجزء الأوّل، كتاب الحجّة، باب أنّ الأئمّة يزدادون في ليلة الجمعة الحديث الثاني. وفي هذا الحديث محمّد بن يحميى يروي عن أحمد بن أبي زاهر.

يتّضح من ذلك أنّ محمّد بن يحيى مرّة يروي عن جعفر بـن محـمّد الكـوفي مباشرةً بلا واسطة، وأخرى يروي مع الواسطة كما في هذا الحديث.

أمّا وثاقة الرّجل فلا كلام فيه، الآ أنّ الصدوق قد استثنىٰ مايرويه محمّد بن يحيى عن جعفر بن محمّد (١)، وهذا يلفت النظر، وقد يقال: إنّ الرجل ضعيف، والله العالم بالصواب.

ثمّ إنّ الكلينيّ يروي عن جعفر بن محمّد بواسطةٍ في ثلاثة عشر مورداً.

# الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر:

هو الحسين بن محمّد بن عمران بن أبي بكر؛ أبو عبدالله الأشعري القمّي (٢). ورد في الكافي بعنوان: أبو عبدالله في مائة وثمان موارد.

قال عنه النجاشيّ : «... ثقة، له كتاب النوادر، أخبرنا (٣) محمّد بن محمّد، عن

<sup>(</sup>١) الفهرست للطوسى: ص ١٤٥، ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ.

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الرجال للخوئي: ١٧١/٦ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أخبرناه»، والصواب ماأثبتناه.

أبي غالب الزراريّ، عن محمّد بن يعقوب عنه (١).

فالرجل ثقة، من مشايخ الإجازة، وأحد مشايخ الكليني، وهو أحد رجال العدّة الذين يروون عن جعفر بن محمّد الكوفي.

ثمّ ورد بعنوان: الحسين بن محمّد في سبعائة مورد من الكافي، كما ورد بعنوان: الحسين بن محمّد القمّيّ في موردٍ واحدٍ من الكافي، وهذا العنوان متّحد مع: الحسين ابن محمّد الأشعريّ، كما أنّه متّحد مع: الحسين بن محمّد بن عامر الأشعريّ.

ذكر الشيخ الكليني بعنوان: الحسين بن محمد الأشعري في اثنين وتسعين مورداً من الكافي. وذكر أربعة موارد بعنوان: الحسين بن محمد بن عامر. وذكر مورداً واحداً بعنوان: الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، كما انّه ذكر الحسين بن محمد بن عمران في مورد واحد، وبما أنّ جميع هذه العناوين متّحدة في شخص واحد، اذاً مجموع ما يرويه الكليني في الكافي عنه يكون تسعائة مورداً وثمان موارد.

الحسين بن محمّد يروي عن كبار الاماميّة وفقهائهم، على سبيل المثال والايجاز: روى عن أحمد بن اسحاق الأشعري، وأحمد بن اسحاق القمّي، وأحمد بن عمّد السيّاري، وجعفر بن محمّد، وحمدان القلانسي، وعبدالله بن عامر، وعبد ويه بن عامر، وعلى بن محمّد بن سعيد، ومحمّد بن أحمد النهدي، ومحمّد بن سالم بن أبي سلمة، ومحمّد بن عمران بن الحجّاج السبيعي، والمعلّى بن محمّد البصري. ثم إن طريق الشيخ الكلينيّ اليه صحيح في المشيخة.

روىٰ عن الإمام أبي محمد العسكري للتَّلِلا، وعن صاحب الدار للتَّلِلا . وقـيل روى عن الإمام الرضاعليَّلا (٢).

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص٦٦، ترجمة ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) معجم السيد النَّخوئي ٦ / ٧٤.

#### محمد بن الحسين:

ورد بهذا العنوان في كتاب الكافي في أربعهائة وتسعين مورداً.

ثمّ احتمل السيد الخوئي انّه متّحد مع محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب (١) عدّه الشيخ الطوسي تارةً من أصحاب الإمام الجواد طليّل ، وأخرى من أصحاب الإمام الهادى طليّل ، وثالثاً عدّه من أصحاب الإمام العسكري طليّل . كوفى ثقة (٢)

ومحمّد بن الحسين هذا هو نفسه أبو جعفر الزيّات، واسم أبي الخطّاب زيد، كما قيل: عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، له تصانيف عديدة حسنة، تـوقيّ سنة ٢٦٢هـ

وقال عنه النجاشي بعد العنوان: «أبو جعفر الزيّات الهمداني ـواسم أبي الخطّاب زيد ـ جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته، له كتاب التوحيد، كتاب المعرفة والبداء، كتاب الردّ على أهل القدر، كتاب الإمامة، كتاب اللؤلؤة، كتاب وصايا الأثمّة عليه في كتاب النوادر. أخبرنا على بن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن الصفّار قال: حدّثنا محمّد بن الحسين في سائر كتبه. ومات محمّد بن الحسين سنة اثنتين وستّين ومائتين» (٣).

أقول: محمّد بن الحسين، والملقّب بأبي جعفر الزيّات، ووالده الحسين بن أبي الخطّاب، فإنّ أبا الخطّاب جدّه واسمه زيد. وهذا غير أبي الخطّاب الملعون ؛ محمّد بن أبي زينب مقلاص، الّذي لعنه الإمام الصادق عليّا لا .

روايات كثيرة ذكرها الكلينيّ في «الكافي»، والّتي في سندها محمّد بن الحسين،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٥ / ٢٩٨ و ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسي ٤٠٧ و ٤٢٣ و ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ص ٣٣٤، ترجمة ٨٩٧.

فقد روى عن أبي نصر، وابن محبوب، و إبراهيم بن أبي البلاد، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، وجعفر بن بشير البجليّ، والحسن بن علي بن فضّال، والحسن بن محبوب، والحسن بن موسى الخشّاب، والحكم ابن مسكين، و حمّاد بن عيسى، وذبيان بن حكيم، وسويد بن سعيد القلّاد، وصفوان بن يحيى، وعبدالرحمان بن أبي نجران، وعبدالله بن عبدالرحمان الأصمّ، وعثمان بن عيسى، وعلي بن عقبة، وعلي بن نجران، ومحمّد بن أسلم، ومحمّد بن إساعيل بن بزيع، ومحمّد بن سنان، ومحمّد بن عبدالله بن هلال، و محمّد بن يحيى، و يزيد بن إسحاق، وآخرين.

أمّا الّذين رووا عنه، فهم: أحمد بن إدريس، وجعفر بن محمّد بن مالك، والحسن بمتيل الدقّاق، وسعد بن عبدالله، وعبدالله بن جعفر الحميري، وعلى بن الحسن، وعلى بن سليان الرزّاز، ومحمّد بن أحمد بن يحيى، ومحمّد بن جعفر الرزّاز، ومحمّد بن الحسن الصفّار، ومحمّد بن عليّ بن محبوب، ومحمّد بن يحيى العطّار، وموسى ابن الحسن، والحميريّ.

#### الحسين بن محمد:

عنوان مشترك بين عدّةٍ من الثقات من أصحابنا، إلّا أنسه يستميّز العسنوان بالراوي والمرويّ عنه، والحسين بن محمّد روى عن أبي الحسن موسى الكاظم عليّاً إلى روى الكلينيّ عن الحسين بن محمّد بواسطة أو بواسطتين أو أكثر، روى عنه عنه سبيل المثال في الكافي: الجزء الأوّل، كتاب التوحيد، باب الجسبر والقدر الحديث ١٣٠(١).

الحسين يروي عن محمّد بن يحيى، أمّا الكلينيّ فيروي عن الحسين بواسطة

<sup>(</sup>١) اصول الكافي: ١٦٠/١.

محمّد بن أبي عبدالله.

و روى الكليني بسنده الجزء الثاني من الكافي ، كتاب الدعاء، باب الدعاء عند النوم والانتباه، الحديث الثالث (١)، روى عنه بواسطة حميد بن زياد عن الحسين ابن محمد.

و روىٰ الكلينيّ بسنده الجزء الثاني من الكافي ، الحديث الثاني من كـتاب فضل القرآن (۲)، روىٰ عنه بواسطة حميد بن زياد عن الحسين بن محمّد.

و روى الكلينيّ بسنده في الجزء الرابع، كتاب الحجّ، باب الكفّارات ما أصاب الحرم من الوحش، الحديث الثاني<sup>(٣)</sup>، روى عنه بواسطة محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن محمّد. الحديث<sup>(٤)</sup>.

و روى الكلينيّ في الجزء الرابع، كتاب الحجّ، باب فضل زيارة أبي عبدالله الحسين عليمًا الحديث التاسع، روى عنه بأربع واسطات، عن الحسين بن محسمد... الحديث.

و روى الكليني بسنده الجزء الخامس، كتاب الجهاد، باب الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكر، الحديث التاسع (٥)، روى عنه بواسطة حميد بن زياد عن الحسين ابن محمّد...

و روى الكليني عن الحسين بن محمّد مباشرة، كما في كتاب الطلاق، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة واللذي يكون فيه الرجعة، الحديث العاشر (٦)،

<sup>(</sup>١) اصول الكافى: ٢/٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) اصول الكافى: ٢/٠٢٦.

<sup>(</sup>٣) فروع الكافى: ٣٨٥/٤.

<sup>(</sup>٤) فروع الكافي: ٥٨٢/٤.

<sup>(</sup>٥) اصول الكافي: ٢/٥٨.

<sup>(</sup>٦) فروع الكافي: ٦/٨٨.

والحديث الثالث من كتاب الذبائح، باب إدراك الزكاة <sup>(١)</sup>.

أقول: ما يرويه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد مباشرة فهو المقصود به: ابن عمران بن أبي بكر (أبي عامر) الأشعريّ القمّيّ، أحد رجال العدّة الذين رووا عن جعفر بن محمّد الكوفيّ، وما كان يرويه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد بواسطةٍ أو أكثر فهذا ليسَ من العدّة المذكورة، فلاحظ.

#### الحسن بن محمّد:

كثيراً من الروايات في الكافي في سندها (الحسن بن محمّد)، إذ بلغ عددها ثلاثاً وخمسين رواية، إلّا أنّ هذا العنوان مشترك بين عدّةٍ من الثقات الأجلّاء.

روى الحسن بن محمّد عن: ابن محبوب، وابن رباط، وابن سهاعة، وأحمد بن الحسن الميثميّ، وأحمد بن عبدالله بن ربيعة الهاشميّ، وجعفر بن محبقر بن مالك الكوفيّ، والحسن بن حذيفة، وجعفر بن سهاعة، والحسن بن محبوب، وحميد بن زياد، وصفوان بن يحيى، وصالح بن خالد، وعلي بن الحسن بن حمّاد، وعلي بن الحسن بن رباط، وعلي بن خالد العاقولي، وعلي بن أبي حمزة، و محمّد بن أبي حمزة، ومحمّد بن الحسن العطّار، ومحمّد بن زياد، وغيرهم...

والحسن بن محمد هذا، عنوان مشترك بين الحسن بن محمد بن سماعة، وبين الحسن بن محمد الهاشمي، وبين الحسن بن محمد بن خالد بن يزيد، وبين الحسن بن

<sup>(</sup>١) فروع الكافي: ٢٣٢/٦.

محمّد بن سلام، وبين الحسن بن محمّد بن مهزيار، وبين الحسن بن محمّد بن بشّار.

والتمييز بينهما إنّما يُعرف من خلال الراوي والمروي عنه، إلّا أنّ في الغالب الأعمّ يراد به الحسن بن محمّد بن سماعة إذا كان الراوي عنه حميد بن زياد، أو من هو في طبقته.

نذكر على سبيل المثال مارواه الكلينيّ في الكافي: الجزء الثاني، كتاب الدعاء، باب التحميد والتمجيد الحديث الرابع (١)، والجزء الثالث، كتاب الجنائز، باب في كم يعاد المريض الحديث الخامس (٢)، فإنّه روى عن الحسن بن محمّد بواسطة حميد بن زياد، ومثله في الجزء الثالث، كتاب الجنائز باب من يموت في السفينة الحديث الثاني (٣)، فإنّه روى عن الحسن بن محمّد بواسطة حميد بن زياد. والجزء الخامس، كتاب النكاح باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رق الحديث الرابع (٤).

أمّا الروايات الّتي جاء في أسانيدها الحسن بن محمّد بن سهاعة \_ بهذا العنوان \_ فكانت مائة وستّة وثلاثين مورداً في «الكافي»، والّتي جاءت بعنوان: الحسن بن محمّد الصير في \_ بهذا العنوان، وهو المقصود ابن سهاعة \_ كانت في خمسة موارد في «الكافي»، والّتي جاءت بعنوان: الحسن بن محمّد الكنديّ \_ وهو أيضاً ابن سهاعة \_ كانت في أربع وعشرين مورداً في «الكافي».

#### العدة الخامسة

عدة من أصحابنا عن سعد بن عبدالله ٥، (عن أحمد بن الحسن)، أو عن

٣ فروع الكافي: ٢١٤/٣.

<sup>(</sup>١) اصول الكافي: ٥٠٣/٢.

٤\_فروع الكافي: ٤٨٢/٥.

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي: ١١٨/٣.

<sup>(</sup>٥) انظرالكافي: ١/١ ٣٤ كتابالحجّة، بابالغيبة، الحديثالثالثوالعشرون، والخامس والعشرون.

(أيّوب بن نوح).

والعدّة هنا تشمل:

- محمّد بن الحسن<sup>(١)</sup>.

\_محمّد بن يحيى العطّار<sup>(٢)</sup>.

عليّ بن محمّد<sup>(٣)</sup>.

#### سعد بن عبدالله:

عنوان مشترك بين عدّةٍ من الرواة، وقد ورد بهذا العنوان في أسانيد و روايات «الكافي» في سبعة عشر مورداً، كما ورد في «الكافي» بعنوان: سعد بن أبي خلف في خمسة عشر مورداً، وورد: سعد بن عبدالله الحميريّ في موردٍ واحدٍ ، وسعد ابن عبدالله بن جعفر في موردين ، وهذه العناوين غير متّحدة، بل العنوان يتميّز بالراوي والمرويّ عنه.

سعد بن عبدالله هذا، روى عن أحمد وعن أيّوببننوح، كما أنّه روىٰ عن جملةٍ من الرواة، مثل: إبراهيم بن إسحاق، و إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، و إبراهيم بن مهزيار، و إبراهيم بن هاشم، و أحمدبن أبي عبدالله البرقي، وأحمدبن الحسن بن علي

<sup>(</sup>١) يحتمل كونه الطائع، كما في فهرست الشيخ الطوسي.

<sup>(</sup>٢) وهو أيضاً أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مرّ ذكره من العدّة الأولى، وترجمته هناك.

روى محمّد بن يحيى عن سعد بن عبدالله، و روى الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن سعد بن عبدالله من كتاب الحجّة، باب مولد النبي ﷺ، الحديث ٢٧.

<sup>(</sup>٣) يحتمل كون ابن إبراهيم بن أبان الكلينيّ، المعروف بعلّان، خال محمّد بن يعقوب الكلينيّ، روى الكلينيّ عن علي بن محمّد عن سعد بن عبدالله.. في كتاب الحجّة، باب مولد الصاحب على الحديث الرابع.

ابن فضّال، وأحمد بن سعيد، وأحمد بن محمّد بن خالد، وأحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد الأشعريّ، وأحمد بن محمّد بن مطهّر، و جميل بن صالح، والحسن بن علي بن فضّال، وعليّ بن مهزيار، ومحمّد بن أحمد بن يحيى، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمّد بن خالد الطيالسيّ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ، ومحمّد بن الوليد الخزّاز، والهيثم ابن أبي مسروق النهديّ، و روىٰ عن آخرين يطول ذكرهم...

و يحتمل سعد هذا ، هو ابن عبدالله بن أبي خلف الأشعريّ، وقد روى عنه عدّة من أصحابنا كما سيأتي منهم: محمّد بن الحسن، ومحمّدبن يحيى العطّار، وعلى ابن محمّد، والكلّ من مشايخ الإجازة.

سعدبن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمّيّ، أبوالقاسم، من وجوه فقهاء الشيعة الإماميّة، و وجهها البارز، قال عنه النجاشي: «شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً، وسافر في طلب الحديث، لق من وجوههم: الحسن بن عرفة، ومحمّد بن عبدالملك الدقيقي، وأبا حاتم الرازيّ، وعبّاس الترقني، ولقي مولانا أبا محمّد عليّاً ورأيت بعض أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي محمّد عليّا إلى موضوعة عليه، والله أعلم.

وكان أبوه عبدالله بن أبي خلف قليل الحديث، و روى عن الحكم بن مسكين، و روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى.

وصنّف سعد كتباً كثيرة، وقع إلينا منها: كتاب الرحمة، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة... الخ.

ثمّ توقي سعد الله سنة إحدى و ثلاثمائة، و قيل: سنة تسع وتسعين ومائتين (١).

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص١٧٨.

وأمّا الشيخ الطوسي فقد عـدّه في رجـال الإمـام العسكـريّ للثِّلاِ، فـقال: «عاصره للثِّللاِ، ولم أعلم أنّه روى عنه» (١).

وفي (من لم يروعنهم اللَّمِيِّانُ ) قال: «سعدبن عبدالله بن أبي خلف القمّيّ، جليل القدر، صاحب تصانيف ذكرناها في «الفهرست»، روى عن أبي الوليد وغيره، روى ابن قولويه عن أبيه عنه» (٢).

كما ذكر الشيخ الطوسي في «الفهرست» قال فيه: جليل القدر، واسع الأخبار، كثير التصانيف، ثقة» (٣).

### محمدبن الحسن:

وقع بهذا العنوان في أسانيد «الكافي» في مائة واثنين وستين مورداً، وقد روى عن جملةٍ من الثقات؛ كإبراهيم بن إسحاق الأجمر، و إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ، و إبراهيم بن مسلم، و إبراهيم بن هاشم، وأحمد بن الحسن بن عليّ، وأحمد بن علّويّة الإصفهاني، وأحمد بن محمّد بن عيسى، وأيّوب بن نوح، والحسن بن متيل الدقّاق، والحسن بن محبوب، والحسين ابن راشد، وسعد بن عبدالله، وسهل بن زياد، و صالح ابن أبي حمّاد، وعبدالله بن أحمد، و عبدالله بن جميل بن عيّاش، وعبيدالله الدهقان، وعلي بن يعقوب الهاشمي، ومحمّد بن الحسن الصفّار ومحمّد بن حسى المحمّد بن عسى، ومحمّد بن عسى، ومحمّد بن عسى، ومحمّد بن يعتوب بن يزيد، وآخرين.

<sup>(</sup>١) رجال الشيخ الطوسى: ص٤٣١.

<sup>(</sup>٢) رجال الشيخ الطوسى: ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص٧٥.

ومحمد بن الحسن مشترك بين عدّةٍ من الأشخاص، وتمييزه بواسطة الراوي والمروي عنه، فهو مشترك بين محمد بن الحسن الأشعري، وبين محمد بن الحسن الصفّار، و بين محمد بن الحسن الطائي، وبين محمد بن الحسن العطّار، وبين محمد بن الحسن المكفوف، وبين محمد بن الحسن الميثمي، وبين محمد بن الحسن بن خالد، وبين محمد بن الحسن بن زياد، وبين محمد بن الحسن بن شمعون، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن يقطين، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن عمد بن يقطين، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن يقطين، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن يقطين، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن عمد بن يقطين، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن يقطين، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن عمد بن يقطين، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن عمد بن يقطين، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن عمد بن يقطين، وبين محمد بن الحسن بن عمد بن يقطين وبين محمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن عمد بن يقطين وبين محمد بن الحسن بن عمد بن الحسن بن بن عمد بن الحسن بن الحسن بن عمد بن الحسن بن عمد

ومحمّدبن الحسن الّذي يروي عن سعدبن عبدالله هو أحد رجال العدّة، وأحد مشايخ الكلينيّ.

ويحتمل أن يكون محمّدبن الحسن هذا هو الصفّار، والّذي يروي عن سعدبن عبدالله بن أبي خلف الأشعريّ، والأخير يروي عن أحمد وعن أيّوب بن نوح.

# عليّ بن محمّد:

وقع في أسانيد روايات «الكافي» بهذا العنوان في خمسهائة موردٍ وسبعة موارد.

وهذا عنوان مشترك بين علي بن محمدبن بندار، وبين علي بن محمدبن إبراهيم، و بين علي بن محمد بن الأشعث، و بين علي بن محمد الحضيني، وبين علي بن محمد العلوي، و بين علي بن محمد القاساني أو القاشاني، وبين علي بن محمد الكليني، وبين علي بن محمد النوفلي، وبين علي بن محمد بن أبي محمد النوفلي، وبين علي بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد الرحمان، ابن شبرة، و بين علي بن محمد بن عبدالله القمي، وبين علي بن محمد بن عبدالرحمان، وبين على بن محمد بن عبدالرحمان، وبين على بن محمد بن سلمان.

والتمييز بينهم إنَّما بالراوي والمروي عنه.

على بن محمّد أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سعدبن عبدالله، وهو كذلك أحد مشايخ الكلينيّ. وقد مرّ التفصيل في العدّة الثانية تحت عنوان علي بـن محـمّد، فراجع.

أقول: والمتعيّن في هذه العدّة هو على بن محـمّد الكـلينيّ، حـيث روى هـو ومحمّدبن يحيى عن سعدبن عبدالله، وكذلك رويا عن جعفر بن محمّد الكوفيّ.

#### العدة السادسة

عدّة من أصحابنا عن على بن الحسن بن فضّال.

والعدّة هنا تشمل:

\_أحمدبن محمّد العاصميّ.

\_علي بن محمّد الكلينيّ (١).

\_محمّدبن يحيى <sup>(٢)</sup>.

# عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، أبوالحسن:

قال النجاشي: «كان فقيه أصحابنا بالكوفة، و وجههم، وثـقتهم، وعـارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه، سُمع منه شيئاً كثيراً، ولم يُعثر له على زلّةٍ فيه ولاما يشينه، وقلّ ماروىٰ عن ضعيفٍ، وكان فطحيّاً، ولم يرو عن أبيه شيئاً، وقال: كنت

<sup>(</sup>١) وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سهل بن زياد. تقدّمت ترجمته في العدّة الشالثة، فراجع.

<sup>(</sup>٢) مرّ ذكره في العدّة الأولى، يروي عن أحمدبن محمّدبن عيسى، وكذا في العدّة الخامسة يروي عن سعدبن عبدالله. انظر ترجمته في العدّة الأولى.

أقابله و سني ثمان عشرة سنة بكتبه ، ولاأفهم إذ ذاك الروايات، ولااستحل أن أروبها عنه. وروى عن أخويه عن أبيها، وذكر أحمد بن الحسين عليه أنه رأى نسخة أخرجها أبو جعفر بن بابويه، وقال: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا عليه إلى ولايعرف الكوفيّون هذه النسخة، ولارويت من غير هذا الطريق... ثمّ قال: وقد صنّف كتباً كثيرة، وذكر منها خمساً وثلاثين كتاباً»(١).

عدّه الشيخ الطوسيّ في رجاله تارة من أصحاب الإمام الهادي للتَّلِهِ<sup>(٢)</sup>، وتارة ثانية من أصحاب الإمام العسكريّ للتَّلِهِ<sup>(٣)</sup>.

وقال في «الفهرست»: فطحيّ المذهب، ثقة، كوفيّ، كثير العلم، واسع الرواية والأخبار، جيّد التصانيف، غير معاند، وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإماميّة القائلين بالاثني عشر، وكتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار حسنة، وقيل: إنّها ثلاثون كتاباً...» (٤).

وقال عنه أبو عمرو الكثّيّ: «سألت أبا النصر محمّدبن مسعود، عن جميع هؤلاء؟ (٥) أمّا على بن الحسن بن على بن فضّال؛ فما رأيت فيمن لقيت بالعراق وناحية خراسان أفقه ولاأفضل من علي بن الحسن بالكوفة، ولم يكن كتاب عن

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسي: ص٤١٩.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي: ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) الفهرست: ص٩٢، ترجمة ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) «هؤلاء»، المقصود بهم: على وأحمد ابني الحسن بن على بن فضّال الكوفيَّين، وعبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي الكوفيّ، والقاسم بن هاشم اللؤلؤيّ الكوفيّ، ومحمّد بن أحمد وهو حمدان النهديّ الكوفي، وعلى بن عبدالله بن مروان البغدادي، و إبراهيم بن محمّد بن فارس، و محمّد بن يزداد الرازيّ، و إسحاق بن محمّد البصريّ.

الأئمّة طَلِمَتِكِيْ من كلّ صنفٍ إلّا وقد كان عنده، وكان أحفظ الناس، غير أنسه كان فطحيّاً. يقول بعبدالله بن جعفر، ثمّ بأبي الحسن موسى لطيُّلاٍ، وكان من الشقات... الح»(١).

روى عن علي بن الحسن بن فضّال جمعٌ غفيرٌ، منهم: العدّة الّتي يروّي عنها الكلينيّ.

والعدّة الّتي تروي عن ابن فضّال هم: أحمدبن محمّد العاصمي، وعلي بن محمّد الكلينيّ، ومحمّدبن يحيى.

# أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة العاصمي؛ أبو عبدالله:

قال النجاشي: «وهو ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم المحدّث، يقال له: العاصميّ، كان ثقة في الحديث، سالماً، خيراً، أصله كوفيّ وسكن بغداد، روى عن الشيوخ الكوفيّين، له كتب، منها: كتاب النجوم، وكتاب مواليد الأثمّة وأعمارهم، أخبرنا أحمدبن عليبن نوح، قال: حدّثنا الحسين بن علي بن سفيان عن العاصى» (٢).

لقد وتقه جلّ العلماء؛ كالعلّامة في «الخلاصة»، وابن داود في رجاله، والمجلسيّ في «الوجيزة»، و «البلغة»، والطريحيّ في «المشتركات»، والكاظميّ، و «الحاوي». وفي «الوجيزة» ذكر أنه أستاذ الكلينيّ.

روى عنه الكلينيّ في «الكافي» بعناوين متعدّدة، منها: بعنوان، أحمدبن محمّد الكوفيّ في ثلاثٍ وعشرين مورداً، وروىٰ عنه بعنوان: أحمدبن محمّد العاصمي في

<sup>(</sup>١) رجال الكشّيّ: ٨١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشى: ص٩٤، ترجمة ٢٣٢.

خمسة عشر حديثاً، وروى عنه بعنوان: أحمدبن محمّدبن أحمد الكوفي في حـديثين، وروى عنه بعنوان: أحمدبن محمّدبن أحمد الكوفي العصامي في موردٍ واحد، وروى عنه بعنوان: أبو عبدالله العصاميّ في حديثين.

وهو أحد رجال العدّة الّذين رووا عن عليّ بن الحسن بن فضّال، كما أنّـه روئ عن إبراهيم بن الحسن، وعن محمّدبن خاقان النهديّ القلانسي، وعـن ابـن جمهور.

### العدّة السابعة

عدّة من أصحابنا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر.

والعدّة هنا تشمل:

\_الحسين بن الحسن العلويّ.

\_علي بن محمّد بن أبي القاسم ماجيلو يه<sup>(١)</sup> بن بندار.

\_محمّدبن الحسن بن فروخ الصفّار<sup>(۲)</sup>.

\_على بن محمّد الكليني (٣).

### ابراهيم بن اسحاق الأحمر:

قال الشيخ الطوسي في رجاله، في أصحاب الإمام الهادي عليه الإراهيم بن

<sup>(</sup>١) ترجمنا له في العدّة الثانية، فراجع، وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد ابن خالد.

<sup>(</sup>٢) ذكرَنا ترجمته في العدّة الثالثة، وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سهل بن زياد.

<sup>(</sup>٣) ذكرنا ترجمته في العدّة الثالثة، وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سهل بن زياد.

إسحاق، ثقة»<sup>(١)</sup>.

وقال في رجاله، فيمن لم يرو عن الأئمّة المِثَلِيُّ: «إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ النهاونديّ، له كتب، وهو ضعيف» (٢).

وقال في «الفهرست»: «إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق الأجمريّ النهاونديّ، كان ضعيفاً في حديثه، متهاً في دينه، وصنّف كتباً جملتها قريبة من السداد، منها: كتاب الصيام، كتاب المتعة، كتاب الدواجن، كتاب جواهر الأسرار كبير، كتاب النوادر، كتاب الغيبة، كتاب مقتل الحسين بن علي طيهي الخيريا بكتبه ورواياته أبوالقاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل، قال: أخبرنا بها أبو منصور ظفر بن حمدون ابن شدّاد البادرائيّ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ. وأخبرنا بها أيضاً إلحسين بن عبيدالله، عن أبي محمّد هارون بن موسى التّلعكبريّ، قال: حدّثنا أبو سليان أحمدبن نصر بن سعيد الباهليّ المعروف بابن هراسة، قال: حدّثنا إبراهيم الأحمري بجميع كتبه. وأخبرنا أبوالحسين بن أبي جيد القيمي، عن محمّدبن الحسين بن الوليد، عن محمّدبن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بمقتل الحسين عليم خاصّة» (٣).

وقال العلّامة في «الخلاصة»، القسم الثاني منه: «إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق الأحمري النهاوندي، كان ضعيفاً في حديثه، متّهاً في دينه، وفي مذهبه ارتفاع، وأمره مختلط، لاأعمل على شيءٍ ممّا يرويه، وقد ضعّفه الشيخ في «الفهرست» و قال في كتاب الرجال، في أصحاب الهادي عليمًا إبراهيم بن إسحاق،

<sup>(</sup>١) رجال الطوسي: ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) الفهرست: ص٧، ترجمة ٩.

ثقة. فإن يكون هو هذا فلا تعويل على روايته<sup>(١)</sup>.

أقول: لااتّحاد بين العنوانين، فإنّ إبراهيم بن إسحاق من أصحاب الإمام الهادي المُثَلِّةِ، والّذي وثّقه الشيخ الطوسيّ في رجاله هو غير إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الّذي عدّه فيمن لم يرو عن الأثمّة علمَثِلِلاً.

ثم إن الضعف والاتهام في الدين ربّا حصل له من الروايات الّتي ينقلها من الغلاة، أو الّذين اتهموهم بالغلوّ، ومع ذلك فقد روى عنه جماعة من أجلاء الأصحاب، وكبار فقهاء الإماميّة من المعاصرين له، مثل: محمّدبن علي بن محبوب، ومحمّدبن أحمدبن يحيى، وعلي بن محمّدبن بندار أبوالقاسم ماجيلويه، وعلي بن محمّدبن عمدبن عبدالله، والحسين الحسين الحسين، والحسن بن الحسين الهاشميّ، ومحمّدبن هوذة، ومحمّدبن الحسين، ومحمّد بن الحسن، و سعد بن عبدالله، والح بن محمّد الهمداني، وإبراهيم بن هاشم.

روى عنه الكليني بواسطة العدّة و هم: الحسين بن الحسن العلوي، وعلي بن محمّد الكليني، ومحمّد بن الحسن الصفّار أو الطائي، وعلى بن محمّد بن بندار.

### الحسين بن الحسن العلوي:

أحد رجال العدّة الّذي يروي عنهم الكلينيّ في «الكافي».

روىٰ الشيخ الكلينيّ عن الحسين بن الحسن في أحد عشر موضعاً، ووصفه بالحسين في موضعين، ووصفه بالعلوي في موضعٍ واحد، ووصفه بالهاشمي في خمسة مواضع.

أقول: لا يخلو أنَّ ما يرويه الحسين بن الحسن مطلقاً فهو مشترك بين جملةٍ من

<sup>(</sup>١) الخلاصة: ص١٩٨.

الرواة، منهم: الحسين بن الحسن العلوي.

عدّه الشيخ الطوسي في رجاله في من لم يرو عن الأئمّة طَهُوَكِكُمُ فقال: «الحسين الراحية الأسود، فاضل، يكنّى أبا عبدالله، رازيّ» (١).

إلا أنّ الشيخ الطوسي في كتاب «الغيبة» ذكر روايتين فيهما الحسين بن الحسن العلوي قد هنّاً الإمام العسكري بولادة مولانا صاحب الأمر طليّالد.

الرواية الأولى: قال: أخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أحمد على الرازي، قال: حدّ ثنا محمد بن على، عن حنظلة ابن زكريًا، عن الثقة، قال: حدّ ثني عبدالله بن العبّاس العلوي مارأيت أصدق لهجة منه، وكان خالفنا في أشياء كثيرة قال: حدّ ثنى أبوالفضل الحسين بن الحسن العلوي، قال: دخلت على أبي محمد عليّا لله بسر من رأى فهنّاته بسيّدنا صاحب الزمان عليّا لله لله ولد (٢).

والرواية الثانية: قال: أخبرني ابن أبي جيد القمّي، عن محمّدبن الحسين بن الوليد، عن عبدالله الوليد، عن عبدالله بن العبّاس العلوي عن الحسن الحسين العلوي بن عبدالله ابن الحسن بن علي بن أبي طالب علميّلاً، عن أبي الفضل الحسين ابن الحسن بن علي بن أبي طالب علميّلاً؛ وردت على أبي محمّد الحسن بن علي عليم الحسن بن على عليم المرّمن رأى فهنّاته بولادة ابنه (٣).

روى عنه الكليني في مولد الحجّة المُثَلِد، وفي كتاب المعيشة، وكتاب المكاسب، ثمّ ترحّم عليه في عدّة موارد من «الكافي».

<sup>(</sup>١) رجال الطوسى: ص٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الغيبة للطوسى: ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) غيبة الطوسى: ص١٥١.

روى الحسين بن الحسن العلوي عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، كما في «الكافى» و«التهذيب» و«الاستبصار».

يستفاد من عدّة رواياتٍ أنّه كان مطّلعاً بالأخبار والسير، وكان على مقربةٍ من وكلاء الناحية المقدّسة وأخبارهم.

روى الكليني عن الحسين بن الحسن العلوي، قال: كان رجلٌ من ندماء روز حسني والياً بالعسكر و آخر معه، فقال له: هو ذا يجبي الأموال، وله وكلاء، وسمّوا جميع الوكلاء في النواحي، وأنهى ذلك إلى عبيدالله بن سليان الوزير بالقبض عليهم، فقال السلطان: اطلبوا أين هذا الرجل، فإنّ هذا أمرٌ غليظ، فقال عبيدالله بن سليان: نقبض على الوكلاء، فقال السلطان: لا، و لكن دسّوا لهم قوماً لا يعرفون بالأموال، فن قبض منهم شيئاً قبض عليه ، قال: فخرج؛ بأن يتقدّم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحدٍ شيئاً، وأن يتنعوا من ذلك ويتجاهلوا الأمر، فاندس لحمدبن أحمد رجل لا يعرفه وخلا به، فقال: معي مال أريد أن أوصله، فقال له محمد: غلطت، أنا لا أعرف من هذا شيئاً، فلم يزل يتلطّفه ومحمد يتجاهل عليه، وبثّوا الجواسيس وامتنع الوكلاء كلّهم، لما كان تقدّم إليهم (١).

#### العدة الثامنة

عدّة من أصحابنا عن صالح بن أبي حمّاد.

والعدّة هنا تشمل:

\_الحسين بن الحسن العلوي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكافي: ١/٥٢٥، الحديث ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أحد رَجال العدّة الّذين يـروون عـن إبـراهـيمبن إسـحاقالأحـمر. انـظر تـرجـمته فـي

\_الحسين بن محمّد الأشعري<sup>(١)</sup>. \_علي بن محمّد الكليني<sup>(٢)</sup>. \_محمّد بن الحسن<sup>(٣)</sup>.

# صالح بن أبي حمّاد:

أبو الخير الرازيّ، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الإمام الجواد عليّه الله المام وأخرى عدّه من أصحاب الهادي عليه السّلام (٥)، وثالثة من أصحاب العسكري عليم (٦)، وذكره في «الفهرست» قال: «له كتاب» (٧).

وقال النجاشيّ : «صالح بن أبي حمّاد، أبوالخير الرازيّ، واسم أبي الخير زادويه، لق أبا الحسن العسكري طليّالة، وكان أمره ملبساً (ملتبسا)، يعرف وينكر، له كتب، منها: كتاب خطب أميرالمؤمنين عليّالة، وكتاب نوادر، أخبرنا عدّة من أصحابنا، عن أحمدبن محمّدبن يحيى، قال: حدّثنا سعدبن عبدالله، عن صالح بن أبي حمّدبن محمّدبن عبي، قال: حدّثنا سعدبن عبدالله، عن صالح بن أبي حمّاد».

<sup>→</sup> العدّة ألسابعة.

<sup>(</sup>١) وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن جعفر بن محمّد الكوفيّ، وقد ذكرنا ترجمته فـي العدّة الرابعة، فراجع.

<sup>(</sup>٢) أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سعدبن عبدالله. انظر العدّة الخامسة.

<sup>(</sup>٣) عنوان مشترك، ويحتمل كونه الصفّار، وقد مرّت ترجمته في العدّة الثالثة، فراجع.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسى: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص١٦٦. عنونه: صالح بن مسلمة الرازي، يكنّى أبا الخير.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص٤٣٢.

<sup>(</sup>٧) الفهرست: ص ٨٤.

<sup>(</sup>۸) رجال النجاشي: ص۱۹۸.

وقال أبو عمرو الكشّيّ في أبي الخير صالح بن أبي حمّاد الرازي: «قال علي بن محمّد القتيبي: سمعت الفضل بن شاذان، يقول في أبي الخير: وهو صالح بن سلمة أبي حمّد الرازي كما كنيّ، وقال علي: كان أبو محمّد الفضل يرتضيه ويمدحه، ولايرتضي أبا سعيد الآدمي ويقول: هو الأحمق» (١).

أقول: لو ثبتت وثاقة علي بن محمّد القتيبي لأمكن أن يقال بحسن الرجـل ـصالح بن أبي حمّاد ـ لشهادة الفضل بن شـاذان، وبهـذه الشهـادة يسـقط قـول النجاشيّ.

ويمكن القول بو ثاقة على بن محمد، حيث ورد في إسناد تفسير علي بن إبراهيم. كما وثقه الحلّي في رجاله حيث عدّه في القسم الأوّل واعتمد عليه الكشّي في رجاله(٢).

روىٰ عنه الكلينيّ بواسطة العدّة، وهم: الحسين بن الحسن العلويّ، والحسين ابن محمّد الأشعريّ، وعلي بن محمّد الكلينيّ، ومحمّدبن الحسن.

جاء في أسانيد «الكافي» في ثلاث وستّين حديثاً.

#### العدة التاسعة

عدّة من أصحابنا عن محمّدبن عبدالله (ماجيلويه). والعدّة هنا تشمل:

\_على بن محمّدبن عبدالله (ماجيلويه)(٣).

<sup>(</sup>١) رجال الكشّى: ٨٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر رجال العلّامة الحلّيّ: قسم الثقات ص ٩٤ و رجال الكشّيّ.

<sup>(</sup>٣) أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمدبن محمّدبن خالد، وقد ترجمنا له في العدّة الثانية.

\_محمّدبن يحيى<sup>(١)</sup>.

### محمدبن عبدالله (ماجيلويه):

قال النجاشي: محمّدبن أبى القاسم عبيدالله بن عمران الجنابي البرقي، أبو عبدالله، الملقب ماجيلويه، وأبوالقاسم يلقب بندار، سيّد من أصحابنا القميّين، ثقة، عالم، فقيه، عارف بالأدب والشعر والغريب، وهو صهر أحمدبن أبي عبدالله البرقي على ابنته، وابنه على بن محمّد منها، وكان قد أخذ عنه العلم والأدب، له كتب، منها؛ كتاب المشارب، قال أبوالعبّاس: هذا كتاب قصد فيه أن يعرّف حديث رسول الله على بن أحمد الله على بن أحمد الله على بن أحمد الله قال: حدّثنا محمّدبن على بن أحمد الله قال: حدّثنا أبى على بن محمّد، عن أبيه محمّدبن أبي القاسم» (٢).

روىٰ عن محمدبن عبدالله جملةٌ من علماء الأصحاب، منهم: ابنه علي بن محمد، ومحمد بن على ماجيلويه، وابن بطّة، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن يحيى.

روى عنه الكلينيّ بواسطة العدّة، والّتي شملت كلّاً من: محمّدبن يحيى، وعلي ابن محمّد بن عبدالله (ابنه).

ورد توثيق الرجل في «الخلاصة»، ورجال ابن داود، ورجال النجاشي كما تقدّم، وفي «الوجيزة» و«البلغة» و«الوسيط» للميرزا، وفي «الحاوي».

ح فراجع.

<sup>(</sup>١) أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمدبن محمّدبن عيسى، وقد ترجـمنا له فــي العــدّة الأُوليٰ، فراجع.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ص٣٥٣.

# العِدَد في وسط السند

### العدة العاشرة

عدّة من أصحابنا عن الإمام الصادق عليّ (١).

والعدّة هنا تشمل:

\_عبدالأعلىٰ.

\_أبو عبيدة.

\_عبدالله بن بشر الخثعمي.

<sup>(</sup>١) جاء ذكر هذه العدّة في الكافي: ج١، كتاب الحجّة، باب أنّ الأثمّة علم المَحْلِثُمُ يعلمون علم ما كان و ما يكون، و أنّه لايخفي عليهم الشيء صلوات الله عليهم، ص ٢٦١، الحديث الثاني. وهذه العدّة لم يعاصرها الكلينيّ -قطعاً - و إنّما روى بإسناده عنهم عن الإمام الصادق عليّه في وأصل السند هو هذا: عدّة من أصحابنا، عن أحمدبن محمّد، عن محمّدبن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن الحارث بن المغيرة، وعدّة من أصحابنا منهم عبدالأعلى وأبو عبيدة وعبدالله بن بشر الخثعميّ، سمعوا أباعبدالله عليّه في يقول.. الحديث. ولمّا كانت هذه العدّة وسط السند، ولم يدركها الكلينيّ، فقد أعرضنا عن ذكر ترجمة أصحابها.

### العدة الحادية عشرة

في كتاب فضل العلم: الكليني، عن محمدبن محمود أبو عبدالله القزويني، عن عدّة من أصحابنا، منهم: جعفربن محمد الصيقل بقزوين، عن أحمدبن عيسى العلوي، عن عبدالله عليّا للله عليه .

ذكر هذا السند بعد الحديث الخامس من دون ترقيم ، انظر الكافي ١٩/١.

# العدة الثانية عشرة

عدّة من أصحاب أحمد البرقي عن الحسن بن علي بن يوسف.

جاء في كتاب العقيقة ، باب فضل البنات ، الحديث الحادي عشر : الكليني، عدّة من أصحابه، عن الحسن بن عدّة من أصحابه، عن الحسن بن على بن يوسف.

ومن العدّة في وسط السند مارواه الكلينيّ في كتاب الصلاة، باب التطوّع في وقت الفريضة، والساعات الّتي لايصلّىٰ فيها، الحديث السابع، الكافى ٢٨٩/٣، قال: على بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمربن أذينة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي جعفر الباقر علم الله الحديث.

### العدّة الثالثة عشرة

منهاكما في باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء من كتاب الأشربة: الكلينيّ، عن

على بن محمّدبن بندار، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن عدّة من أصحابنا، عن على بن محمّدبن بندار، عن أحمدبن أبي الحسن، ثمّ قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟ قال: «لا»(١).

أقول: والعدّة هنا قد تشمل جملة من الّذين رووا عن علي بن أسباط، وقد جاء في أسانيد الكافي ما يناهز العشرة، نذكر منهم: المعلّى بـن محـمّد عـن عـلي بن أسباط، روى الكلينيّ في باب حالات الأثمّة في السنّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى ابن محمّد عن علي بن أسباط.، ومنصور بن العبّاس عن علي بن أسباط، ومحمّد بن عيسى عن علي بن أسباط، ومحمّد بن أيوب الدهقان عن علي بن أسباط، وأحمد بن يوسف عن علي بن أسباط، و علي بن فضّال عن علي بن أسباط، وأحمد بن هلال عن علي بن أسباط، وموسى بن جعفر البغدادي عن علي بن أسباط، ومحمّد بن يحيى؛ ابن أسباط، وموسى بن جعفر البغدادي عن علي بن أسباط، ومحمّد بن يحيى؛ ابن أبي الخطّاب عن علي بن أسباط، وعلي بن مهزيار عن علي بن أسباط.

وفي كتاب العقيقة، باب مايستحبّ أن نطعم الحبليٰ النفساء، الحديث الرابع: الكلينيّ، عدّة من أصحابنا، عن أحمدبن محمّدبن خالد، عن عدّةٍ من أصحابه، عن عليّ بن أسباط.

ومثله في نفس الكتاب، باب تأديب الولد، الحديث الثاني.

وفي كتاب العتق، باب نوادر: عدّةٍ، عن علي بن أسباط، الحديث الثاني عشر. انظر الكافى: ١٩٦/٦.

# على بن أسباط:

هو على بن أسباط بن سالم، بيّاع الزُطيّ، أبوالحسن المقرئ، كوفيّ، ثقة.

<sup>(</sup>١) الكافى: ١٤/٦، الحديث التاسع.

قال النجاشيّ: «وكان فطحيّاً، جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك، رجعوا فيها إلى أبي جعفر التاني عليّالاً، فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه، وقد روىٰ عن الرضا عليّالاً من قبل ذلك، وكان أوثق الناس، وأصدقهم لهجة» (١).

عدّه الشيخ الطوسيّ في أصحاب الرضا لطيُّلاِ<sup>(٢)</sup> تارةً، وأُخرىٰ في أصحاب الجواد لليُّلاِ<sup>(٣)</sup>.

قال الكشّيّ : «كان علي بن أسباط فطحيّاً، ولعلي بن مهزيار إليه رسالة في النقض عليه مقدار جزء صغير، قالوا: فلم ينجع ذلك فيه، ومات على مذهبه» (٤٠).

لا إشكال في كون على بن أسباط فطحي المذهب، لكن هل بقي على مذهبه ذاك أم تركه؟ قول النجاشيّ : الذي تقدّم أنه رجع عن ذلك القول وتركه، أمّا الكشّي كها سمعت، أنّ بينه وبين علي بن مهزيار رسالة في النقض، ولكن لم ينجح ذلك فيه ومات على الفطحيّة، وهذا يوجب التهافت في القول والتعارض، فيسقطان عن الاعتبار.

ثم ابن داود رجّح قول النجاشي، وهو ترجيح بدون مرجّح، بل أنه علل قوله على أساس الشياع بين العلماء فقال: «والأشهر ما قال النجاشيّ؛ لأنّ ذلك شاع بين أصحابنا وذاع، فلا يجوز بعد ذلك الحكم بأنّه مات على المذهب الأوّل، والله أعلم بحقيقة الأمر» (٥).

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص٢٥٢، ترجمة ٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسي: ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسى: ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشّى: ٨٣٥/٢.

<sup>(</sup>٥) رجال ابن داود: القسم الثاني، ص٢٦٠.

وترجيح ابن داود ليس فيه اعتبار؛ لأن جاء ذكره في القسم الشاني، وهـو مخصّص بالضعفاء، و إلّاكان يلزمه على هذا الترجيح أن يذكره في القسم الأوّل المعدّ للثقات.

نعم، يمكن ترجيح توبته ورجوعه عن مذهب الفحطيّة، وأنسّه تـركه ـبعد ماقال به فترة ـ وذلك بدليل مكاتبته لأبي جعفر الجواد عليّا ، وترحّم الجوادعليّا إلى عليه.

الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح، باب أنّ المؤمن كفؤ المؤمنة، باب آخر منه بعد باب تزويج أمّ كلثوم - الحديث الثاني: قال الكلينيّ : سهل بن زياد ومحمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر عليّ في أمر بناته، وأنّه لايجد أحداً مثله، فكتب إليه أبوجعفر عليّ : «فهمت ماذكرت من أمر بناتك، وأنّك لاتجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإنّ رسول الله عَلَيْ الله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». المصدر.

هذا الحديث يثبت وثاقة علي بن أسباط، وحسن مذهبه واعتقاده، و إلّا لما راسل الإمام الجواد عليم في أمر بناته، كما أنّ الإمام المعصوم ليس من شأنه أن يترحّم على فاسدى العقيدة والمذهب...

روى على بن أسباط عن جماعة كثيرة من الرواة والمحدّثين والشقات من الفقهاء، وكما عرفت أنّه ثقة بتصريح النجاشيّ.

روى عن أبي الحسن موسى الكاظم، وأبي الحسن علي بن موسى الرضا، وأبي جعفر الجواد علميكاني كما روى عنه الكليني بعدة وسائط، وقد جاء ذكره في «الكافي» في مائتين وستة موارد.

ذكر الخاقاني في رجاله: «إنّ الكلينيّ روى بواسطة العدّة عن علي بن أسباط في باب التطوّع في وقت الفريضة: عدّة عن أبي جعفر عليّا في مقام آخر: عدّة عن علي بن أسباط» (١).

أقول: و إنّي لم أعَّثر على هذه العدّة في الباب المشار إليه.

### العدة الرابعة عشرة

ومن العدّة في وسط السند: مارواه محمّدبن يحيى، عن محمّدبن أحمـد، عـن الحسين بن على بن مروان، عن عدّةٍ، عن أبي حمزة الثماليّ.

روىٰ الكليني في كتاب الحجّ، باب أنّ أوّل ماخلق الله في الأرضين موضع البيت وكيف كان أوّل ماخلق، صفحة ١٨٩، الحديث الخامس<sup>(٢)</sup>.

### أبو حمزة الثمالى:

ثابت بن دينار، ثقة، جليل.

قال عنه النجاشي: «ثابت بن أبي صفية، أبو حمزة الثمالي، واسم أبي صفية دينار، مولى، كوفي، ثقة، وكان آل المهلّب يدّعون ولاءه وليس من قبيلهم؛ لأنّهم من العتيك، قال محمّدبن عمر الجعابي: ثابت بن أبي صفية مولى المهلّب بن أبي صفرة، وأولاده نوح ومنصور وحمزة قُتلوا مع زيد، لقي علي بين الحسين وأبا جعفر وأباعبدالله وأباالحسن المبيّلان، وروى عنهم، وكان من خيار أصحابنا، وثقاتهم، ومعتمديهم في الرواية والحديث، وروى عن أبي عبدالله علين الته قال: «أبو حمزة في ومعتمديهم في الرواية والحديث، وروى عن أبي عبدالله علينا انته قال: «أبو حمزة في

<sup>(</sup>١) رجال الخاقاني: ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١٨٩/٤.

زمانه مثل سلمان في زمانه»، وروىٰ عنه العامّة، ومات في سنة خمسين ومائة» (١١).

مرّ ذكر أبي حمزة الثمالي في ترجمة أحمدبن محمّد الأُشعريّ. انظر العدّة الأولى. جاء ذكر أبي حمزة، ثابت بن دينار في أسانيد روايات الكلينيّ في مائتين وثلاث وستّن مورداً.

أمّا العدّة الّتي تروي عن أبي حمزة فغير معلومة، وقد جاء ذكرها في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحجّ، باب أنّ أوّل ماخلق الله من الأرضين موضع البيت وكيف كان أوّل ماخلق، الحديث الخامس<sup>(٢)</sup>.

### العدة الخامسة عشرة

من العدّة في وسط السند: مارواه حميدبن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّةٍ، عن أبان بن عثمان، عن زرارة.

روىٰ الكلينيّ في الجزء الرابع في كتاب الصوم، باب من لم يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك، الحديث السابع<sup>(٣)</sup>.

### أبان بن عثان:

هو أبان بن عثان الأحمر البجلي، كان من أهل البصرة، وسكن الكوفة، قال عنه الكشّي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبدالله على المحمّة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، وتصديقهم لما يقولون، وأقرّوا لهم بالفقه، من دون

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص١١٥، ترجمة رقم ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١٢٩/٤.

أولئك الستة الذين عددناهم وسمّيناهم، ستة نفر: جميل بن درّاج، وعبدالله بن مسكان، وعبدالله بن بكير، وحمّادبن عيسى، وحمّادبن عثان، وأبان بن عثان. قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه \_ يعني ثعلبة بن ميمون \_: أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج، وهم أحداث أصحاب أبي عبدالله عليّاً إلى »(١).

وفي نفس الوقت روى الكشي عن محمد بن مسعود، قال: حدّ ثني محمد بن صير وحمدويه، قالا: حدّ ثنا محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: كنت أقود أبي وقد كان كفَّ بصره، حتى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر، فقال لي: عمّن تحدّث؟ قلت: عن أبي عبدالله عليّ فقال: ويحه، سمعت أباعبدالله عليّ يقول: أما إنّ منكم الكذّابين، ومن غيرهم المكذّبين» (١٠). واضح في ذمّ أبان.

وقال \_الكشّيّ \_ عن محمّدبن مسعود، قال: حدّثني علي بن الحسن، قال: كان أبان من أهل البصرة، وكان مولى بجيلة، وكان يسكن الكوفة، وكان من الناووسيّة» (٣). والناووسيّة فرقة وقفت على إمامة أبى عبدالله الصادق عليماً إلى الناووسيّة فرقة وقفت على إمامة أبى عبدالله الصادق عليماً إلى الناووسيّة فرقة وقفت على إمامة أبى عبدالله الصادق عليماً إلى الناووسيّة فرقة وقفت على إمامة أبى عبدالله الصادق عليماً إلى الناووسيّة فرقة وقفت على إمامة أبى عبدالله الصادق على المامة ا

وفي بعض نسخ رجال الكشّي أنته كان من القادسيّة، وقد حرّف وزيـد في التحريف فأصبح يُكتب من الناووسيّة.

أقول: كيف يكون من الناووسيّة الّذين وقفوا على إمامة الصادق لطيُّلِا وقد روىٰ عن الإمام أبى الحسن الأوّل موسى بن جعفر الليِّكِا ؟!

قال النجاشي: «أبان بن عثمان الأحمر البجليّ، مولاهم، أصله كوفي، كان يسكنها تارة، والبصرة تارة، وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة معمّربن المثنىٰ، وأبو عبدالله محمّدبن سلام، وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيّام،

<sup>(</sup>١) رجال الكشّيّ : ٦٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشّيّ : ٢/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشّيّ : ٢٤٠/٢.

روىٰ عن أبي عبدالله وأبي (١) موسى عَلِيْقِلِهِ ... ، (٢).

عدّة الشيخ الطوسيّ من أصحاب الإمام الصادق عليُّلا (٣).

روى الكليني عن أبان بالواسطة في موارد كثيرة ، فقد ذكره في «الكافي» بعنوان: أبان بن عثان في ثلاثمائة وثمان موارد، وذكره بعنوان: أبان الأحمر في تسع موارد ، وذكره بواسطة العدة في مورد واحد وقد وقع في وسط السند. الكافي : الجزء الرابع ، كتاب الصوم ، باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك، الحديث السابع: روى الكليني عن حميدبن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة ، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه قال: قلت: الرجل يشبع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين ... الحديث الحديث اليومين ... الحديث أبي العديث (٤).

روى أبان بن عثان عن أناسٍ كثيرين، منهم: زرارة، ومحمد الفضيل الهاشمي، وكثير النواء، ومحمد الحلبي، وأبي الجارود، وأبي بصير، وأبي جعفر الأحول، وأبان بن تغلب، وأبي الصباح الكناني، وأبي مريم الأنصاري، وإسحاق بن عبّار، وإسماعيل بن عبدالرحمان الجعفري، وبريد بن معاوية، وبشير بن يسار، وبشير النبّال، وبكير بن أعين، والحسن بن زياد الصيقل، والحسين بن زياد، وهران بن أعين، وذريح والحسين بن حمّاد، والحسين بن المغيرة، والحسن بن المنذر، وحمران بن أعين، وذريع الحاربي، وسماعة، وشعيب بن يعقوب العقرقوفيّ، وضريس بن عبداللك، وعامر بن عبدالله بن جذاعة، وعبدالله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، وعيسى بن أبي عبدالله القمي، ومحمّد الحلبي، ومحمّد الواسطي، وموسى بن العلاء، ويحيى بن أبي العلاء الرازي، وآخرين...

<sup>(</sup>١) الصواب ابنه .

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ : ص١٣، ترجمة ٨.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسيّ: ص١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢٩/٤.

# العدد المجهولة

### العدة السادسة عشرة

عدّة من أصحابنا، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر.

والعدّة هنا مجهولة، لانعلم من يندرج فيها على وجه الدقّة، الله أنّ من المحتمل أن يكون أبو على الأشعريّ أحدهم.

#### الحسين بن الحسن بن يزيد:

روىٰ الشيخ الكليني تَسِيَّ بواسطة (عدّة من أصحابنا) عن الحسين بن الحسن ابن زيد في موردٍ واحد في الكافي: الجزء الأوّل، كتاب الحجّة، باب أنه ليس بشيء من الحقّ في يد النّاس الله ماخرج من عند الأئمّة عليَّكِكُو وأنّ كلّ شيءٍ لم يخرج من عندهم فهو باطل، الحديث السادس.

والحسين بن الحسن هذا يروى عن بدر، كما في النسخة المتداولة من الطبعة

الثالثة، لكن في بعض النسخ هكذا: الحسين بن الحسن عن بريد بن يزيد عن بدر.

كيفها كان، أنّ بدر عنوان مشترك بين جماعة من الرواة، منهم: بدر غلام أحمد ابن الحسن جاء في موردين من أسانيد الكافي، وبدر بن الخليل الأزدي له ذكر في مورد واحد من الكافي، وبدر بن الخليل الأسدي أيضاً وقع في مورد واحد من أسانيد الكافي، وبدر بن الوليد جاء في ثلاث موارد من أسانيد الكافي. وبدر بن الوليد الكافى في موردين.

أمّا العدّة الّتي تروي عن الحسين بن الحسن بن يزيد فمجهولة، وقد روى الكلينيّ عنها في «الكافي» في موردٍ واحدكها سبق آنفاً.

وفي الكافي: الجزء الثاني، كتاب الإيمان والكفر، باب أخوّة المؤمنين بعضهم لبعض، الحديث السابع: روى الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن الحسين بن الحسن، عن محمّد بن أورمة، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن فضيل، عن أبي جعفر عليًا إلى الحديث (١).

ويحتمل الحسين بن الحسن مشترك مع الحسين بن الحسن بن يزيد، والله العالم. كما ويحتمل أنّ أبا على الأشعريّ هو أحد رجال العدّة الّذين يسروون عسن الحسين بن الحسن بن يزيد.

# العدة السابعة عشرة

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بن أبي نصر (٢)، عن (أحمد ابن

<sup>(</sup>١) أصول الكافى: ٢/١٦٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج ٤، كتاب الحجّ، باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحلّ في

محمّد بن أبي نصر)<sup>(١)</sup>.

العدّة هنا مجهولة.

# أحمد بن محمد:

جاء في أسانيد الكافي (أحمد بن محمد) في ثلاثة آلاف وسبعائة وأربعة وستين مورداً، وهو عنوان مشترك بين جمع من الرواة والمحدّثين والفقهاء، وهذه العناوين المشتركة هي كالآتي، وفي «الكافي» فقط:

أحمد بن محمّد بن عيسى، جاء في ألف ومائة وستّة وثلاثين مورداً.

أحمد بن محمّد البرقيّ، جاء في ستّة وثلاثين مورداً.

→ الحلّ والحرم ص ٣٨١، الحديث الرابع.

وفي نفس الباب الحديث الخامس: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب.

وفي نفس الجزء، كتاب الصوم، بأب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان، ص١٣٣، الحديث الأوّل: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... الخ.

وفي الجزء الأوّل من الكافي، باب الخمس، ص٥٤٥، الحديث الثالث عشر: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر...

وجاء في كتاب الصوم، باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث، الحديث الثاني: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب...

وأحياناً يقدّم سهل بن زياد على أحمد بن محمّد بعد العدّة. وقد عرفت العدّة الّتي تروي عن سهل بن زياد، أمّا العدّة الّتي تنفر د بالرواية عن أحمد بن محمّد فهي مجهولة. انظر كذلك جامع الرواة: ٢٦٥/٢ الفائدة الثالثة والرابعة.

(١) الجزء الأوّل كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ص ٤٢٩، الحديث ٨٣ ، من اصول الكافي.

لايخفيٰ أنّ كلمة (عن) قد سقطت من بين كلمتي (محمّد وابن)، فالصواب: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد.

أحمد بن محمّد بن خالد، جاء في ثمانمائة واثنين وسبعين مورداً.

أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، جاء في أربعهائة واثنين وتسعين مورداً.

أحمد بن محمّد بن خالدعرابية، جاء في ستّة موارد.

أحمد بن محمّد البصري، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد الحجّال، جاء في موردين.

أحمد بن محمّد السيّاري، جاء في ثلاثة موارد.

أحمد بن محمّد العاصميّ، جاء في خمسة عشر مورداً.

أحمد بن محمّد القلانسيّ، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد الكوفيّ، جاء في ثلاث وعشرين مورداً.

أحمد بن محمّد بن إبراهيم الأزمنيّ، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، جاء في أربعهائة وخمس وثلاثين مورداً.

أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الأنزال، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، جاء في موردين.

أحمد بن محمّد بن أبي نصر عبدالكريم، جاء في مورد واحد.

أحمد بن محمّد بن أحمد، جاء له ذكر في أربعة موارد.

أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفي، جاء في موردين.

أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفي العاصمي، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن الأقرع، جاء في موردين.

أحمد بن محمّد بن الحسين، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن بصر، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن سعيد، جاء في موردين.

أحمد بن محمّد بن عبدالله، جاء في اتنين وعشرين مورداً.

أحمد بن محمّد بن عبدالله بن مروان الأنباري، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن عثمان بن عيسى، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن علي، جاء في موردين.

أحمد بن محمّد بن على بن الحكم، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد بن عيسي بن يزيد، جاء في موردِ واحد.

أحمد بن محمّد بن عيسي بن محمّد بن سنان، جاء في مُوردين.

أحمد بن محمّد بن نصر، جاء في موردين.

أحمد بن محمّد بن يزيد، جاء في موردٍ واحد.

أحمد بن محمّد علي بن الحكم، جاء في موردين.

هذه جملة من الأسهاء المشتركة بهذا العنوان \_ أحمد بن محمد في أسانيد الكافى.

روى(أحمد بن محمّد) عن أناسِ كثيرين،قد يناهز عددهم ثلاثمائة راوي.

وروى عنه في «الكافي» بواسطة العدّة، وهي مجهولة عندنا، الله أنّنا نذكر بعض الموارد من أسانيد الكافي.

روى الكلينيّ في الجزء الثاني، كتاب الايمان والكفر، باب زيارة الإخــوان، الحديث ١٠.

و في الجزء الثالث، كتاب الزكاة، باب تفضيل القرابة في الزكاة، الحديث ٢. وفي باب منع الزكاة، الحديث ١١. وفي الجزء الرابع، كتاب الصوم، باب كفّارة الصوم وفديته، الحديث الأوّل. وفيه كتاب الحجّ، باب الوقوف على الصفا، الحديث ٥. وفيه باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك، الحديث ٢. وفيه باب السعي بين الصفا والمروة ، الحديث ٢. وفيه باب الرجل الحديث ٢. وفيه باب الرجل عوت صرورة أو يوصى به الحجّ، الحديث ٢.

وفي الجزء الرابع، كتاب الصوم، باب مايقال في مستقبل شهر رمضان، الحديث ٤. وفيه الحديث ١٠ وفيه باب آداب الصوم، الحديث ٧ و ٨. وفيه باب في الصائم يسعط، الحديث ٤ و ٦. وفيه باب ليلة القدر، الحديث ١٠. وفيه باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان، الحديث ٢. وفيه باب النوادر، الحديث ٢.

وفي الجزء الخامس من الكافي، كتاب المعيشة، باب أنّ من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده، الحديث ٢.

وفي الجزء السادس، كتاب الزي والتجميل والمروءة، باب التجميل و إظهار النعمة، الحديث ١١.

# العدّة الثامنة عشرة

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد (١). والعدّة هنا مجهولة.

أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد:

روىٰ عن المعصوم للطُّلِا مكاتبةً، في الكافي له ذكر في موردٍ واحــد. الجــزء

<sup>(</sup>١) جامع الرواة: ٢/٥٦٦، الفائدة ٣و ٤.

الأوّل منه، كتاب الحجّة، باب النيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، الحديث ١٢(١).

قال الكلينيّ: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى المعصوم - جعلت لك الفداء، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها؟ رأيك \_أبقاك الله تعالى \_أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لاأكون مقياً على حرام، لاصلاة لي ولاصوم، فكتب: «الفائدة ممّا يفيد إليك من تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة».

أقول: في بعض النسخ: أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد، كما في هامش الصفحة مِن اصول الكافى: ٥٤٥/١. وبهذا يتعيّن كون أحمد بن محمّد بن عيسى هو الأشعري القمّي، من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليميّلِكُم ، ثقة، جليل، من وجوه الفقهاء والأعيان في قم، له كتبٌ ومصنّفات. تقدّم ذكره في العدّة الأولى.

والعدّة هنا مجهولة؛ بتقدير كون أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد عنوان مغاير للأشعرى.

# العدّة التاسعة عشرة

عدّة، عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي.

أقول: لم نعثر على ترجمة علي بن الحسن بن صالح الحلبي، كما أنّ العدّة هـنا مجهولة، ولعلّ هناك تصحيف.

نعم، ورد في «الكافي»: على بن الحسن بن صالح التيملي، ولايستبعد أنّ العدّة المقصودة هنا هي عن على بن الحسن بن فضّال، لذا يحتمل التصحيف في لفظة

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي: ١/٥٤٥.

«فضّال» فأبدلت إلى «صالح»، و«الحلبي» بدلاً من «التيملي»، والله العالم بالصواب.

# العدّة العشرون

عدّة من أصحابنا، عن علي بن ابراهيم.

والعدّة هنا مجهولة.

يحتمل الاشتباه من قلم النّساخ، و إلاّ فإنّ الشيخ الكلينيّ يروي عن علي بن ابراهيم من دون واسطة في أكثر من خمسة آلاف موضع. نعم، يمكن القول أنّ علي بن إبراهيم هو غير بن هاشم القمّي، والّذي يكنّىٰ أبا الحسن، ويعدّ من أصحاب الإمام الهادى عليماً

فمن المحتمل أن يكون المعنى هو علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمّد ابن عمّد الله بن الحسين بن على بن أبي طالب المُثَلِّينُ ، الملقّب بالهاشمي.

قال النجاشي \_ بعد العنوان \_ : «أبوالحسن الجواني، ثقة، صحيح الحديث، له كتاب أخبار صاحب فخ، وكتاب أخبار يحيى بن عبدالله بن الحسن؛ أخبرنا العبّاسي بن عمر بن العبّاس، قال: حدّثنا أبوالفرج علي بن الحسين الإصبهاني من كتابه وساعه، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بكتبه» (١).

والكلينيّ يروي عنه مباشرةً، فهو من مشايخه، روى عنه في الجزء الشاني، كتاب الإيمان والكفر، باب الذنوب، ص ٢٧٥، الحديث ٢٦<sup>(٢)</sup>.

و روى عنه في الجزء الثالث، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو إلى الصفّ أو

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص٢٦٢، ترجمة ٦٨٧.

<sup>(</sup>٢) اصول الكافي: ٢/٥/٢.

يقوم خلف الصفّ وحده، الحديث الثامن (١).

و روى عنه في الجزء السادس ، كتاب الصيد ، باب القنبرة، الحديث الرابع (٢).

و روىٰ عنه نفس الجزء، في كتاب الأطعمة، باب الجبن، الحديث الثالث (٣).

أقول: ويحتمل أن يكون محمّد بن يحيى هو أحد العدّة؛ لأنّه يروي عن علي بن إبراهيم الهاشمي، كما في الحديثين المتقدّمين.

وفي خاتمة التنقيح (٤) أنّ الغالب رواية الكلينيّ عن العدّة عن أحــد التــلاثة المذكورين، وقد يروى نادراً عن عدّةٍ من أصحابنا عن غيرهم.

بعض الأحاديث تروى بالعدّة، وكذا تروى بأسانيد أخرى، كما في الكافي الجزء السادس، نذكر على سبيل المثال بعضها:

أ ـ كتاب الطلاق، باب تفسير طلاق السنّة والعِدّة وما يوجب الطلاق، الحديث الثاني: قال الكليني: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليّلًا.

ب \_ وفي الكتاب نفسه، باب أنه لاطلاق قبل النكاح، الحديث الثاني: الكلينيّ، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و علي بن ابراهيم، عن أبيه...

ومثله في باب عدّة الحبلي المتوفّي عنها زوجها ونفقتها، الحديث الأوّل.

ومثله في باب طلاق الصبيان، الحديث الأوّل، والحديث الشاني من باب

<sup>(</sup>١) اصول الكافي: ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>۲) فروع الكافي : ۲۲٥/٦.

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي: ٦٤٠/٦.

<sup>(</sup>٤) تنقيح المقال: ص٨٣.

الخليّة والبريئة والبتّة.

ج \_ وفي نفس الكتاب، باب من طلّق بغير الكتاب والسنّة، الحديث الأوّل: الكلينيّ، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان...

وفي كتاب العقيقة، باب نوادر، الحديث الثالث. ومثله في باب طلاق الّتي لم يدخل فيها الحديث الأوّل.

د \_الكليني محدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى...، ومثله في باب أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى، الحديث السادس.

هـ وفي نفس الكتاب، باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنّها واحدة، الحديث الأوّل: الكلينيّ، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل ابن زياد، عن أحمد بن أبي نصر...

#### الخاتمة

سلك علماء الشيعة الإماميّة ـ وهم في ظلّ عصر التشريع وإلى يومنا هذا ـ خطّاً مستقياً في نهجهم ومعتقداتهم وتبنّيهم للأصول المذهبيّة، وكلّ جيل من العلماء والفضلاء يقتني أثر من سبقه، ويحذو حذو المتقدّمين، ولايقدح من شذّ منهم في إجماع علماء العصر الواحد، على أنّ الشذّاذ من كلّ وقتٍ إنّا يستند في أدلّته على ظواهر الكتاب والأخبار، دون إحراز المخرج السليم في ذلك؛ كالتأويل لبعض النصوص،أو اتباع أوثق الأخبار، أو أصحّها، وأكثرها شهرة بين الأصحاب، أو كونها مورد اعتادٍ وعمل الجميع طوال الأعصر.

وعلى هذا النهج حرص العلماء القدامى، وبالخصوص القميّين في تنقية الأجواء العلميّة، ومراقبة المحدّثين، ومتابعة أحاديثهم، واستدراجهم في طلب الحجّة أو المصدر الذي يستند عليه في كلّ ما يقوله المحدّث في الدرس أو المناظرة.

لذا لم تجد أحداً من العلماء يجرأ أن يخرج عن الحدد المألوف في معتقداته وأفكاره، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعيّة أو القواعد الفقهيّة أو ما يتعلّق

بالاصول المذهبيّة والضرورات الّتي درج عليها الشيعة الأثنا عشريّة، وأنّ موقف أحمد بن محمّد بن عيسى من البعض واضح جدّاً، حيث أخرج جملةً من علماء قم في وقته، ظنّاً منه أنّهم كانوا يغالون في عقيدتهم.

# إخراج بعض القمّيين:

لقد عُرف أحمد بن محمّد بن عيسى أنته الرجل الثقة، والرئيس الّـذي يـلقىٰ السلطان بقم، وهذا يعني أنته كان متنفّذاً، وله مقام سامٍ، تهابه طبقات المجتمع على اختلافها، وله منزلة عند السلطان...

ولمّا كان هو الوجه الّذين يؤتى، والشخص المبرّز في قم، ومكانته الدينيّة والاجتماعيّة بل والسياسيّة معروفة عند الجميع، فن البديهي أن تكون له سطوة على أبناء المدينة، ويهمّه مايهمّها...

كان في قم بعض من أتّهم بالغلوّ، فهو لايتفق مع غيره في المشرب و بعض جزئيّات المذهب، لذا حرص الأشعري على سلامة خطّ أهل البيت، والاحتفاظ بالولاء الصادق الصحيح، ممّا أقدم على إخراج جماعة من قم قد اتّهموا بعقيدتهم لأهل البيت عليّيليّ ، فمّن أخرجهم ابن عيسى: أحمد بن محمّد بن خالد البرق (١)، وكان إخراجه لشبهة حدثت ثمّ زالت بعد ذلك، ولمّا اتّضح الأمر لديمه أعاد الأشعري أحمد بن محمّد بن خالد إلى قم واعتذر إليه، ولمّا توفي أحمد بن محمّد بن خالد المرق خالد مشى في جنازته الأشعري حافياً حاسراً.

وربّا يظهر من قولالسيّد صدرالدين التنقيص من شخصيّة الأشعري

<sup>(</sup>١) من أصحاب الإمام الجواد والهادي عليه انظر ترجمة أحمد بن محمّد البرقي في الفصل السابع، العدّة عن أحمد بن محمّد البرقي.

والخدشة به، إيماءً منه بأنه كان يلقى السلطان على أن إخراج الأشعري بعض القمّيّين ماكان برضا أهل قم، بل أنّ سكوتهم لايخلو من أمرٍ خفيّ... و إلّا لا يعقل أن يطبق جميع العلماء والأصحاب الذين عاصر وا الأشعري في قم بالسكوت و تحمّلهم التقيّة على عدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف... إذاً إخراج اولئك النفر لأمرٍ هو حقّ يراه الأشعري، ولابدّ ان يتّصدي له...

ومن الذين أخرجهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: سهل بن زياد الرازيّ الآدمي، أبو سعيد.

قال النجاشي: «كان ضعيفاً، غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، و إخراجه من قم إلى الريّ و كان يسكنها، و قد كاتب أبا محمّد العسكريّ عليم على يد محمّد بن عبدالحميد العطّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس و خمسين ومائتين...»(١).

أقول: واستثنى ابن الوليد \_من مشايخ الصدوق \_جملةً من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى، منها روايات عن سهل بن زياد الآدمي، ثمّ تبعه على ذلك الصدوق وابن نوح. وهذا يعني أنّهم لا يعتمدوا على رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد؛ لضعفه، أو لكونه يروى المراسيل.

قال ابن الغضائري: «... وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه عن قم، وأظهر البراءة منه، ونهئ الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل، ويعتمد المجاهيل»<sup>(۲)</sup>.

و من الَّذين أُخرجوا من قم ـ قهراً ـ: السيد أبو جعفر ، موسى بن محمّد بن

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص١٨٥، ترجمة ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) رجال الخوئي: ٣٤٠/٨.

على بن الإمام موسى الكاظم عليه و إليه تنسب عائلة المبرقع، ولايزال لهم أحفاد وأبناء في قم منتشرين في كلّ نواحيها، داخلها وخارجها، والأراضي المجاورة لها من النواحي والقرى والذي مشهور بين القميين لقب (برقعي)، وهم المعنيون، نسبة إلى جدّهم الكبير موسى بن محمّد المبرقع.

وكان سبب إخراج هذا السيد من قم هو بفعل بعض من يُنسب إلى العلم والعلماء، بل مَنْ نسبته إلى الجهل أقرب منه إلى العلم، وتظافرت جهود بعض الحاسدين ومَن له مقربة إلى السلطان فغرّر بالوالي، ممّا أعانهم على إخراج السيد، فالتجأ أبو جعفر موسى المبرقع إلى كاشان، حيث استقبله هناك أحمد بن عبدالعزيز ابن دلف العجلي، فأنزله المكان المناسب، وأكرمه بما يليق شأنه، على مافي ذلك من آيات التكريم والحفاوة والتعظيم. وقد مرّ الحديث عنه باختصار في الفصل الأوّل، فراجع.

وبعد هذا العرض السريع نستخلص أنّ علماء الشيعة الإماميّة، سواء كانوا في قم أم في الريّ، قد حرصوا على تنقيح اصول المذهب، والمحافظة على تراث أهل البيت عليهم السّلام، وإيصاله إلى الأجيال بصورةٍ نقيّةٍ سالمة، بعد تهذيب الأحاديث، وتمحيص الزائف من الصحيح، ثمّ أودعوا ماوصل بهم الدليل ـ تلك الأحاديث والأخبار في مصنفاتهم وموسوعاتهم الحديثيّة والفقهيّة، وقد عرفت أنّ الأحاديث والأخبار في من الوجود ليتناقلّة العلماء والفقهاء هو عمل الشيخ الكليني مَتِينً .

وأُرجو أنّك \_ أيّها الباحث الجليل، والقاريء الكريم \_ قـد اطّــلعت عــلى «الكافى» من خلال حديثنا المتقدّم الّذي وضعناه في سبعة فصول.

و خلاصة تلك الفصول تبيّن أنّ للشيخ الكلينيّ ـ رحمة الله عليه ورضوانه ـ مسلكاً خاصّاً قد انفرد به و هو يؤلّف كتابه «الكافي»، وأنّ لمسلكه ذاك خصوصيّات

متعددة، كما أنته يختلف عن مذاق المتأخّرين ومسلكهم، فلا يمكن بأي وجه من الوجوه أن نخضع أحاديث وروايات الكافي في الاصول والفروع إلى مقاييس المتأخّرين؛ كالحلّي، والشيخ المجلسي، ومن اقتنى منهجهم، بل أنّ البعض منهم قد أساء إلى الشيخ بصورة مزرية، بل أنّه أساء إلى الفكر الإمامي، وإلى تراث أهل البيت كالبهبودي؛ محمّدباقر، الذي اختزل كتاب الشيخ من غير أن يستند في عمله ذلك على منهج علمي صحيح، أو مبنى واضح سليم، حتى يُعذر فيا صنّفه في كتابه «صحيح الكافي»، الذي يعدّ من أحد مساوئه التي لا تغتفر، وسبيله إنّا ينطوي تحت شعار «خالف تُعرف».

هذا آخر ماحرّرته،وأنا أقلّ العباد عبدالرّسول عبدالحسن علي الغفّار، والحمد لله أوّلاً وآخراً.

# فهرس المراجع والمصادر

#### ١ \_ القرآن الكريم

### حرف الألف

- ٢ \_ آتشكده آذر : لطيف على بيك، چاپخانه گيلان، ١٣٤٠ هـش.
- ٣ ـ آثار البلاد وأخبار العباد: القزوينيّ، زكريّا بن محمّد، دار صادر، بيروت.
- ٤ ـ آثار الحجّة من تراجم علماء قم: محمّد الرازي، ط ٢، كتابفروشي برقعيّ، قم
   ١٣٣٢ هـ ش.
- ٥ \_ آثار العجم: فرصت الشيرازي، ميرزا محمّد الحسيني ت ١٣٣٩ هـ، ط بمبي
  - ٦ ـ آل بويه : على أصغر فقيهيّ، ط ٣، چاپخانه زيبا ١٣٦٦ هـ ش.
- ٧ \_ إتقان المقال في أحوال الرجال: محمّد طه نجف، ت ١٣٢٣ هـ، م العلويّة النحف ١٣٤٠.
- ٨-الاحتجاج: الطبرسيّ، أحمد بن عليّ، من علماء ق ٦، ط ٢ مؤسّسة الأعلمي
   بدوت، ١٩٨٣.

- ٩ \_ أحسن التقاسيم : المقدسيّ ت ٣٨٨ هـ ، ط ليدن ١٩٠٦ م.
- ١٠ \_أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة : محمد مهدي الإصفهاني، بغداد ١٣٤٨.
- ١١ \_ الاخــتصاص : الشيخ المفيد ت ١٦ هـ ، انتشارات مكتبة الزهراء،
   قم ١٩٨٢.
- ۱۲ \_اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي): الشيخ الطوسيّ ت ٤٦٠ هـ، مؤسّسة آل البيت، م بعثت قم ١٤٠٤، وبضمنه تعليقة المير محمّد باقر الداماد.
  - ۱۳ \_ أسامي دهات كشور محمّد باد شاه، ط ۲، ۱۳۲۹.
- 14 \_ الاستبصار : الطوسي، محمّد بن الحسن ت ٤٦٠ هـ. ط ٣، دار الكتب الإسلاميّة، طهران ١٣٩٠ هـ.
- ١٥ \_ الاستيعاب : ابن عبد البرّ، يوسف بن عبد الله، ط النهضة القاهرة، و ط حيدر آباد.
- ١٦ \_ الإرشاد : الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ت ٤١٣ هـ، منشورات.
   بصيرتي قم.
  - ١٧ \_ الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني، م الشرقية مصر ١٩٠٧.
- ١٨ \_ الأُصول الستّة عشر، نخبة من الرواة في زمن المعصومين عَلْهُمَيِّكُمُّ، ط ٢ قـم ١٤٠٥ هـ.
- ١٩ \_الاعلام الماديه الرفيعه: علي ثمافري الشاهروديّ، چاپخانه خراسان مشهد ١٣٩٧ هـ.
- ٢٠ \_ إعلام الورى بأعلام الهدى: الطبرسيّ، من أعلام ق ٦ هـ ط ٣، دار الكتب الإسلاميّة.
  - ٢١ \_ الأغانى : أبو الفرج الإصبهاني، ط دار الفكر بيروت.

- ٢٢ \_ إكمال الدين : الشيخ الصدوق ت ٣٨١ هـ، مؤسسة النشر الإسلاميّ، قـم ١٣٦٣ هـش، والأصل: «كمال الدين» .
  - ٢٣ ـ أمالي الصدوق: محمّد بن على ت ٣٨١ هـ.، الطبعة البيروتيّة، والحجريّة.
    - ٢٤ ــ أمالي المرتضيٰ: الشريف عليّ بن طاهر ت ٤٣٦ هـ.، ط ١، ١٩٠٧.
      - ٢٥ ـ الانتخاب الجيّد في تنبيهات السيّد: الشيخ حسن الدمستانيّ.
- ٢٦ \_ الأنساب: البلاذريّ، أحمد بن يحييٰ ت ٢٧٩، ط ١، دار التعارف بروت ١٣٩٧.
  - ٢٧ \_الأنساب: عبد الكريم السمعانيّ ت ٥٦٢ هـ.، تحقيق عبد الفتّاح الحلو.
- ٢٨ \_أوائل المقالات: المفيد محمّد بن محمّد النعمان ١٤٣ هـ.، مكتبة الداوريّ قم.
- ٢٩ ـ الأوّليّات من الكافي : أبو عليّ محمّد حسين الموحّد الجمجميّ ، م الخيام قم
  - ۱٤٠٣ هـ.

### حرف الباء

- ٣٠\_بحار الأنوار: محمد باقر المجلسيّ ت ١١١١ هـ.، ط ٣، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت ١٩٨٣.
  - ٣١ ـ بحوث في التاريخ العبّاسيّ : فاروق عمر، ط ١، بيروت ١٩٧٧.
- ٣٢ \_ بحوث في علم الرجال: محمّد آصف محسنيّ، م سيّد الشهداء، ط ٢ قـم ٢٠٠٠ هـ.
- ٣٣\_بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفّار ت ٢٩٠ هـ، منشورات الأعلميّ، طهران ١٤٠٤ هـ.
- ٣٤ ـ بهجة الآمال في شرح زبدة المقال : عـليّ الطـياريّ ت ١٣٢٧ هـ، بـنياد فرهنگ إسلامي، محمّد حسين كوشان پور، ١٣٩٤ هـ.

٣٥ ـ البيان والتبيين : أبو عمّار الجاحظ، م العلميّة مصر القاهرة ١٣١٣ هـ.

#### حرف التاء

- ٣٦ ـ تأسيس الشيعه لعلوم الإسلام: حسن الصدر، بغداد ١٩٥١، ومنشورات الأعلمي طهران.
- ٣٧ \_ تاج العروس : مرتضىٰ الزبيديّ، ط مصر ١٣٠٧، ومنشورات دار مكتبة الحياة، ط ١، بيروت ١٣٠٦.
  - ٣٨ ـ تاريخ أُستانة حضرت عبد العظيم : محمّد تقي مصطفويّ. ١٣٣٠ هـ.ش.
    - ٣٩ \_ تاريخ الإسلام: حسن إبراهيم حسن، ط ٧، القاهرة ١٩٦٤.
- ٤٠ \_ التاريخ الإسلاميّ : عليّ إبراهيم حسن، ط ٣، م السنة المحمّديّة القاهرة ١٩٦٣.
  - ١١ ـ تاريخ الإسلام السياسي : أمين سعيد، م عيسى الحلبي، القاهرة ١٩٣٤.
  - ٤٢ \_ تاريخ بغداد: الخطيب البغداديّ ت ٤٦٣ هـ، مطبعة السعادة مصر ١٩٣١.
- ٤٣ \_ تاريخ بيامبران إسلام وشاهان : حمزة بن حسن إصفهاني، چاپخانه خواجه ١٣٤٦ هــش .
  - ٤٤ \_ تاريخ الدولة الإسلاميّة والأُسر الحاكمة : أحمد السعيد سلمان، مصر.
- ٤٥ ــ تاريخ الدولة الفارسيّة في العراق (آل بويه وآل سلجوق): على الأعظميّ،
   بغداد .
  - ٤٦ \_ تاريخ الشعوب الإسلاميّة: بروكلمان، ط٦، ١٩٧٤.
  - ٤٧ ـ تاريخ الشيعة : محمّد حسين المظفريّ، منشورات بصيرتي قم.
- ٤٨ ـ تاريخ الشيعة وفرق الإسلام إلىٰ القرن الرابع الهـجريّ : جـواد مشكـور، انتشارات إشرافي تهران.

- ٤٩ ـ تاريخ طبرستان: بهاء الدين محمد بن حسن بن اسفنديار، ألّفه سنة ٦١٣ هـ.
   چايخانه مجلس ١٣٢٠ هـش.
  - ٥٠ ـ تاريخ الطبريّ : محمّد بن جرير، ط ٤، مؤسّسة الأعلميّ، بيروت ١٩٨٣.
    - ٥١ ـ تاريخ طوس: محمّد مهدي العلويّ، م النجاح بغداد ١٩٢٧.
  - ٥٢ ـ تاريخ عبد العظيم: محمّد إبراهيم كلباسيّ، م برادران باقر زاده ١٣٤٦ هـ.
    - ٥٣ ـ تاريخ عصر الخلافة العبّاسيّة: يوسف العش، دار الكتاب ١٩٦٨.
    - ٥٤ \_ تاريخ الفرق الإسلاميّة: على الغرابيّ، م محمّد على صبيح، القاهرة.
- ٥٥ \_ تاريخ قم: حسن بن محمد بن حسن القمّيّ ت ٣٧٨، ترجم إلى الفارسيّة سنة ٨٠٥ \_ انتشارات توس تهران ١٤٦١ هـش.
  - ٥٦ ـ تاريخ قم وزندگاني معصومه : على دوانيّ.
- ٥٧ ـ تاريخ كاشان : عبدالرحيم كلانتر خرابيّ، ط ٢، چاپخانه شرق، ١٣٤١ هـ ش.
  - ٥٨ ـ تاريخ كُلين : عبد الحجّة البلاغيّ، چاپخانه خواجه ١٣٨٣.
  - ٥٩ ـ تاريخ الكوفة : حسين البراقيّ ت ١٣٣٢ هـ، ط النجف ١٣٥٦.
    - ٦٠ ـ تاريخ لگنهو : آغا مهدي، كراچي باكستان ١٩٧٦.
  - ٦١ ـ تاريخ نيشابور : الحاكم ابن نعيم النيشابوريّ، چاپخانه اتّحاد، تهران.
    - ٦٢ ـ تاريخ نيشابور : علي مؤيّد ثابتيّ، آثار ملّيّ ١٣٣٥ هـش.
    - ٦٣ ـ تاريخ اليعقوبيّ : أحمد بن أبي يعقوب، دار صادر بيورت.
- ٦٤ ـ تبصرة العوام: السيّد المرتضى، مع قصص العلماء في مجلد، ط حجريّة ١٣٠٤ هـ.
- ٦٥ \_ التبصير في الدين: الأسفراينيّ ت ٤٧١ هـ، تعليقة محمّد زاهد، مكتبة المثنّىٰ بغداد ١٩٥٥.

- ٦٦ ـ تبصير المنتبه: ابن حجر العسقلانيّ، طبعة مصر وبيروت.
- ٦٧ ـ تتمّة ألمنتهيٰ في وقائع أيّام الخلفاء : عبّاس القمّيّ، طهران ١٣٦٥.
- ٦٨ ـ تجارب الأُمم: ابن مسكويه ت ٤٢١، ط ١، القاهرة ١٩١٤ و ط تـهران
   ١٩٨٧.
  - ٦٩ \_ تجريد أسانيد الكافي : حسين البروجرديّ ط ١، ١٤٠٩.
- ٧٠ ـ التحرير الطاووسي: لابن الشهيد الثاني الحسن بن زين الدين، صاحب «المعالم»، المتوفّئ ١٠١١ هـ.
  - ٧١ ـ تحفة الأحباب في نوادر آثار الأصحاب: عبّاس القمّي، طهران ١٣٦٩.
    - ٧٧ ـ تحف العقول: ابن شعبة، ط ٥، م الحيدريّة، النجف ١٩٦١.
- ٧٣ ـ تدريب الراوي: السيوطيّ جلال الدين ت ٩١١ هـ، ط ٢، بيروت ١٩٧٩.
  - ٧٤ ـ تذكرة الخواص: ابن الجوزي ت ٦٥٤ هـ، م العلميّة، النجف ١٣٦٩ هـ.
    - ٧٥ ـ تذكرة مشايخ قم : نور الدين قمّي.
    - ٧٦ ـ تراث كربلاء : سلمان هادي طعمة، مؤسّسة الأعلمي بيروت .
- ٧٧ \_ ترجمة الكلينيّ : حسين علي محفوظ، طبعت في الجزء الأوّل من أُصول الكافى، ط ٣ دار الكتب الإسلاميّة.
  - ٧٨ ـ تصحيح الاعتقاد: الشيخ المفيد ت ٤١٣ هـ، ط ٢، تبريز ١٣٧١ هـ.
- ٧٩ ـ تعليقات على الفوائد الرجاليّة: لمحمّد أكمل البهبهانيّ، التعليقة مع فوائد الوحيد ملحق مع رجال الخاقانيّ، قم ١٤٠٤ هـ.
- ٨٠ ـ تفسير الكبير: الفخر الرازيّ محمّد ت ٦٠٤ هـ، ط ٣، دار الفكـر بـيروت ١٩٨٥.
  - ٨١ ـ تفصيل وسائل الشيعة : الحرّ العامليّ، طهران ١٣٢٤.
  - ٨٢ ـ تقريب المعارف: أبو الصلاح الحلبيّ ت ٤٤٧ هـ، قم ١٤٠٤ هـ.

- ٨٣ ـ التقريب في الرجال: ابن حجر العسقلانيّ ت ٨٥٢ هـ، ط مصر.
  - ٨٤ ـ تكملة بروكلمان المستشرق، ط ليدن ١٩٣٧.
- ٨٥ \_ التنبيه بالمعلوم من البرهان علىٰ تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان : الحرّ العاملي، ط ٢، م العلميّة قم ١٤٠٩.
  - ٨٦ ـ تنزيه الأنبياء: السيد المرتضىٰ ت ٤٣٦ هـ، منشورات الرضى قم.
  - ٨٧ \_ تنقيح المقال : عبد الله المامقاني، انتشارات جهان، ط حجريّة طهران.
    - ٨٨ ـ تهذيب الأحكام: الطوسيّ ٤٦٠ هـ، ١٣١٨ هـ، و ط ٣، ١٣٩٠.
- ٨٩ ـ توحيد المفضّل: إملاء الإمام جعفر الصادق الشيّل على المفضّل بن عمر الجعفي، ط ٣، مكتبة الداوريّ قم.
  - ٩٠ \_ توضيح الاشتباه: محمد على الساروي، تهران.
  - ٩١ \_ توضيح المقال في علم الرجال : على كني، طهران ١٣٠٢.

# حرف الثاء

٩٢ \_ ثقة الإسلام الكليني : مجتبئ الحسيني، م پيروز قم ١٣٨٩.

### حرف الجيم

- ٩٣ \_ جامع الأصول: ابن الأثير أبو السعادات، ط السنّة المحمديّة، مصر.
  - ٩٤ ـ جامع الرواة : محمّد بن عليّ الأردبيليّ، قم ١٤٠٣ هـ.
    - ٩٥ \_ جنّة النعيم: ملّا باقر المازندرانيّ، طهران ١٢٩٦.

# حرف الحاء

97 \_ حديقة الشيعة: المقدس الأردبيليّ، أحمد بن محمّد ت 99٣ هـ، انتشارات علميّة اسلاميّة.

- ٩٧ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : محمد بن أحمد القفال ت ٥٠٧ هـ.
   ط ١، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٠.
- ٩٨ ـ الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة بالكوفة : الزبيدي، محمّد حسين، م العالميّة مصر ١٩٧٠.
- ٩٩ \_حياة الحيوان الكبرى: الدميريّ، محمّد بن موسىٰ ت ٨٠٨ هـ، ط ٢، م أمير قم ١٣٦٤ هـش.
  - ١٠٠ \_حياة الست معصومة : مهدى منصوريّ، چاپخانه علميّة قم ١٣٨٠ هـ.

#### حرف الخاء

- ۱۰۱ ـ خدمات متقابل اسلام وایران : مرتضی مطهّري، ط ۱ طـهران، ۱۳٤۹ هـ ش.
- ١٠٢ ـ الخصال: الصدوق، محمّد بنعليّ ت ٣٨١ هـ، چاپخانه حيدريّ ١٣٨٩ هـ
  - ١٠٣ \_خطط الشام: محمّد كرد على ت ١٩٥٣، ط ٢. بيروت ١٩٦٩.
- ١٠٤ \_ الخطط والآثار: المقريزي، أحمد بن عليّ ت ٨٤٥ هـ، مكتبة إحياء العلوم، م الساحل الجنوبي لبنان.
- ١٠٥ \_ خلاصة الأقوال: الحلّي الحسن بن يوسف ت ٧٢٦ هـ، منشورات الرضي قم، م الخيام ١٤٠٢.
- ١٠٦ \_ خمسون ومائة صحابيّ مختلق : مرتضىٰ العسكـريّ، ط ٤، دار الزهـراء بيروت ١٩٨٠.

#### حرف الدال

١٠٧ \_ دراسات في الفرق والعقائد الإسلاميّة: عرفان عبدالحميد، ط١، مأسعد بغداد.

- ١٠٨\_دراسات في الكافي والصحيح : هاشم الحسينيّ، ط ١ بيروت ١٩٦٨.
- ١٠٩ \_الدراجات الرفيعة في طبقات الشيعة : على خان الحسيني، ت ١١٢١ هـ.
  - ١١٠ ـ الدرّ المنثور: جلال الدين السيوطيّ، ط مصر.
- ۱۱۱ \_ دلائل الصدق: محمّد حسن المظفّر ت ۱۳۰۱، ط ۱، دار المعلّم القاهرة ١٩٧٦، ومكتبة النجاح طهران.
- ١١٢ \_ دور الشيعة في تطوّر العراق السياسيّ: عبد الله النفيسيّ، دار النهار بيروت ١٩٧٣.

#### حرف الذال

١١٣ ـ الذريعة : آغا بزرگ الطهرانيّ، م الغري النجف ١٩٣٦، وطبعات أُخر.

١١٤ ـ ذكرىٰ الشيعة : محمّد بن مكّيّ، الشهيد الأوّل ت ٧٨٦ هـ، مكتبة بصير تي، قم ط حجريّة .

## حرف الراء

- ١١٥ ــرجال ابن داود: الحسن بن عليّ بن داود ت ٧٠٧ هــ، منشورات الرضي قم، م الحيدريّة النجف ١٩٧٢.
- ١١٦ \_رجال البرقيّ: محمّد بن خالد ت ٢٨١ هـ، چاپخانه دانشگاه تـهران ١٦٦ هـش.
- ١١٧ \_ رجال الخاقانيّ : عليّ الخاقانيّ ت ١٣٣٤ هـ، ط ٢، مكتبة الإعلام الإسلاميّ قم ١٤٠٤.
- ١١٨ \_ رجال الطوسيّ: الشيخ الطوسيّ، محمد بن الحسـن ت ٤٦٠ هـ، ط ١، مالحيدريّة النجف ١٩٦١.

- ١١٩ \_ رجال النجاشيّ : أحمد بن عليّ ت ٤٥٠ هـ.، تحقيق مـوسىٰ الزنـجانيّ. قم ١٤٠٧.
  - ١٢٠ ـ رسالة أبي خالد الزراريّ، طبعت سنة ١٣٧٣ هـ.
- ١٢١ ـ الرسالة السعيديّة : العلّامة الحلّيّ ت ٧٢٦ هـ، منشورات مكتبة المفيد، قم ١٤٠٢.
  - ١٢٢ ـ رياض العلماء : عبد الله أفندي، م الخيام ١٤٠١.
- ١٢٣ ـ ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب: محمّد عليّ تبريزيّ، طهران ١٣٦٧ .
  - ۱۲٤ ـ ري باستان : حسين كريمان، چاپخانه بهمن، طهران ١٣٤٩ هـ ش.
- ١٢٥ ـ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات: محمّد باقر الخوانساري، ط ١٣٨٢.
- ١٢٦ ـ روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه: محمّد تـقي المجلسيّ تـ ١٢٧ هـ بنياد فرهنگ إسلامي محمّد حسين كوشابنور، م العلميّة قم.
- ١٢٧ \_ الرواشح السماويّة في شرح الأحاديث الإماميّة: محمّد بـ اقر الدامـاد، طهران ١٣١١ هـ.

# حرف الزاي

- ۱۲۸ ـ زندگاني معصومة : عماد الدين حسين إصفهانيّ، ضمن كتاب (حـضرت زينب كبرئ) تأليف جعفر نقدي، ط ٣، شركت سهامي، طهران ١٣٨٤ هـ.
- ١٢٩ \_ زندگي عبد العظيم : عزيز الله عطارديّ، چاپخانه حيدريّ طهران ١٢٩ هـش.

# حرف السين

١٣٠ \_سنن ابن ماجة: أبو عبدالله، محمّد بن يزيد ت ٢٧٥ هـ، ط دارالفكر بيروت.

- ١٣١ ـ سنن أبي داود: أبو داود، سليمان بن الأشعث ت ٢٧٥ هـ، دار الفكر بيروت.
- ١٣٢ \_ سنن الترمذيّ : محمّد بن عيسىٰ بن سَوْرة ت ٢٩٧ هـ، تحقيق أحمد محمّد شاكر، دار إحياء التراث العربيّ بيروت.
- ١٣٣ \_ السنن الكبرى : البيهقيّ، أحمد بن الحسين ت ٤٥٨ هـ، م دائرة المعارف العثمانيّة، ط ١، حيدر آباد ١٣٥٢ هـ.
- ١٣٤ ـ السنن المأثورة : الشافعيّ ، محمد بـن إدريس ت ٢٠٤ هـ ، ط ١، دار المعرفة بيروت ١٩٨٦.
- ١٣٥ ـ سنن النسائي : أحمد بن شُعيب بن علي بن بحر ت ٣٠٣ هـ ، ط ١، م دار الفكر بيروت ١٩٣٠.
- ١٣٦ ـ السيرة النبويّة: ابن هشام ت ٢١٨ هـ، تحقيق مصطفىٰ السقّا، دارالمعرفة بيروت. ١٣٧ ـ سيرة زيني دحلان المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة، ط القاهرة.

# حرف الشين

- ١٣٨ ـشاعر العقيدة : عبد الرسول الغفّار، ط ١، دار الزهراء بيروت ١٩٨٥.
  - ١٣٩ \_الشافي : السيّد المرتضى، علىّ بن الحسين علم الهدى، تهران.
  - ١٤٠ \_الشافي : عبد الحسين المظفّر، ط ٢، دار الكتب العلميّة قم ١٩٦٩.
- ١٤١ \_شرح أصول الكافي : صدر الدين الشيرازيّ، ط ١، م خواندنيها، طهران ١٤٦ هـش.
  - ١٤٢ \_شرح التجريد: المحقّق الطوسيّ، مع شرح القرشچي، طهران.
  - ١٤٣ \_شرح الشفاء: للقارئ على، مع كتاب نسيم الرياض، دار الفكر بيروت.
- ١٤٤ \_شرح الكافي : ملّا صالح المازندرانيّ، المكتبة الإسلاميّة طهران ١٣٨٢ هـ.
  - ١٤٥ \_ شرح من لا يحضره الفقيه : محمّد تقى المجلسيّ، طهران.

- ١٤٦ ــ شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد، ط مصر، ودار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ١٤٧ \_شعراء الغري: على الخاقاني، م الحيدريّة، النجف ١٩٥٤.
  - ١٤٨ \_الشيخ الطوسي : حسن الحكيم، رسالة الماجستير، بغداد.
- ١٤٩ ـ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: هاشم الحسنيّ، ط ١، دارالقلم بيروت ١٩٧٨.
  - ١٥٠ ـ شيعة در اسلام: محمّد حسين الطباطبائيّ، انتشارات هجرت، قم ١٣٩٨.
    - ١٥١ ـ الشيعة والإمامة: محمّد حسين المظفّر، مكتبة نينوي الحديثة، طهران.
      - ١٥٢ ـ الشيعة وفنون الإسلام: حسن الصدر، دار المعرفة بيروت.
    - ١٥٣ ـ صحيح البخاري: محمّد بن إسماعيل ت ٢٥٦ هـ بيروت، و ط مصر.
    - ١٥٤ \_صحيح الكافي : محمّد باقر البهبوديّ، م الدار الإسلاميّة، ط ١، بيروت.
      - ١٥٥ ـ صحيح مسلم: مسلم ت ٢٦١ هـ ط ٢، م دار الفكر بيروت ١٩٧٨.
- ١٥٦ \_ صلة تاريخ الطبريّ : عريب بن سعد القرطبيّ، مؤسّسة الأعلميّ، ضمن الجزء الثامن من تاريخ الطبريّ المطبوع سنة ١٩٨٣.
  - ١٥٧ \_ صورة الأرض: ابن حوقل، طبعة بيروت، دار مكتبة الحياة ١٩٧٩.
- ١٥٨ \_ صور الأرض: الخوارزميّ، أبو جعفر محمّد بن موسىٰ، م أدولف هولز هوزن، فينا ١٩٢٦.

#### حرف الطاء

- ١٥٩ ـ طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر في أعلام القرن الرابع عشر): آغا بزرگ الطهراني، ط ٢، ١٤٠٤ هـ.
  - ١٦٠ \_الطبقات الكبرئ: محمّد بن سعد، ط دار صادر بيروت.

۱٦١ ـ طبقات المعتزلة : أحمد بن يحيىٰ بن المرتضىٰ تحقيق سوسنه ديفلد فلزر، ط ٢، دار المنتظر بيروت ١٩٨٨.

# حرف العين

١٦٢ \_ العالم الإسلاميّ في العصر العبّاسيّ: حسن أحمد محمود، ط ١، م المدنيّ مصر.

١٦٣ ـ العالم الإسلامي في العصر العبّاسيّ الثاني : أحمد إبراهيم، بيروت.

١٦٤ \_عبد الله سبأ : مرتضىٰ العسكريّ، ط ٤، م دار الكتب بيروت ١٩٧٣.

١٦٥ \_ عبد العظيم الحسنيّ : عزيز الله عطارديّ، تهران.

١٦٦ \_العصر العبّاسي الأوّل: عبد العزيز الدوريّ، بغداد ١٩٤٤.

١٦٧ ـ علل الشرائع : الصدوق، محمّد بن عـلي ت ٣٨١ هـ ، ط ٢، م الحـيدريّة النجف ١٩٦٦.

١٦٨ \_علم الامام: محمّد حسين المظفّر، ط ١، م الحيدريّة النجف ١٩٦٥.

١٦٩ \_علم الرجال : عبد الرسول الغفّار ، مخطوط، رسالة الأنفل بعد الماجستير، جامعه على كره ١٩٨٩ م .

١٧٠ \_عمدة الطالب: جمال الدين أحمد بن عنبه الداوديّ ت ٨٢٨ هـ.، ط النجف ١٣٥٨.

١٧١ ـ عوائد الأيّام: المولى أحمد بن محمد النراقي ت ١٢٤٥ هـ، ط حجريّة، منشورات مكتبة بصيرتي، قم ١٤٠٨.

۱۷۲ ـ عيون أخبار الرضا : الصدوق، محمّد بن عليّ ت ۳۸۱ هـ ، ط ۲ چاپخانه زندگي قم ۱۳٦۳ هـ ش.

- ١٧٣ ـ عين الغزال في فهرس أسماء الرجال : فضل الله شمس الدين، ط حجريّة، طبع مع الفروع في آخره ١٣١٥ هـ.
- ١٧٤ \_ الغدير في الكتاب والسنّة: الأمينيّ، عبد الحسين، ط ٥، دار الكتاب العربيّ بيروت ١٩٨٣.
  - ١٧٥ \_غوالي اللآلي: ابن أبي جمهور الأحساني، ط ١، قم ١٤٠٣.
- ١٧٦ \_ الفخريّ في الآداب السلطانيّة: ابن الطقطقيّ، محمّد بن علي ابن طباطبا ت ٦٦٠ هـ ، القاهرة ١٩٢٣، و ط بيروت ١٩٦٦.
- ١٧٧ \_الفرج بعد الشدّة: التنوخيّ، محسن بن أبي القاسم ت ٣٨٤هـ، ط ٢، م أمير قم ١٣٦٤ هـش.
  - ١٧٨ ـ فرج المهموم : ابن طاووس علي ت ٦٦٤ هـ ، ط النجف ١٣٦٨.
- ۱۷۹ ـ فرحة الغريّ : عبد الكريم بن طاووس ت ٦٩٣ هـ ، م الحيدريّة النـجف ١٣٦٨ هـ .
- ١٨٠ \_ الفَرق بين الفِرَق: عبد القاهر البغداديّ الأشعريّ ت ٤٢٩، ط القاهرة ١٩١٠. ١٨١ \_ فرق الشيعة : محمّد بن الحسن التنوخيّ، من أعلام القرن الثالث الهجريّ، ط ٤، مكتبة الفقيه قم ١٩٦٩.
- ١٨٢ \_ فِرَق وطبقات المعتزلة: على سامي المشار، دار المطبوعات الجامعيّة ١٩٧٢.
  - ۱۸۳ \_ فرهنگ جغرافیائی ایران : کانون انتشارات جغرافیائی کشور، طهران.
- ١٨٤ \_فقه الإمام الرضاط الله المنسوب للرضاع الله لا ، مؤسّسة آل البيت ١٤٠٦.
- ۱۸۵ \_فهرست القبائي كتب خطّي استانة قدس رضوي: محمّد آصف فكرة، ط ١. مشهد ٩٩٠.
  - ١٨٦ \_الفهرست: الطوسيّ، ٤٦٠ هـ، أوفست ط النجف، منشورات الرضي، قم.

- ١٨٧ \_ الفوائد الخمسة : الوحيد البهبهانيّ، طبعت مع تعليقات الخاقانيّ ضمن رجال الخاقانيّ، قم ١٤٠٤.
- ۱۸۸ \_ فوائد رجاليّة : القندهاري، محمّد آصف محسني، صحّحه أحـمد عـلي الكابليّ.
- ۱۸۹ \_ الفوائد الرجاليّة: مهدي بحر العلوم ت ۱۲۱۲، ط النجف، و ط آفـتاب طهران ۱۳٦۳ هـش.
- ١٩٠ \_ الفوائد المدنيّة : محمّد أمين الاسترباديّ ت ١٠٣٦ هـ، دار النشر، م أمير ١٤٠٥ هـ.

١٩١ \_ فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبيّ ت ٧٦٤ هـ، القاهرة ١٩٥١.

#### حرف القاف

۱۹۲ \_قاموس الرجال: محمّد تقي الشوشِتري، م المصطفويّ طهران ۱۳۷۹ هـ. ١٩٣ ـ القاموس المحيط: مجد الدين الفيروز آباديّ، م المكتبة التجاريّة، مصر. ١٩٤ \_قصص العلماء: محمّد التنگابني، المكتبة العلميّة، طهران.

# حرف الكاف

- ١٩٥ \_ الكافي، الأُصول والفروع والروضة: محمّد بن يعقوب الكلينيّ ت ٣٢٩ هـ.، ط ٣. دار الكتب الإسلاميّة طهران ١٣٨٨.
- ١٩٦ \_كامل الزيارات: ابن قولويه، جعفر بن محمّد ت ٣٦٧ هـ، م المرتضويّة النجف ط حجريّة ١٣٥٦ هـ.
  - ١٩٧ \_الكامل في التاريخ : ابن الأثير، ط دار الكتاب العربيّ، بيروت ١٩٦٧.
    - ١٩٨ \_كتاب الغيبة: الطوسيّ ت ٤٦٠ هـ.، مكتبة نينوىٰ الحديثة، طهران.
- ١٩٩ \_كتاب سليم : سليم بن قيس الهلاليّ ت ٩٠ هـ، دار الفنون بيروت ١٩٨٠.

- ٢٠٠ ـ كشف الحجب والأستار : إعجاز حسين، م بيتس، كلكتا ١٣٣٠ هـ.
- ٢٠١ \_كشف الظنون : حاجى خليفة، ط ٣، المطبعة الإسلاميّة تهران ١٩٦٧.
- ٢٠٢ \_ كشف الغمّة : الآربليّ، عليّ بن عيسى، تعليق هاشم الرسوليّ، ط تبريز.
- ٢٠٣ \_ كشف المحجّة لثمرة المهجة: ابن طاووس ت ٦٦٤ هـ، م الحيدريّة النحف ١٩٥٠.
- ٢٠٤ \_ كشف المراد في شرح الاعتقاد: العلّامة الحلّيّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ قم ١٤٠٧.
- ٢٠٥ \_كفاية الطالب: الحافظ الكبخيّ، محمّد بن يوسف ت ٦٥٨ هـ، م الغـري النحف ١٩٨٧.
  - ٢٠٦ ـ كلّيّات في علم الرجال: جعفر سبحاني.
  - ٢٠٧ \_كُلين : عبد الحجّة بلاغي، مرّ بعنوان تاريخ كلين، ط ١٣٨٣ هـ.
- ٢٠٨ \_ الكني والألقاب: عبّاس القمّى، المطبعة الحيدريّة النجف ١٩٥٦، وطبعة صيدا.
  - ٢٠٩ \_ گنجينة آثار قم : عبّاس فيض، ط ١ ، چاپخانه مهراستور، قم ١٣٤٩.
    - ٢١٠ \_كنز الفوائد: الكراجكي، أبو الفتح محمّد بن عليّ، الطبعة الأُوليٰ.

# حرف اللام

- ٢١١ ـ لسان العرب: ابن منظور المصريّ، نشر أدب الحوزة، قم ١٤٠٥.
- ٢١٢ ـ لسان الميزان : ابن حجر العسقلانيّ ت ٨٥٢، ط ٢، مـؤسّسة الأعـلميّ بيروت ١٩٧١.
- ٢١٣ \_ اللهوف في قتليٰ الطفوف : ابن طاووس، عليّ بـن مـوسيٰ ت ٦٦٤ هـ. منشورات الداوريّ، قم.
  - ٢١٤ \_ لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرّة العين : يوسف البحرانيّ، ط النجف.

# حرف الميم

- ٢١٥ \_ماضي النجف وحاضرها: جعفر محبوبة، ط ٢ دار الأضواء بيروت ١٩٨٦. ٢١٦ \_مجالس المؤمنين: القاضي نور الدين التستريّ، ط ايران ١٣٧٥.
- ٢١٧ \_ مجمع الانهر في شرح ملتقى الأبحر: دامادأفندي، دار إحياء التراث العربيّ.
- ٢١٨ \_ مجمع البحرين : الطريحي، فـخر الديـن ت ١٠٨٥ هـ، ط ٢، چـاپخانه طروات ١٣٦٢ هـش.
- ٢١٩ \_مجمع البيان : الطبرسيّ الفضل بن الحسن، دار إحياء التراث العربيّ بيروت ١٣٧٩ هـ.
- ٢٢٠ \_ مجمع الرجال: القهبائي، عنابة الله بن علي، من عــلماء ق ١١، مــؤسّسة اسماعيليّان قم.
  - ٢٢١ ـ المحاسن: أحمد البرقي، طبع جلال الدين الارمويّ ١٣٧٠.
- ٢٢٢ ـ المحكم والمتشابه: الشريف المرتضى، عليّ بن الحسين، نسخة خطّيّة مصوّرة في مؤسّسة آل البيت، قم.
- ٢٢٣ ـ مختصر النافع : جعفر بن الحسـن الحـلّيّ ت ٦٧٦ هـ ، وزارة الأوقــاف المصريّة، دار الكتاب العربيّ القاهرة.
- ٢٢٤ ـ مرآة العقول: المجلسيّ، محمّد باقر ت ١١١١ هـ، ط ١، دار الكتب الإسلاميّة طهران ١٤٠٥.
- ٢٢٥ ـ مروج الذهب: المسعوديّ، عليّ بن الحسين ت ٣٤٦ هـ ، ط ١، بيروت دار الأندلس ١٩٦٥.
  - ٢٢٦ ـ المسالك والممالك: ابن فردابه، أبو القاسم عبيد الله، ط بغداد، و ط ليدن. ٢٢٧ ـ المسالك والممالك: الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم، ط مصر وتهران.

- ٢٢٨ \_ مسالك الأبصار: العمريّ.
- ٢٢٩ \_ مستمسك العروة الوثقىٰ : محسن الحكيم ت ١٩٧٠ هـ.، ط ٤، م الآداب النجف ١٣٩١.
- ٢٣٠\_مستدرك الحاكم: الحاكم النيسابوريّ، محمّد بن عبد الله ت ٤٠٥ هـ، ط ١، حيدر آباد الهند ١٣٤١ هـ.
- ٢٣١ ـ مستدرك الوسائل: المحدّث النوريّ، ط حجريّه، م إسماعيليّان قم، نسخة مصوّرة بالأوفست ١٣٨٢ هـ.
  - ٢٣٢ \_مسند أحمد: أحمد بن حنبل، دار التعارف، مصر ١٩٤٧، وطبعة أُخرىٰ.
    - ٢٣٣ \_مسند الشافعيّ : محمد بن إدريس ت ٢٠٤ هـ.، بيروت.
- ٢٣٤ ــ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المــؤمنين : الحــافظ رجب البــرسيّ. ط حجريّة.
- ٢٣٥ \_ مشرق الشمسين : بهاء الدين العامليّ ت ١٠٣١ هـ ، ط حـجريّة، و ط ١٣١٤ .
  - ٢٣٦ \_مشكاة الأنوار: الطبرسيّ أبو على، ط النجف الأشرف، م الحيدريّة.
- ٢٣٧ ـ مشيخة الفقيه: الصدوق ت ٣٨١، ملحق الجزء الرابع في من لا يحضره الفقيه ط ٤، دار الكتب الإسلاميّة، النجف ١٣٧٧.
  - ٢٣٨ ـ مطالب السؤول في غزوات الرسول: النسيبيّ، ط حجريّة.
- ٢٣٩ \_ مطلع الشمس: محمّد حسن خان صنيع الدولة، چاپخانه آبان، ١٣٦٢ هـ ش.
  - ٢٤٠ \_معادن الحكمة : مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم ١٤٠٧.
  - ٢٤١ \_ معالم الأصول: الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، ط حجريّة مع الحواشي.
- ٢٤٢ \_ معالم العلماء : ابن شهر آشوب، محمّد بن عليّ ت ٥٨٨ هـ ، م الحيدريّة النحف ١٩٦١.

- ٢٤٣ ـ المعتزلة: زهدي حسن، م مصر، القاهرة ١٩٤٧.
- ٢٤٤ ـ المعتزلة : محمود فاضل يـزدي، چـاپخانه مـجتمع دانشگـاهي، تـهران ١٣٦٢ هـش .
  - ٢٤٥ \_ معجم البلدان: ياقوت الحمويّ، دار صادر بيروت ١٩٥٦.
- ٢٤٦ ـ معجم رجال الحديث: السيّد أبو القاسم الخوئي، ط ١، م الآداب النجف ١٩٧٠.
  - ٢٤٧ \_ معجم المؤلَّفين : عمر رضا كحالة، ط ١، م المكتبة العربيّة دمشق ١٩٥٧.
    - ٢٤٨ ـ المغنى : القاضي عبد الجبّار الهمدانيّ، دار الفكر، ط ١، بيروت ١٩٨٣.
- ٢٤٩ \_ المغني والشرح الكبير على متن المقنع في خفة أحمد بن حنبل: ابن قدامة، طَ ١، دار الفكر بيروت ١٩٨٣.
- ٢٥٠ ـ مقابس الأنوار في أحكام النبيّ والعترة : أسد الله التســتريّ، ط حــجريّة ١٣٢٢ هــ.
  - ٢٥١ ـ مقالات الاسلاميّين: الأشعري، مقدّمة عبد الحميد، مصر.
- ٢٥٢ \_المقالات والفرق: سعد بن عبد الله الأشعريّ، ت ٣٠١ هـ، ط ٢، چاپخانه كاويان، ١٣٦١ هـش.
- ٢٥٣ \_ مقدّمة ابن خلدون : عبد الرحمان محمّد ت ٨٠٨ هـ.، مؤسسة الأعــلميّ. بيروت ١٩٧١.
- ٢٥٤ ـ مقدّمة شرح ملّا صدرا علىٰ الكافي : علي عـابدي شـاهروديّ، ط ١، م خواندنيها طهران ١٣٦٦ هـش.
- ٢٥٥ \_ ملامح شخصيّة الإمام علي : عبد الرسول الغفّار، ط ١، مؤسّسة النعمان بيروت ١٩٨٨.
- ٢٥٦ \_ الملل والنحل: الشهرستانيّ، محمّد بن عبد الكريم ت ٥٤٨ هـ.، ط ٣، م أمير قم ١٣٦٤ هـش.

- ٢٥٧ ـ مناقب الخوارزميّ : أبو المؤيّد، ط تبريز.
- ٢٥٨ ـ المنتظم: ابن الجوزيّ ت ٥٩٧ هـ، ط حيدر آباد الدكن ١٣٥٨.
  - ٢٥٩ \_ منتهى المطالب: العلّامة الحلّى ت ٧٦٢ هـ، ط حجريّة.
- ٢٦٠ \_ المنقذ من الضلال: أبو حامد الغزاليّ ت ٥٠٥ هـ، دمشق ١٩٣٤.
- ۲٦١ ــ من لا يحضره الفقيه : الصدوق ت ٣٨١ هـ.، ط ٤، دار الكتب الاسلاميّة. النجف ١٣٧٧ و ط ٥.
  - ٢٦٢ \_ منهاج السنّة: ابن تيميّة، أحمد بن عبد الحليم، ط مصر.
- ٢٦٣ \_ منهج المقال: ميرزا محمّد الاسترباديّ (المعروف بالرجال الكبير) نسخة مصوّرة في مؤسسة آل البيت علميّلاً قم.
- ٢٦٤ ـ منهج المقال في تحقيق الرجال: محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني العامليّ، نسخة مخطوطة مصوّرة في مؤسّسة آل البيت طَهْلِكُمْ في قم، كتبت سنة ١١٦٠ هـ بمكّة المكرّمة.
- ٢٦٥ ـ منية المريد في آداب المفيد والمستفيد : زين الدين العاملي الشهيد الثاني ت ٩٦٥ هـ ، م الخيّام قم ١٤٠٢ هـ .
- ٢٦٦ \_ المنية والأمل في شرح الملل والنحل: ابن المرتضى أحمد بن يحيىٰ ت ٢٢٥ هـ.، تحقيق النشّار، دمشق.
- ٢٦٧ \_مهج الدعوات: ابن طاووس، عليّ بن موسىٰ ت ٦٦٤ هـ، طهران ١٣٢٣.
  - ٢٦٨ \_ المواقف في علم الكلام: عبد الرحمان اللايجيّ القاضي، ط الاستانة.
- ٢٦٩ ـ موسوعة العتبات المقدّسة: جعفر الخليليّ، مؤسّسة الأعلمي بيروت، ط ٢. ١٩٨٧.
  - ٢٧٠ \_ميزان الاعتدال: الذهبي، محمّد بن أحمد، م عيسى الحلبيّ ط ١، ١٩٦٣.

# حرف النون

٢٧١ \_ ناسخ التواريخ : لسان الملك، محمّد تقي سهر، قم.

٢٧٢ \_نزهة القلوب: حمد الله، المستوفى، ت في القرن ٨ هـ.، ط ايران ١٣٣٦.

٢٧٣ ـ نسيم الرياض في شرح الشفاء: القاضي عياض ت ٥٤٤ هـ.

٢٧٤ \_النظم الإسلاميّة: حسن إبراهيم وعلى إبراهيم، مصر.

٢٧٥ \_النقض (بعض فضائح الروافض) : عبد الجليل القزوينيّ الرازيّ، چاپخانه سبهر ١٣٧١ هـ.

٢٧٦ \_نهاية الارب: القلقشنديّ، ط مصر ١٣٨٣.

٢٧٧ \_نهج البلاغة: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليّ الله تحقيق صبحي الصالح انتشارات الهجرة:، قم ١٣٩٥ هـ.

٢٧٨ \_ نهاية الدراية : الوحيد البهبهانيّ.

٢٧٩ \_ نور الأبصار : الشبلنجيّ ، السيّد مؤمن، م التقدّم العلميّة، ط ١، القاهرة ١ ٢٧٤ هـ.

٢٨٠ \_ هلايّة الأحباب: عبّاس القمّى، چاپ سينا، تهران ١٣٢٩.

٢٨١ \_ هديّة العارفين : إسماعيل باشا، ط بغداد، وتهران.

۲۸۲\_هزاره شیخ طوسي : علي دوانيّ، چاپخانه اُفق، تهران ١٣٩٠.

### حرف الواو

٢٨٣ \_ الوافي الفيض: الكاشاني، ط طهران حجري ١٣٢٤ هـ.

٢٨٤ \_ الوجيزة : الشيخ البهائيّ ت ١٠٣١ ، ضمن مجموعة ط حجريّة، چاپ مهر قم ١٣٩٨ هـ.

- ٢٨٥ \_ الوجيزة: الشيخ المجلسيّ، محمّد باقر ت ١١١١ هـ، ط حجريّة ايران ١٣١١.
- ٢٨٦ ـ وسائل الشيعة : الحرّ العامليّ، محمّد بن الحسن ت ١١٠٤ هـ.، ط ٥ دار إحياء التراث العربيّ بيروت ١٩٨٣.
  - ٢٨٧ \_ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : حسين عبد الصمد العامليّ.
- ۲۸۸ \_ وفيات الأعيان: ابن خلّكان، أحمد بن محمّد ت ٦٨١ هـ، ط ٢، منشورات الرضيّ، م أمير، قم ١٣٦٤ هـش.

# فهرس محتويات الكتاب

| <b>o</b>   | المقدّمة                             |
|------------|--------------------------------------|
|            | الفصل الأوّل                         |
|            | الحديث وتدوينه                       |
| ١٣         | فضيلة الحديث وروايته                 |
| ١٩         | فضل تدوين الحديث وكتابته             |
| ۲۲         | لفظ «الشيعة» وظهورها                 |
| ۲٤         | الشيعة وتدوين الحديث                 |
| ٣٣         | أهمّ المراكز العلميّة القديمة للشيعة |
| ٣٣.,       | المدينة المنوّرة                     |
| ٤٠         | الكوفة                               |
| ٤٣         | الصحابة الَّذين نزلوا الكوفة         |
| 0 0        | البيوتات الطالبيّة والعلويّة         |
| λ          | الأُسر العلميّة                      |
| <b>、、、</b> | قم المقدّسة                          |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | كيف مصّرت قم                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| ٧١                                    | بغداد                                        |
| <b>YA</b>                             | أهمّ المراكز العلميّة الحديثة للشيعة         |
| ٧٨                                    | النجف الأشرف                                 |
| <b>YA</b>                             | الأُسر العلميّة في النجف                     |
| ۹۲                                    | -<br>كربلاء المقدّسة                         |
| ۹۲                                    | الأُسر العلميّة في كربلاء                    |
| ٩٤                                    | قم المقدّسة                                  |
| ٩٨                                    | خراسان وتوابعها                              |
| 99                                    | تمصير خراسان                                 |
| ١٠٣                                   | لكنهو                                        |
|                                       | الفصل الثاني                                 |
|                                       | نشأة الكلينتي الأولى                         |
| 118                                   | كُلين: ضبطها جغرافيّاًكُلين: ضبطها جغرافيّاً |
| 178                                   | الكليني: اسمه ولقبه ومولده                   |
| 179                                   | -<br>مدينة الريّ تأريخيّاً                   |
| ١٣١                                   | صفة البلدة                                   |
| 180                                   | التشيّع في الري                              |
| ١٣٧                                   | تنزوح الأشراف من السادات إلىٰ الريّ          |
| ١٣٧                                   | المجموعة الأولىٰ                             |
| ١٤٠                                   | المجموعة الثانية                             |
| 111                                   | المحموعة الثالثة                             |

| Y£Y          | زمن المعتمد علىٰ الله ٢٥٦ ـ ٢٧٩ هـ |
|--------------|------------------------------------|
| Y £ Y        | ثورة الزنج                         |
| 727          | زمن المعتضد ٢٧٩ ــ ٢٨٩             |
| Y£T          | زمن المكتفي ٢٨٩ ــ ٢٩٥ هــ         |
| Y £ £        | زمن المقتدر ٢٩٥ ـ ٣٢٠ هـ           |
| Y0Y          | عصر القاهر ٣٢٠_٣٢٢هـ               |
| Y02          | عصر الراضي بالله ٣٢٢_٣٢٩ هـ        |
| Y7•          | ظهور بني بويه على الساحة السياسيّة |
| ۲٦٤          | •                                  |
|              | الفصل الرابع                       |
| ت            | الحالة العلميّة في عصر الكلينيّ    |
| Y 7 9        | علم الكلام                         |
| Y 7 9        | تعريفه                             |
| ۲۷۱          | موضوعه، غرضه، انتشاره              |
| Y <b>Y</b> Y | تطوّره                             |
| YV0          | مدرسة الاعتزال                     |
| ۲ <b>٧٦</b>  | الأسماء الخاصّة للمعتزلة           |
| Y <b>Y</b> 7 | الأسماء العامّة للمعتزلة           |
| ۲ <b>٧٦</b>  | ١ ــ المعتزلة                      |
| rv9          | ٢ ـ أهل العدل والتوحيد             |
| ۲۸۰          | ٣_أهل الحقّ                        |
| ۲۸۰          | أسماء أطاقها خصم مهم               |

| ۲۸ <b>٠</b> | ١ _ المعطَّلة                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ልነ | ۲ ـ الجهميّة                                             |
| ۲۸۱         | ٣_القدريّة                                               |
| <b>የ</b> ለየ | ٤_الخوارج                                                |
| ۲۸۲         | ٥ ــالثنويّة والمجوسيّة                                  |
| ۲۸۳         | ٦_الوعيديّة                                              |
| ۲۸۳         | مشايخ المعتزلة في البصرة                                 |
| <b>የ</b> አ٤ | مؤسّس مدرسة الاعتزال في بغداد                            |
| ۲۸٥         | طبقات المعتزلة                                           |
| ۲٩ <b>٠</b> | معتقدات المعتزلة                                         |
| ۲۹٤         | في التوحيد                                               |
| 199         | أثر الاعتزال                                             |
| 199         | الاعتزال المذهب الرسميّ للدولة                           |
| ۳••         | نظرة إجماليّة في مسألة خلق القرآن                        |
| ۳•۲         | مدرسة الأشاعرة وبعض عقائدها                              |
| ۳•٧         | ما اختلف فيه من الصفات بين الإماميّة والمعتزلة والأشاعرة |
| ۳۱۰         | ما اتّفق فيه من الصفات بينهم                             |
|             | الفصل الخامس                                             |
|             | أَثر الشيخ الكليني في إعلان مدرسة أهل البيت عليَكِلا     |
| ۳۱٥         | في التوحيد                                               |
| ۳۲۷         | أبواب كتاب التوحيد                                       |
| ۳۲۹         | نصوص الأئمّة في توحيد الله وتنزيهه عن التجسيم والتشبيه   |
| 77          | ر دّ شيهة حمل هشام بن الحكم                              |

| ۳٤۸         | في الإمامة                             |
|-------------|----------------------------------------|
| ٣٥١         | حديث جامع في الإمامة                   |
| <b>٣</b> ٦٢ | أبواب كتاب الحجّة                      |
| ٣٧١         | الاهتمام بالجانب العقليّ               |
|             | الفصل السادس                           |
|             | حول كتاب الكافي                        |
| ٣٨٩         | الكافي و دواعي تأليفه                  |
| ٣٩٥         | الكافي وعرضه علىٰ الإمام للطُّلِهِ     |
| <b>٣٩٧</b>  | عدّة أحاديث الكافي                     |
| ٤٠١         | مراتب الأحاديث واعتبارها               |
| ٤٠٣         | تبويب الكافي أصولاً وفروعاً            |
| ٤٠٥         | التبويب الإجماليّ للأُصول والفروع      |
| £ • o       | الروضة                                 |
| ٤١٥         | آراء العلماء في الكافي                 |
| ٤٢١         | خصائص الكافي                           |
| ٤٤٣         | شروح الكافي                            |
| ٤٤٩         | تعليقات الكافي وحواشيّه                |
| ٤٥٢         | ترجمة الكافي                           |
| ٤٥٣         | اختصاره                                |
| ٤٥٤         | تحقيقه                                 |
| ٤٥٦         | <br>فهارس الكافيفهارس الكافي           |
| ٤٥٨         | النسخ الخطّيّة في المكتبة الرضوية      |
| £77         | النسخ الخطّيّة في مكتبة السّلد المرعشة |

| ٤٦٤   | طبعا تهطبعا ته                     |
|-------|------------------------------------|
|       | الفصل السابع                       |
|       | في العُدة                          |
| ٤٦٩   | لعُدّة و تعريفهالعُدّة و تعريفها   |
| ٤٧١   | لعِدَد في أول السند                |
| ٤٧١   | -<br>العُدّة الأولى                |
| ٤٧٢   | أحمد بن عيسي الأشعري               |
| £ V V | محمّد بن يحيى العطّار              |
| ٤٧٩   | عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ    |
| ٤٧٩   | ۔<br>داود بن کوزہ                  |
| ٤٨١   | أحمد بن إدريس بن أحمد              |
| ٤٨٢   | علي بن إبراهيم بن هاشم             |
| ٤٨٣   | العُدّة الثانية                    |
| ٤٨٥   | أحمد بن محمّد بن خالد              |
| ٤٨٩   | عليّ بن محمّد بن عبد الله          |
| ٤٩٣   | أحمد بن عبد الله                   |
| ٤٩٦   | عليّ بن الحسين القمّي السعد آباديّ |
| ٤٩٧   | محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفيَّ     |
| ٤٩٨   | عليّ بن عبد الله القمّيّ           |
| o • • | العُدّة الثالثة                    |
| 0 • • | سهل بن زياد                        |
| o • Y | عليّ بن محمّد بن إبراهيم           |

| ٥٠٤   | محمّد بن جعفر بن عون           |
|-------|--------------------------------|
| o • Y | محمّد بن الحسن الصفّار         |
| o • 9 | محمّد بن عقيل الكلينيّ         |
| ٥١٠   | العُدّة الرابعة                |
| o     | جعفر بن محمّد الكوفيّ          |
| o     | الحسين بن محمّد بن عمران       |
| ٥١٤   | محمّد بن الحسين                |
| o Yo  | الحسين بن محمّد                |
| ٥١٧   | الحسن بن محمّد                 |
| ٥١٨   | العُدّة الخامسة                |
| ٥١٩   | سعد بن عبد الله                |
| ٥٢١   | محمّد بن الحسن                 |
| o     | عليّ بن محمّد                  |
| o     | العُدّة السادسة                |
| o     | عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال |
| o Y o | أحمد بن محمّد بن أحمّد بن طلحة |
|       | العُدّه السابعة                |
|       | إبراهيم بن إسحاق الأحمر        |
| o Y A | الحسين بن الحسن العلويّ        |
| ٥٣٠   | الْعُدَّة الثامنة              |
| ۵۳۱   | صالح بن أبي حمّاد              |
| ٥٣٢   | العُدّة التاسعة                |
| ^~~   | محمّد بن عبد الله (ماحياء به)  |

| ٥٣٤    | العِدَد في وسط السند      |
|--------|---------------------------|
| oro    | الْعُدّة العاشرة          |
| oro    | العُدّة الحادية عشرة      |
| oro    | العُدّة الثانية عشرة      |
| דאנ    | العُدّة الثالثة عشرة      |
| ۲۹     | علي بن أسباط              |
| ٩      | العُدّة الرابعة عشرة      |
| ٢٩     | أبو حمزة الثمالي          |
| ) £ *  | العُدّة الخامسة عشرة      |
| ) £ •  | أبان بن عثمان             |
| DET    | العِدَد المجهولة          |
| 227    | العُدّة السادسة عشرة      |
|        | الحسين بن الحسن بن يزيد   |
| ) £ £  | العُدّة السابعة عشرة      |
| 080    | أحمد بن محمّد             |
| ) £ A  | العُدّة الثامنة عشرة      |
| ن يزيد | أحمد بن محمّد بن عيسىٰ بر |
|        | العُدّة التاسعة عشرة      |
| 00 •   | العُدّة العشرون           |
|        | الخاتمة                   |
| ο ο Σ  | إخراج بعض القمّيين        |
| ٩٥٩    | فهرس المراجع والمصادر     |
| A1     | فه سر محتم بات الكتاب     |